

فرانر ماريا فيدر واحتر في قوستوس

Nº 6088

The property

**BAG**E



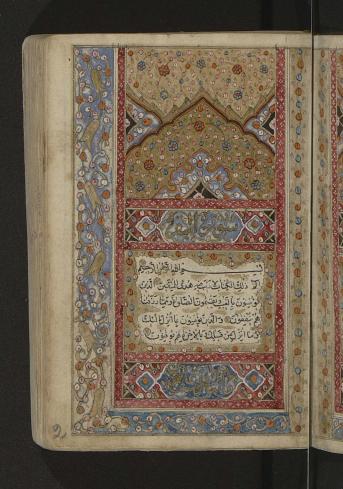



المُعَادِّ اللَّهُ عَبِيلًا لَمُ الأَنْظِينُ السَّاسِ اللَّهُ الدَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ماة فاحزنج بدين المتراك دري الم فالدعة الواحد الماد ا والمن تعكلون وآن كنظ في ريب ميًّا مُرَّكُّنا على عندنا فا تَوْا بيورية من مثل و المعالم سَمُّنا عَرُمْنِ دُونِ اللهِ الْنِكُنْمُ إِمَّا يَعْنَ فَانَّ لِمُفْعِلُوا وَلَرْنَكُ الْأَلْ فا نَقَوَا أَنْ رَالِتُي دَوْ ذُهَا أَلْنَا سُوِّ الْحَارَةُ اعْلَقَ لَلْكِنَا مِنْ مَ والنير المن المن المؤادة الفالياب أن المحتاب بخري من على الاتفادك كما رُوْفُوا مَهْنِا مِنْ مَرْ فَ رَدُونًا غَالُوا هَذَا الذِّي دُدُّ فِنَا مِنْ ولل والوابع منتقابها وهرتها اذواج مطهرة وتفرضا خالية وَيُلْ الْمُمَا لِمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللّ المتوافية لمرن الترايين من دينهم والما الذب كفر فانتفوات ناذا الااداف بهنات وسيرائي تنبا تفيدي مكتراوت بطيل به الأالفاسيطين اللبن سفضون عن الدوس ويما في وتقطعون منا أمّرا لله بع ان بوصل ويفشي وكن فإ الادَخِلُ أَنْكَ هُ الْعَاسِرُونَ كَيْقَ فَكُفْرُونَ باللهِ وَكُنْمَ الْمُوالُا فَاحْبَا كُمْ فَتُمْ مُنْكُمْ لَمُ الْمُعْمِدُ مُ اللَّهِ وَلَحْمُونَ فَوْ الدَّهِ مِلْوَ الْمُرْمِدُ وَالْمُ مِنْ اللَّهِ مَبِيًا ثُمُّ أَسْتَوَى الدَالِمُ مَا وَفَوْتُمُنَّ بَعْمَ مَمْوَا فِي وَهُوَ كُلِ م والفال منا لله فكذات الماضية الانفطاعة فالوالتعني لفها موني فينا وكبيفك اليقاء وتفن لنبيج جَيْدِك وَتُعْيَبِسُ الدَّفَ وَالِيَ اعْلَمُ عَالَمَ تَعْلَيْنَ وَعَلَّ (دَمُ الأَثْمَاةُ

ادُلْتَاكَ عَلَىٰ مُكَمِّنْ رَبِّهُمْ وَادُلِيَّكَ هُمُ المُفْتِلُونَ ۗ إِنَّ الْمَنْ كَفَرُوا سَوْاءٌ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مُنْ أُمْ لَمُ اللُّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَّا مُعْمَلًا مُنْ اللَّهُ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عَلَيْكُمُ عِلَّا مُعْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عَلَّا عُلَّهُ مُنْ عَلَّ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عِلَّا مُعْمِعُ مِنْ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُعِلَّا مُعْمِعُ مِنْ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عِلَّا مُعْمِعُ مِنْ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عَلَّهُ مُنْ عِلْمُ عِلَّهُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عُلِّ مُنْ عُلَّ عُلِمُ مُنْ عَلَّهُ مُنْ عِلَّا مُعْمِعُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُمْ عَلِ وعلى شمين وعلى تضارفم عنف فأد في عنا يعظم ومزالتاس مَنْ يَقُولُ اللَّهِ وَالبَّوْمِ اللَّاحِ وَمَا هُمْ مُؤْمِّنِهُ عِنَّا دِعُولَاتُ وَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَمَا تَجْدِيمُونَ إِلَّا أَنْشُتُهُمْ وَمَا لِنَعْرُونُ فَي فَلُونَفِيم مَرْضٌ فِزَادَهُ فِي اللهُ مَرْضًا وَلَهُ غُمَّنا كِالْمُ مِيكُانُو أَتَكُذِيُونَ وَإِذَا مِثْلَ لقُرُلا نُفُيْدُ وَافِي الارْفِق فَالْوَالِمَتَا عَفَى مُضِيلِونَ الْإِلْمَةُمُ مُهُ الفُنْ وَوَتَ والكري ليتعرفن ولذا مبلق الميواكا امت الناس فالوا الدوين المن التُعناء الالرَّتُهُم هُمُ التُعَمَّاةَ وليكن لاسْلون والالقَالَةِ المتؤافا لؤاامتنأ ولذاح كوالل تياطبنهم فالوالنامع كم إغاعن سُمْ يَوْفُنَ ٱللهُ لَيْمَ مَنْ مُنْ مُعْمِدُ وَيَتُكُمُّ فَالْمُنْ الْمُحْمَدُ الْمُلْكَاعَ الدَّيْنَ الشَّرِّوُ الصَّلَالَةَ مَا لِهِ رَيْ قَالِيَةِ عَالْتَهُمُ وَمَاكَا وَاصْفَهُمُ مَنْكُنْمُ مُنْ إِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُ فَا ذَا فَلَتَ الصَّاءَ فَ مَا حَوْلَهُ وَهَمَ اللَّهُ بوره دركة وظلان لاسفرون صم كم عم فيملا رجمون الوكمتيك من العَمام فبرظلنات ورَعْلُ وترفي عِمْلُون اصَّا بَدْتُحْ اذا ينج مِن القنواعون منذرالوت والفه عبط بالناوات كاذالبة تفطف انسا وفركك الفناة لقرمنوا فبيرولانا أفلكم علمايم فامؤا وكو ीर् विदेशिक के किया है है है है कि की किये के किया है है है باليقة الناشاه فانكم التعظمة كالتنفين تلكم لتككم

والقا لكَيْمَ وُ الْأَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا لَيْهِمُ مَالَا فَوَا يَهْمُ وَاتَّهُم النيرالجيون يا بناس إلله لاذكر والعيني الماكف عليكم وابت فَقَلْنَكُمْ عَلَى الْمَالَمِنَ وَانْقُوا بَوْمًا لاغِيرَ فَيَفْنَ عِنْ نَفَيْنَ شَبًّا فَلَا لَفِيرَا مِنْنَا شَفَاعَمُ وَلَا بِوُحَنَافُمْنِيا عَدَالُ وَلَا مُؤْمِثُونَ وَأَنْعَيْنَا كُمْنْ الِعْبَعُونَ لَبُومُونَكُمْ سُوَّةَ الْعَنَّابِ مُنْ يَجُونَ آلْنَاءَكُمُ وَلَلْتُحْبُونَ إِنَّ اللَّهُ وَفَ وَلَكُمْ لِلا أَنْ مِنْ رَبِّكُمْ فَعَلَّمُ وَالْوَقِّ فَنَا بِكُمْ الْفَحْ فَا تَجْبُالُمُ واعرفناال فيعون وآثم نظرف واذواعد ناموسا دبعبر لينة مُ النَّهُ مَا الجيل من مُعَرِيع وَالنَّم طَا لمؤنَّ مُمَّ عَقَوْ مَا عَنَكُم من مَنْ وَلَكَ لتَكَكُّمُ نَصُرُونَ وَإِذَاللَّهُ الموسَى لَكُونابَ وَالفُرْ فِالْ لَكُمْ لَهُمْ لَلْمُ لَكُمْ لَلْ وَاذِ فَا لَهُوسُهُ لِعُوْمَنِهِ فِا قَوْمُ لَ تَنْكُمُ ظَلَّكُمْ الفُّنْكُمُ الْحُيْقَ وَكُولُو لِيَ الناريكم ما قُنُلوا النُّسَكُمُ وَلَكُم حَبُولَ لَكُمْ عَيْدًا وِيكم مَناتِ عَلَيْكُمْ لتَنْهُ هُوَ اللَّهِ آَكُ الرَّحِمُ قَ الْإِنْ فَلُمْ فَابِوسُولَ أَنْ فُوْنِ لِكَ حَنَّى مَكَافِهُ جَعَرُهُ فَأَخَذُ كُمُ الصَّاعِقَاءُ وَآنَمُ أَنظُ وُنَ ثُمَّدَ الْمُعَلِّنَ فَكُمْ التاوي كالوامن طينيان عنا رزمنا كروما ظلونا وتكن كانوالفنهم بطَلِونَ وَإِذْ فَلْنَا دُخُاوا هَانِ الْقُرْبَيْزِ تَكُلُوا مُهَا مَنْ الْمُعْفِينُ مُنْ رَفَيًّا وَآدَ خُلُوا الْبَاتِ سَحَتُنًا وَفُولُوا حِطَّةَ لَفَضْ لَكُمْ خُطًّا يَاكُونَ سَنَرَهُ الْحُنْيِبَىٰ مَسَلَالًا لَهُن طَلَوا قَوْلًا عَنْبِرَالَذِي وَلِلْقَنْدُ فَأَنْزُلْنَاعِكِي اللَّهِ وَظُلُوا وَجِرًّا مِنَ المِّمَاةُ عِياكُانُوا لَقِبُ عَقْلَ اللَّهِ الْحَا

لَوْنَا

4

كُلُهَا مُرْعَرِهُمُ عَلَى اللَّهُ فَكِيدَ نَفَا لِ الْبُولِين بِأَيْمَا وَهُولِا وَالْكُ مُمْ صادفين فالواسيخانك لاغم لنالة ما عَكَنَّ انكَتَاتَ العُكم الْعَكُمْ فَالَالِالْمُ أَنْبُهُمْ مِاللَّمَا عَمِي فَلَمَّا النَّاكُمُ مَالِيمًا عَلَيْهِمْ فَالَّ المُ افْلَ كُلُمْ إِنَّ اعْلَمْ عَنْتِ التَّمُواكِ وَالارْضِوْ اعْلَمْ مَا شُدُونَ وَمَا كُنْمُ إِ تَكُمُونُ وَاذْ فَلْنَا لِلْكَوْ فَكُوا الْحُدُو الْخِدُمُ مِنْتُحَدِّ فَالْكُو الْلِيسَ إِنِي فَا السُنكبروكان مِنَ المُعافِينَ وَفَلْنَا لِأَدْمُ السَكُنُ آنْ وَدُوْمُكَ الكونا ويله والمنافئة المنتقبة فالمؤلفة المؤملاء المتنقرة فلكونا مِنَ الظَّالِينَ فَأَرْهُمَا الشَّيْطَانُ عَيْنًا فَآخَتِمُا مِنَاكًا فَا مِنْهِ وَ فُلْنَا اهتِطْوَا تَعْضَكُمْ لِيَعْضِ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الارْضِ مُسْلَفَةٌ وِمَناعُ الْيَ فَلَقُوا وَمُ مِن وَيَر كلِّما إِنْ فَنَا بَعَلَهُ لِللَّهُ مُوالِّنُوا إِلَّا كُمُم ظُلْنًا اصطفافها مناجيعا فآيتا بالنيكم منهنك من سيع هناي التحوث علمه ولا فرج أون والذبن كفرة وكذبوا بالإنا اوالعالفا الْنَادِهُمْ فَهُاخَالِدُونَ فِيا تَعَى الْسِلَ الْهُولَ لَوْمُواْ لَغَيْمَتَى إِلَّهُ إِلَّهُ أَنْ عَلَيْكُمْ وَآذُنوُ المَهْرُى أَوْفِ بَعَهُ لَكُرُولُ يَأْعُ فَا نَهْبُونِ وَالْمِيقُ عِنَا ٱنْزِكْ مُصَدُّ فَالمِنَا مِعَكُمْ وَكُلَّمْ فَوَا أَوْلَ كُل فِيهِ وَلا لَشَّدُوا فالمان مَشَا لِلْهَ وَالمَايَعُ نَقُونِ وَلاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ لَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ للَّمْ الحَقِّ وَالنَّهُ لَغُلُولَ وَالنَّمُوا الصَّافِي وَالْوُا الَّذِكُومُ وَالْكُولُ مَعَ الْرَاكِينَ الْمَامُونُونَ النَّاسَ بِالْسِرْوَلَمْنَوْنَ الفَّسَكُمْ قَ آنَمُ مُنْكُونَ الكِينَا سَاقَلَةُ لِعَفْلُونَ وَاسْنَعَسُوالِا لَصِّبُهِ الصَّافِي

2001

فالواادُعُ لَنَا رَبِّكَ مُبِّبِينُ لَنَامَا لَوْنَهُا فَاللَّهُ يَقَوْلُ القَالَقِنَ فَصَفَرَا عَانِيْمُ لَوْنُهُا لَنَهُ التَّاطِينَ فَالْوَاادُعُ لَنَادِ تَلِكَ مُبَتِّيْ لَنَا مَا هِي فَ المَهَ إِنَّا إِنْ عَلَمْ وَلَمَّا انْشِاءَ الشَّهُ لَمُ اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فُولُ إِنَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ تَقِيرُ وَلاذ لون شَهُرُ الادَفَى وَلَا سَيْفِي الحَيْثَ مُسَلِّدَ كَل شَيْعَ ضَا الله الأنَحبُّ الْحِقَىٰ فَلَجَوَهُا وَمَاكُا دُوا تَفِعَلُونَ وَالْوَقَالُمُ لَفَنَدُمَا فادَّارُا عُمْ فِهَا وَالْفُ فِي عِنْ مَاكُنَّمُ تَكُمُونَ فَقَلْنًا اخِينَ بِعَيْفِهَا كَدُلْكَ عَبِي اللهُ المَوْنِي وَمُرْكِمُ الإينِ لَدَكَّكُمُ مَتَظَاوُنَ الْمُرَكِّثُ فَاوُنَكُمْ مِن مَعِيْدِ لَكِ مَنْيَحَا الْجَارَةِ آوَاتَ لَهُ فَقَى فَا رَصِّ الْحِارَةِ لَمَا لِمُجَرِّ مِنْدُ الاَنْهَا أُوْ اِنْ فِيْمَالِنَا لِيَقَقُّ فَجُرْجُ مَنْدُرالِنا } وَإِنْ مِيمَالَنَا تهيط من خَنْبَيْر الله وما الله بينا والمتنا تعلون أفظمت وات وأسوا الكرو منكان وأفام المراسم عون كادم الدئم في فرون مايد مناعظكُ وَهُمْ تَجْلُونَ وَلذَا لَقُوا الدَّبْنَ السَّوْا فَالوا امَّنَّا وَإِذَا عَلَا مَعْفَهُمْ الْفَعْضِ فَالْوُالْعَلْمَ لُوْمَهُمْ عِنَا فَغِزَ اللهُ عَلَيْكُمُ لِخَالْحُوكُمْ إِلَا عند دَتكُمُ افكر التَّفْظُونُ أَوَلا لَعَبْلُونُ انَ التَّهَ لَعَنكُمُ النُّوْنَ وما العليون ومنهم المبون لالمعلون الموات الا المادع र िं के रि विकित के कि मिरिया के कि कि कि تُمْ تَعَوَّلُونَ هِنَا مِنْ عَنِينِ اللهِ لِيَثْنَرُوا بِيرَقَنَا فَلَكُ مَنْ لَلْهُمْ مَنْ كنت الذيم ودَوْلُ لَمْ عَالَكِيدِ وَنَ وَالْ النَّ عَيْدَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ المال لله الما معاددة فللفَّدَّة مُنافِق الله عن ال

المت في مؤسو لفؤمية فشلنا اصن بعضا ليالي فاتفي ت مث الْمَنْا هَنْمَ وَعَنَّا مَنْعَلَم كَالُمَا ناسِ مَنْمَ كُلُوا وَآشْرَوُا مَنْ مُوَا الله وكالمنتوا فالارض منسيب وأذفك في الموسى النافيرعل طَعْلَمِ وَاحِدِ فَا دُوْ لَنَا وَ تَكَ يَحُرُجُ لَنَا مِنْ النَّهُ لِلَّا وَفُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللّل وَخُتَّا تَهُا وَنُومُها وَعَدَّتِيهُا وَيَصَلَّهُا فَال آكَ نُكِيْدُونَ الَّهِ هُوَ ادُنْ وَالَّذِي هُوَخُرْرًا مِنْطِلُوا مضمًّا فَاتَّ تَكُمْمُ اسْكَلَّمْ وَصَرَّبُ عَلَمْهُم الذَّلَّةُ وَالسَّكَنَّدُ وَنَا كَالْمِصْبِ مِنَ اللَّهِ وَلَكَ مِلْ مَهُ كُانُوا لَكُمْ فُهُ بابا في الله وتقبُّلُونَ النَّبَتِ بَيَا بِعَبْرِ الْحِيَّ ذَلْكِ إِعْصَوا وَكَانُوا مَيْتُكُونَ لَنَّ الْمُبْنَ الْمُتَوَا وَالْمَيْنَ هَا دُوْا وَالتَّضَا رَفَعَ الْفَتَايِثُمِّزَ من امن بايتود التفيم الاخيرة عَلَ اللهُ اللَّهُ مُعْنَدُ اللَّهِ كَلْخُونْ عُلِمْ أَمْ وَكُلْ هُرْ يَحْزُ فُلُ تَأْذُا كُلُّ السَّاكُمُ ورَّ نَعْنَا قَوْقَكُمُ الطُّورَحُدُولِمِنَا أَمَنَّنَاكُمْ بِفُوَّةً وَاذْكُرُ وَامَا ضِيلَمَكَ عُمْ الْمُقَوُّنَ مُمَّ قَالَيْهُمُ مُن مُن مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُ الله لكنتم والخاشين ولف عليه المن اعتمانا منكر والتنفظا لمن ونوا مِرَدُهُ فاسئين فعَلَناها مَكَالالنا من مَنْ بِها وَيَا طَلَقْهَا وَمُوْعَظِمُ اللَّيْقِينَ وَاذْوَالْمُوسُولُهُ لِمُؤْمِدُ إِنَّ الْمُعَالِبُكُمْ انْ نَزْعَوْ المِّشَدَّةُ فَا لَوْ التَّغَيِّرُ نَاهُمُ وَاللَّهُ وَدُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِنَ الْخِاهِلِينَ فَالْوَا أَدْءُ لَنَا دَيْكَ أُسِبَيْنَ لَنَا مَا هِيَ فَاللَّا تَرْبَعُولُكُ انِهَا نَقِتَكُ ذُولًا فَأَرْضُ وَلَا بَعَ عُوانٌ بَنْنَ ذَلْكَ فَا تَعْكُوا مَا أَوْمُ }

وكأ فؤامِن فَتِلْ لِلْمُنْفِيُونِ عِلَى اللَّهِنَّ كَفَرُوا فَلَا خِلْتَهُم مِا عَمْ فُلْكُفَّهُ به طَعَنَهُ الله عَلَى أَلِكَا فِينَ مُنْتِكُمَا الْسُوَّفَا بِهِ الْفُلْمُ مُ أَنْ تَكُفُرُ فِا بِنَا انزل اللهُ تَدِّبًا انْ بُولِ اللهُ مِنْ فَضَالِهُ عَلَى مِنْ مَنْ أَوْمُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ فَكُ بنقتي على عَنْبُ وَللَّالمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله فالوا فوُمْن عِنَا أَنْوال عَلَيْنَا وَتَكَافُمُونَ مِنْ الدَّاءَ وَفَقَالَ فُعَيِّلْ لما مِعْهِم فَلْ قَالِم لْفَنْ لُولَ الْبَلْهِ اللهِ مِنْ قَلْلُما ثُنَكُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَفَكَ خَايْرُ مُوسَى بالبَتِيا فِي مُمَّا عُنْ الْعِيْلِ مِنْ جَيْدِهِ وَأَنْهُ ظُلْلُونَ وَاذْ اخَذْنَاصِهُا ثَكُمْ وَرَمَدَّنَا وَ تَكُمُ الطُّورَ حُذَقًامًا أَلَهُنَاكُمْ مِنْفِيَّ عَاسْمَعُوا فالواسمين وعصرنا والشراؤان فأويهم العل مكفره فلأنفتها كَانْزُكُوْ بِهِ اعِيَانُكُمْ إِنْكُنْمُ مُؤْمِنِينَ فُلْ أَنْطُ اللَّهُ اللَّالُلَامِيُّهُ عَيْدَ الله خَا لَمِينَةُ مِنْ دُونِ النَّاسِ نَمْدُو اللَّهُ عَلَالُكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرْتُنَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ آخق الناس على حوفي دين اللهن آشيكا تود احتفي توسيتم الفيست ومالحق مُن يُونيه من الكالمان المستقر المالية بِعَلَوْنَ فَالْمُعْدُولُ عِنْ وَالْمُعْدُولُ الْمُعْدِينَ فَالْمُرْتُولُ الْمُعْدِينَ فَالْمُولِ اللهِ مُصَدِّدُ فَأَلِمًا مِبْنَ بَيَنْهُ وَهُلُكُ وَكُثُرُ عِلْمُؤْمِنْهِ صَبِّلًا نَعَلَا وَاللَّهِ وَمَلَوْ فَكُلُّهُ وَدُنْكُلُهُ وَجِبْرِلُ وَيَحَالُ فَأَنَّ الْمُعَقَدُ فُلِكُمْ وَيَنَّ وَ لَفُمَا تُنْ الدِّينَ اللَّهِ بَيْمِ إِنَّ وَمَا تَكُفُّ بِعِيا لِكَا الْعَاسِفُونَ أَكِلًّا عامتنا خَالَاتُهُ مُرْفُنَهُمُ لِلْأَكْثُرُهُمْ يُونُونَ وَكَاخَاءَهُمْ

5a

عَمَانُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَالَم لا لَعَنْ لِمِنْ وَمِنْ مُرْتَحِمُ وَالْحَاطَافُ به خطبينيكُهُ فَأَوْلَقُكَ آخَعًا عُالنَّا وَهُمْ فِهَا خَالَّدِوْنَ وَاللَّهَ المنوا وعلوا الضالخاب الآلق المضائ المتبرز هرفينا خالدوت وَاذِ احْنُدُنا صِنَّا فَعَ السِّلَ عَلَى لا نقَدُوون إلاَّ الله وَما لوالدُّن أخيانًا وَدِي الفُرْنِي وَالْسَنَّا عِنْ وَالسَّاكِينِ وَقُولُوا للنَّاسِ فَسَنَّا وَالْمَهُ وَالصَّلَوْمُ وَالْوُاللِّن كُنَّ ثُمَّ لَوْلَكُمُ لَمُ لَلَّهُ مِنْكُمُ وَالنَّمُ مُخْضُونَ وَاذْ إِخَدُ المَاخِ أَكُمُ لا الْمَافِينُ وَمَا مَكُونُ وَمَا مَكُونُ وَلا خُنْحُونَ ٱلْهُ كَأُمْنُ وِنَا وَكُومُ مُّا قَرْدَهُ وَٱلْمُؤْلِثُهُ مَا فُنَ ثُمُّ ٱلْمُؤْلِمُ وَلَا يَلْفَأَكُو الْفُتُكُمْ وَخُنْ حُونَ فَهِنَا مَنْكُمُ مَنْ وَنَا بِهِمْ نَظَاهِ وَكُنَ عُلَمْ مَا يُؤْخُمُ وَالمُدُوانِ وَإِنْ مَا نُؤَكُّوالنَّا رَى نَفْنَا دُولُمْ وَهُوتُحْتُمُ عَلَيْكُمْ انواجهم أننق في ون سعف المناب وتكفي فن سعيض فناج الم من يعدَ لَمُ وَلِي مَنْ لِمُ وَرُي فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفُومَ وَرُدِّدُونَ الاستقالة التكاف وتما المفاسنا فليقا تغلون الالثاق النات اشْتَرَ وَالْحَبِوْقَ اللَّهُ فِاللَّهِ فِي فَلَا خُرَةُ فَلَوْ خُتُومً فَالْمُ الْمُنْاكُ فَلَا لَهُمْ بنُصْرُونَ وَ لَقُنْنَا مَنْنَا مُوسَى لِكُنَّا بَوَ تَقَنَّنَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ لِل وَالْمَنْ عِدْ وَيُنْ صَرْعَ البَيْنَا فِي آلَدُنَّا وُرِدُحُ الفُّدُ وَالْمَكُمُ لَا تَكُمُّنا عَاءَكُوْدَ مُولُ عُلِلا نَقُوف اللَّهُ مُنكُم أَسَدُكُمُ فَعَرَبُهُ اللَّهُ وَوَلَّهُما تَقْنَاوُنَ وَفَالِوُافَلُونَيْاعَلُفَ مِلَا مَا اللهُ بَكُفُومُ فَلَلِكُ مَا يُؤْمُونَ وَكَاجَاعَةُ كُنَّا بِعُونَ عَنِيا شِهِ مِصْدَاقً لِلْاَمْعَامُ

لَهُمُ الْحَنَّ فَاعْفُوا وَاصْفَرُ احْتَىٰ إِنِّ اللهُ مَا مَوْهِ لِدَّ اللهُ عَلَى كُلِّمَهُ فَي وَ النَّهُو الصَّلَةِ \* وَالنَّو الزَّكُوعَ وَمَا نَفُنَّتِهُ وَالاَّيْفُنِكُمُ مِنْ خَبْرِي عَنِيدَ اخْدِانَ الله عِنا تَذْلُونَ بَعِيثُ وَفَالْمُاتَ وَ اللَّهُ مَنْ عَلَى هُودًا الرَّيْضًا وَعَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَا برُهُ الكم الْكُنْمُ صَادِفِينَ بِلَيْنَ السَّلَمِ وَحُمَّرُ لِلهِ وَهُوَيُّنَ تَلَهُ آجُنُ عَنْدَرَتِهِ وَلَا خَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا لَعْ خَنْ وَنُ وَ كَالَّتْ المهود لترت النظارى على في وفات التفاري لتبياله عَلَيْةًيْ وَهُم سُلُونَ المُنْاتِ كَذَلِكَ فَاللَّابِينَ لَاسْجَلُونَ فَال وَكُونِم مَّا لَهُ عَبُّكُمُ بَلَيْهُمْ بَوْمَ الفِّيمَ ذِ فَمَا كُانُوا فَ عَبْكُمُ بَلِّيمُهُمْ بَوْمَ الفَّيْمَ ذِ فَمَا كُانُوا فَ عَبْكُمُ بَلِّيمُهُمْ بَوْمَ الفَّيْمَ ذِ فَمَا كُانُوا فَ عَبْكُمُ بَلِّيمُهُمْ بَوْمَ الفَّيْمَ ذِ ومن اظل من منع مناجداهم الن سنكر منا المنه وسعى حَنَا بِيَا اوْلَقِكَ مَا كَانَ لَمْ إِلَّ يَبْخُلُوهُمَا مَا فَكَيْنَ فَمْ فِي النَّهُ ا رُونُ وَلَمْ فَي الاحِيَّ عَنَا ثَعَظِمْ وَينو المَّيْرَ فَي وَالْمَا فَوْلُوا فتتم يخبرالله لماق الهمة فالياع عليم وفالؤا الحينا أه وللمأ تخاتث بكلة منا فالتمان والانفي كُلُّهُ فَانْوُنَ مِبْحُ التَّمَانِ فِالاَفِي والذاطفي من المتا والمكن متكون وفال المن لا مبلوك لَوْلَا النَّهُ كُلُّكُمُ اللَّهُ آوْنَا ثَمِنْ الرَّزُكُ لَكُ فَاللَّهُ ثِنْ فُكُومُ مُثِّلً وَلَيْنِم شَفَا هَبَتْ فَلُونُهُمْ مَنْ يُبَتِنَا الْأَبَاطِ لِيَتَّقِيمُ بِوُخِولُتَ لِنَا أَزُكُتُ المتخالة بؤادتناؤا وكالمنت كفن التخالي تحتيم وتتنز فض علالة كالنقادى فتترتب ملتهم لألت عنقاه عوالمنوة تظلقت

X

14/20

رمنو لَعِنْ غَنِيهِ اللهِ مُصَدِّدٌ وَّلْمَامَعَ ثُمْ مَنْكَ فِنَكَيْ مِنَ النَّهَ أُونُوا ٱلْكِمَابَ كُنَّاتِ اللهِ وَرَاءَ عَلْهُ وَيُقِمْ كَا مَتُمْ لا سَلُونَ وَاسْتَقُوا مَا سَلُوالسَّا الْمِهُ عَلَى كُلْكِ إِنَّا كُنْ وَمَا كُفَرْ لِلْمَانُ وَكُو النَّا الْمِنْ كُفَّةُ الْمِلْكِ الناس التيني وما أو لقل الملكين بنابلها ووت عنا دوت ومنا مُعَالَانِ مِن احْتَرِحَى مَعْ لالمَّنا عَن فِينَهُ اللهُ عَلْمُ فَيْعَلَوْنَ منهاما نفر وق بد بتن لرع وروحه وما فريا آبت بديث احتدالة باذن الله وتع أون ما تضيّه ولا سفيم وكفالعلوا لِنَ الشَّةَ لَهُ مَا لَهُ فَ الْأَخِرَةُ مِنْ حَلَّهُ فِي وَلَبُدِّي مَا تَدَوْلِ لِلْفُهُمُّ مُ لوكا لؤالجُلُون وكوا بمم المتوا والقو القور المناف خَبُولُ مَنْ الْمُعْلَونُ إِلَيْهَا اللَّهَا الَّهَا الَّذِينَ احْدُ الا لَقُولُ الْاعْدَا وَمُولِا ا انْظُرُونَا وَاسْمَعُوا وَلِيكًا مِنْ عَنَا كُلِهُ عَلَا يَوَدُ الْمَانَ كَفَّرُوا مِنْ القِيْلِ الْمُنِابِ وَلَا الْمُنْكِرَى الْنُسْتِزُلَ عَلَيْكُمُ مَنْ حَبِينَ وَتَكِيمُ والله يُخْبِضُ بِخِمَيْهِ مَنْ دَعْلَة والله ذو القضل العظيم منا مَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ أَوْمَنْ يُنْهِما فَأَنْ يَجْيُرِهِ فِي الرَّفَّ إِنَّ اللَّهُ مَا آنَ اللَّه عَلِّ النَّيْ عَنْ الرَّنْ إِنَّ الرَّنْ إِنَّ اللهِ لِمُعَلِّنَا التَّمْوَانِ وَالاَثْفِر عَمَا لَكُمْ مِنْ وَلَوَاللَّهِ مِنْ وَلَى لَا يَصَبِّي المَّ فَوْمُن وَنَ آنَ لَذَا كُولًا رسن تكافئ الموسى من متنل ومن بتبكر الكفر بالإعاد هُ أَنْ أَصْرَا مِنْ أَوْ الْمُدِّيلِ وَدَكَّمْ مِنْ القيالِكِنَّابِ لَوْيُودُ وَكُمُّ من خدا عا مَنْ كُمَّة كاحت كامِن عِنْ الْفُسُومِ مِنْ يَعْلَمُ الْمُعْبَرِ



لَكُ الدِّن نَالَوْ مُوْلُقُ لِلا وَٱلْنُمْ مُسْلِمُونَ • المُكْنَمُ نَتْمَمَنَا أَ ادْحَقَنَد لتنفؤت الموثث اذا ل ليتبتيها تعنبد وتصن تعني فالواتفنر الملك وَلْلُهُ الْلَوْكَ الْمِيْهِمْ وَالنِّمُاعِ لِوَالْمِحْنَ الْمِكَ وَاحِمَّا دَعَن آمْسِلُونَ فالتأفيز تتخلف لما كاكتت وكلماكتين ولانسكون عثا كَانْوا بَعْلَوْنَ \* وَيَ لِنُ اكُونُوا هُودًا اوَنَصَّا رَكُ فَلَنْدَوُا فَرُالِمَ مِثَّلَةً الِيْفِهِ مَحْفًا وَمَاكُما نَ مِنَ الْمُشِرِكِينَ ﴿ لَوَالْمَنَّا مِا لِلْهِ وَمَا أُنِّولَكُمْ الْ وطاأنز لالفار تفيمة والمفل والنحي وتبفؤت والاستناط وما ادْنِ مُوسَىٰع عَسِىٰ وَما أَدْنَ النَّبِيُّونَ مِنْ دَيْرُمُ لا نُفَرِّفُ مُنَّا المَدِينَهُمُ وَتَعْنُ لَهُ مُسْلِونٌ فَآنِ المَوْاعِينُ إِنَّ الْمَسْمُ بِهِ فَقَلْ فَلَكُ دَانَ نَوْلُوا فَا يَمَا فَهُ وَشَهْا فَاسْتِكُمْ النَّهُ مَاللَّهُمُ النَّهُ مَا الْعَبْمُ الْعَلِمُ صِيغَة الله ومَنْ احْسَنُ مِنَ الله صِيغَة ومَعَنْ لَهُ عَالِي وَتَ آغا جُوتَنَا في الله وَهُو رُنْنا وَرَثُلِمْ وَلِنَا آغًا لنا وَتَكُمْ آغا لَكُمْ وَلَنْ لَهُ خَلْصُونَ أَمْ نَقُولُونَ لِنَّ الْمُفْمَ وَالسَّمْعُ لِلَا الْحَالَةُ لَهُونَ والإستناطكا فواهؤؤا ونضادى فأنة آنتخ اعكراء الله ومراطكم و الله المنافقة المنا المنتأ فأضت لمنا ماكتث وتكم ماكته وكالأنتاوي فأ كانوابعان ستغول المقاة من الناس فا ولهم عن المناه التجانا والقليثا فألفي المترث والمعرف وتواقا المانية والعامنيفيم وتذالت مكناكذ المتروسطا لنكونواش ا



تُعِدَ الْذَى حَاةَ لتَوْمَ الْعِيْدِ مَا للتَهِنَ اللهِ مِن وَلَي وَلا نصَيرِ الْلَمْ لَا لَهُ اللَّهُ هُ الكيَّابَ يَنْكُونَهُ حَنَّ لَلا وَيَدْ أُولَقَاعَ مُؤْمِونٌ بِهِ وَمَنْ تَكَوْرُهُ مَّالْكُا هُ الْخَاسِونَ يَا بَنِي الْمُزَافِلُونَ كُووْالْعَنِي الْمُؤَالَةُ عَنْ مُلْكُمُ وَ الْإِنْ صَلَنَكُمُ عَلَى الْمَا لَهُ وَ الْقُوْ الْوَ الْمُ عَذِي فَسُوعُ وَفَيْنُ سَيْنًا وَلَا فَيْرًا مَهُنا عَدُل كُلُ سُفَعَيْنًا شَفَاعَةً وَلا مِسْضَرَوْنَ وَإِذَا إِبَالَي مِفْمَرَتُهُمُ بي إلى فِي أَمُّ عَتَنَ فَا لَمَا فَإِعَلَا عَلِكَ اللَّهِ مِلْمِنَامًا فَال وَمِنْ ذُرِّيُّكُ فاللا ينال عندي الظالمين وادمعتك التنت متابير المتاسية امَّنَّا وَالْخُورَةُ وَالْمِنْ مَفَامِ النَّهُ مُعَمِّدُ مُصَاعِبً فَعَمَّدُ فَا إِلْى أَرْضِمَ وَالرَّمُاعِبل أنْ طَهْ إِنَّهُ لِلْطَآلُف مَ وَالْنَاكِفِينَ وَالرُّكِمُّ السُّحُودِ وَأَذْفَالَ أَنُّهُمُ ور الجب إصناملنا المينا وارد والقند مين التموا في من امن منهم الله والتؤم الأخ فال وَعَن كُفّ فا مُنتّ مُلكة ثم اصطرة المعنا النايد وَهُمَّ الْمُنْ وَأَذِيزُ مَرُ إِبْرَاهِ لِمُ الفُواعِينَ لَالْبِينَةَ الْمِمَاعِ لِلْهِ تَبْنَا تَعْتَلُونُا إِنَّاكَ أَنْ اللَّهُ عُوالْعَلِيمُ وَتَنَّا وَتَعْتَلُنَا مُنْ لِلْمُ لِلتَّ وَمَنْ دُوتِينِا أَمَّا لُهُ صَلْيِكِي اللَّهِ وَارْفِامِنَا كُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الرتحني دتنا وانعت فليزر ولأفهم بالؤا الديم الالا تعلمكم الخنائة الخيكة متزكمة وتكاتن العزانا كحكم ومن ترعت عن مُثِلِّهِ الْمُاهِمُ الْمُعَرِّدُ مَنْ مَنْ مُنْ مُدَارُهُ وَلَقِيا مُنْ مَنْ الْمُثْنَا وَالْمُثَا فالأرة لتالقالمين اذف له يُدُراكِم فالتلك ترب الْعَالَمَةُ وَوَعَنَّى مِهَا الرَّهُمُ مَنْدِو لَدِعُونُ لَالِّمَ عَلَى اللَّهُ اصْطَهَا

فَاذْكُونُونِ أَذْكُوكُو وَالشَكُونُ ولا وَلاَ تَكُفُرُونَ فَيْ البَّهَا اللَّهَا اللَّهَا السَّوَا اسْنَعَنُوا بِالصَّرْرِةِ الصَّافِيُّ لِّ ثُنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَكُمْ تَقُولُوا لَكُنْ أَبْ فاستسال القاموا أن بالحناء والمنا للسنع ون ولسكوت المنافئ المناع الحوّنية والجوع ونقيض من الأموال والأنفيش والمؤرد بتراكضاس المَّنِينَ اذِا اصَالَبُهُمُ مُصْمِتُ وَفَالْوَالِ قَالِيدُ وَلِمَا لِكَيْرِ مُلْحِوْنَ الْكُلَّكُ عَلَمْهُم صَلُواتُ مِنْ تَرْبُمُ وَرَحْمُ وَالْكَانَاعُمُ للهُ لَدُونَ إِنَّ الصَّفَاة المرقة من سَعَا فراهد من جَآليب اواعِمَر ملاحِناح البدات سَلِمُونَ مِينًا وَمُنْ طُوعَ خُبُرًا فَإِنَّ اللَّهِ شَاكِ إِنَّا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ما آنْزَكْنَا مِنَ البَيْنَاتِ وَالْهُدُى مِنْ الْجَيْرِمَا مَبَيْنًا وَالشَّاسِ فَالْكُمْنَابِ ادُلْكُ يَعْنَهُ مُنْ اللَّهُ وَمَلِفَ مُنْمُ اللَّهِ عِنْوَنَّ لِلاَّ المَّانِ فَابِوْا وَاصْلَاوُا و بِتَنُواْنا وُلِكُانَا الوَّنْ عَلَيْهِ وَآنَا النَوْانِ الْحَيْمِ وَإِنَّا النَّرِي كَفَرُوا وَمَا نُوا وَهُمُ كُفًّا ذُا وُلَكَاتَ عَلِيهُ إِنَّ لَتُنَّذُ اللَّهِ وَالمَلَوْ فَكَاذٍ وَ الناس لتمعين خالدين ويذالا يجفق عمم العنائ كالمرتظرية وَالْمِكُ مُ اللَّهُ وَاحِدُلُا اللَّهِ لَكُوْ مُوا لَذُخْرًا لِرَجْهُمْ الدَّى فَحَالُتُ التمواك والازفن واخولا فياللت ليوالتهارد الفلا يألف فخف يد النَّذِيمَ النَّهُ وَاللَّهُ النَّاسَةُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ النَّمَ اللَّهُ مَا أَوْلَا اللَّهُ اللَّ الانضَّ عَبْدَة مُونِهَا وَبَتَ عَمْنا مِن كُلِ ذَاتِهَ وَتَصَرَّهِنِ الرِّبَاحِ وَ التَّخَابِكِ مَنْ مِنْ التَّمَاءَ وَالارَضْ لانابِ لفِقَ مِنْفِاوُن فَيَ التأس من يَخَين من وفي الله آنما دُامِيتُونَهُم كَيْسًا لله وَالْمَنَ اسْوَا

1

عَلَى النَّاسِينَ كُونُ الرِّسُولُ عَلَيْهُمُ شَهِّمًا وَمَا تَعِمُّكُ الفِيرَ لَهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْنًا للالفِلا مَنْ نَبْتِحُ الرِّدُون مَنْ سَقُلِهِ عَلَى عَيْدُرُوان كات بكرة لِأُعِلَى الَّذِينَ هِ رَكَى اللهُ وَمَناكَانَ اللهُ لِيضِعَ إِيمَانَكُمُ لُنَّ اللَّهَ بَالِثًا مِس رَ وَنْ يُحَمُّ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ فَالْتُمَاءِ فَلَوْ لَتَاكَ فَالْرَكِينَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَلْ مَهْلِكَ شَطْرَالمَتِي وَالْحَرَا وَحَيْثُ عَاكُمُمْ وَكُوا وَجُ هَكُمْ شَطْرُهُ وَانَّ الْمَنْنَ ادُنُوا الْخِيَّابِ لِيعَثْلُونَ آتَذُ الْحَيُّ مِن بَيْنِمْ وَمَا الله بغا علقا إذ أون ولثن أمّن المنت المنا الخنات يُكل بر مَا تَبِيُوا مَيْلَنَكَ وَمَا اسْتَ بِنَابِعِ فَيَلَكُمْ وَمَا تَعَجَمُهُمْ بِنَابِعِ مَيْلَهُ مَعْضَ وَ لَثِنْ التَّعَيْثَ الْفُواءَ فَهُمْ نِعَيْمِ هَا حَاءً لَدُ مِنَ الدِيمِ اللَّهَ الْكَاذِ الدَّالِينَ الظَّالِمِنَ المَّنْ المِّنْ الْمُنَّا فَمُ اللَّمْنَاتُ يَعْرِفُونَ أَنَّاءَ هُولَنَّ فرَهَا أَمْهُمُ لَكُمْ يُونَ الْحَقَّ وَهُ تَعِلُونَ النَّحْيَ مُنْ رَبِّكِ فَلَا تَكُونَتُ مِنَ الْمُمْرَيْنِ وَلِكُلُّ وَحِمْدُ فَوَمُوَلِمَتِنَا فَاسْفَقُوا الْحَرُاتِ إِنْهُمَا تكونوا مات كم الشاهية القالة المدعل كالمتح تتكر ومن حث خَتَ فَوَلَ وَحَمْلَ شَعْلِ الشَّهِ مِن الْحَرَامِ وَلَا تَمْ لَكُونُ مُو رَبِّكِ مُنَّا اله بنا والمعمّا مَنْ لَوْنَ وَمِنْ مُنْ عُرَّاتُ مُولِّ وَهَلَ مُعْلَمُ اللهُ بِدِيا الخرام وحبث الكنم فول وخ هكم شطن اعلا بكون للنايس كم حُتَةَ الاَ الْمَنْ طَلُوا مَنْهُمْ مَا لَا تَعْتَقُونُهُ وَالْحَثُونِ وَلا تِمَا فِي عَلَيْكُم وللكم تقتدون كالرسائد منولا يتكر ينافاعكم الالنا وَيُرْكِتُكُمُ وَنُعِلَكُمُ الْكُنَّاتُ وَالْحُكِيِّرَ وَلَعُلِيكُمُ مَا لَمُ تَكُونُوا مَثَّلِهُ قَ ما لله والنوم الاخر والمكرة والكينات النبت وأن النال علي م ذُوعِ الْفُرْفِي وَالسِّنَافُ وَلَلْسَاكُمِينَ وَأَلْتَ لِيهَ النَّا ثَلَمِنَ وَفِي إِلْفَاتِ أَفَامَ الصَّاوَةِ وَأَنَّا لَرَّ تُوعَ وَالْمُونُونَ لِمِقْ يَرْمُ إِذَاعَاهَ مَدُوا وَالْمَالِرِ بَنْ فِي البَانْيَاءُ وَالْفَتْرَاءَ وَحَبِنَ الْبَائِلُ وَلَقَالَ اللَّهِ فِعَنَا وَالْاَلْكَانُ اللَّهِ وَعَبِنَ الْبَائِلُ وَلَقَالَ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ وَعَبِنَ الْبَائِلُ وَلَقَالَ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ وَعَبِنَ الْبَائِلُ وَلَقَالَ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ وَعَبِنَ الْبَائِلُ وَلَقَالُ اللَّهِ وَعَبِينَ الْبَائِلُ وَلَقَالُ اللَّهِ وَعَبِينَ الْبَائِلُ وَلَقَالُ اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلِيدًا لِمُؤْلِقًا وَالْعَلَمُ وَاللَّهِ وَعَلِيدًا لِمُؤْلِقًا وَالْعَلَمُ وَاللَّهِ وَعَبِينَ الْبَائِلُ وَلَقَالُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهِ وَعَلَيْكُ اللَّهِ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهِ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهِ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ فَلْعَلَقُ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُونُ اللَّهُ عِلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّالِي الللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُلَّ عَلَيْكُونُ المُنقَوْنَ إِلَا مَهُمَّا الْمَعْنَا مَنُواكَنِّ عَلَيْكُمُ الفِّصَاصُ فِي الْعَتْلِ الْحُرَّا يُحْ والمذن بالتنوية لأنفي الأنفى لأنوني في المنات المنا रीटार्टी कि भेट्या ए रिट्टिंग के के राहे हिर्देश के विकार के कि نَلَهُ عَذَا رُالِمُ وَتُمُ وَالْفِهَا مِحَ فِي فَا إِذْ لِي الْآلِيابِ لَمَلَّكُمُ سُفَقُونَ كُنُبُ عَلَبُكُمُ إِذَا حَصَّتَ لَ عَدَكُمُ المَونُ الْ وَتَلَخَبُوا الوَصِيَّةُ للواليتن والأفرين بالمتروج فتاعل لنقتب تن بتركرت رسا سَمَعِيهُ فَأَيِّنَّا أَيُّهُ عِلَى الَّهُ فَيُ إِلَّهُ فَيْ إِنَّ الْفِي سَبِّعُ عَلَيْمٌ فَيْ فَإِلَّ مِنْ مُؤْمِح مَنِفًا أَوْا يُمْنًا فَأَصَّلَ مِنْبَهُمْ فَلَوْ أَغِي كَلَيْ لِلنَّ الله عَفَوْ رُدَّجَهُم ياايقا الدِّيزَامِيُّو اكنِ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَاكْتُ عَلَى الْدَيْرَامِ وَلَلَّهُمْ لَمَلَّكُمْ نُتَوُّنُ آيَامًا معَدُودابِ فَنْ كَانَ مَنِكُمْ مُرْتَضًّا ادْفَلَى سَقِرُونَكُ فَأَنْ آبَامِ أُخْرَوَعَلَى الْمَنْ لَطِيفُونَ فَيُنْ طَنَا وُسِكِين مَنْ مَظُوَّةً خَبْرًا تُمُونَ خَبْرًا لِهُ وَانْ تَصَوْمُوا خَيْرًا لَكُمْ أَنْ لَكُمْ مُقَلِّمُ إِنَّ مَنْ وَمَضَا نَ الْمَكِ أَنْ لَ فِي الْفُرْانُ هُوَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَالْفُرْ فِانِ فَنَ مَنْهُ مِن مُمُ الشَّمْ وَلَكُونُهُ وَمَن كَانَ مُرْيَضًا اوْعَلَى مُولِدَ مَعَدَّةُ مِنْ آمَا أُخْرِينُ لِللهُ مَكُمُ البُيْسَةِ وَلاَئِلْ الْمُنْسَرِدُ الْمُخْسِلُوا

G

اسَّنُحُبًا يَوْهِ وَلَوْمِيكَ لِمُنْ ظَلَوُا الْمُورِينَ الْعُنَاتُ انَّ الْفُوَمُ لَيْمَ عُلَيْ وُ أَنَّ اللَّهُ شَكِيدًا لَعَنَابِ الْإِنْ لَهُ مَرَّةً اللَّبِنَ الْبَعُوامِنَ اللَّبَنَ الْتَعَوْاق رَاوَأُ العَنَاتَ وَنُقَطِّعَتْ بِهِمُ الاسْنِاكُ وَقَالَ الَّبْنَ انتَّعَوا لَقُ أَنَّ لَنَا كُرَّةُ مُنَابِّرَةُ مُنِهُ كُمُ اللَّهِ فَالنَّهِ اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ الْفَالْمُ اللَّهِ عَلَمْ ثِم وَمَا هُمْ عِيْارِحِينَ مِنَ النَّارِ لَا النَّهُ النَّاسُ كُلُواجِيا فِالْاَيْمَ ملولاً طِيًّا وَلَا نَنَبِّعُوا خُطُوا فِي السَّبْطا نِ النَّرُكُمُ عَلَا وُمُبِي اغْمَا مَا مُزْكَنِيم ما لِيُووَ وَالْعَنْاءَ وَانْ نَعَوُلُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَوْنَ ولذا قبل لم أُنْتِعُوا ما آثُول الله فالزابَلَ بَنَعُ ما الدَّ على الماءَتُ ادَلَوْاكَانَ أَنَا فَكُوْلِا لَعِفْلُونَتُ فَأُولَا بَعِنْدُونَ فَمَشَلُ لِنَّنَ كُفَ وَا كَيْتُلُ النَّهِ بَعْنُ عِلَالْاللِّهُ وَلَا نُعَاءً وَمَذَاءً ضُمَّ لَكُمْ عُنْ عُمْ لِلْمَفْلُونَ يا إيقاً البنت استفاكلوا من البنا يصامد فناكدُ والشوان كُنُهُمْ لِمَا فَ لَقَيْدُونَ لَمَعَا حَمَّ عَلَيْكُمُ لَكِينَةَ فَاللَّمُ وَتَحْمَ كِينُورِومَا الْمُرَّلَ بِهِ لَتَّ إِلَّهِ مِنْ أَضِمُ لَتَ عَبْرَ بَاغِ فَلَا عَادٍ فَكَ أَيْمَ عَلَيْهُ وَإِنْ الشَّعَافُوكُ رهم القالدين كَالْمُون مناكنز للشه من الكياب ولي توون يام مَنَا فَلَدُكُ اذْلَكُ عَالَيْكُ وَنَ فِي عَلَى ثِيمَ لِكَالْنَا وَكُلْ تَكِلِّيهُمُ اللَّهُ المَّنِينَ وَالْعَارِبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الغينا بها يؤلى والكالمنه أختكفوا فالمخنا بالمؤشظ أفت التن البرّانُ نُولُوا وحُوفَكُمْ فِيلَالمَيْنِ فِوللمَيْنِ فِي الكِنّ الْبَرْمَنُ السّ

بالتَّمَةُ وَالْحُرُمُا نَعْضِاطُ فِن الْمُنْكَوْنَ الْمُعَلِّكُمُ فَأَعْنَ فُاعْتُ مِنْكِ ما عُنْكَ عَلَيْكُمْ وَالْقَوُ الْهُ وَاعْلَوْ النَّ الْهُ مَعَ الْمُفْتَينَ وَالْعَفْوْ الْ سَبِل اللهِ وَلَا نَلُفُوا المِيْكِمُ اللِّي النَّهُ لَكُونُ وَاحْدِوُ النَّ اللَّهُ عُمُّ الْحُدْنِ كَانَيْزَا الْبَحْ وَالعَسْرَةُ بِيلِهِ فَإِنْ الْحُصِيْمُ فَأَ اسْنَفْتِ مَرَا لِلْهَ فَا يَكُلْ عَلَهُ فَا وُوُسَكُمْ مِنْ بُلِمَة اللَّهُ فَي كُلُّ فَنَكُل فَ مَنْكُمْ مِنْهِمًا آوْبِهِ اذَكُ فَنَ لَيْهِم فَنْ إِنْ مِنْ صِلْمِ الْوَصِدَ فِيرْ الْوَكْنُ الْمُعَ فَا فِالْمَيْنَ فَيْ فَمُنَّعُ بِالْعُرَوْ النَّا يَجُّ مَا الْسَنَدِ مُن المناع فَنُ لَمْ عَلَى مَقْدِ الْمُ لَلَّهُ وَآبَامٍ فِ اليوت بعيد الأارتجني فلليكشي كاملة ذلك أن لمكن أصله خاصر المتجمّر المتحرّ والفقواللة والمكوّان المتحمد المتحمد الموفاب التخ الشُّرُ مُعْلُونًا كَ فَنَ فَرَضَ فِهِ الْجَ فَالْحَرِونَ وَلَا فَنُونَ كُلُّ عَلَّالًا فِي الْجُ مِمَّا لَفُغُلُوا مِن خِبِرِ لِعِلَمُ اللهُ وَتَرْوَدُ وَا فَا يَنْ عَبْرَ لِلْوَادِ النَّفَوْ وَالْقُوَّانِ لِأَا وُلِمِ الْأَلْبَابِ لَسَرْ مَلَكُمْ حُنَّاخٌ أَنْ لَنَبْغُوا فَضَادُّ مِنْ رَبِيمُ فَاذِالْفَتْ مِنْ عَمَانِ فَاذَكُو اللهَ عَيْمَ لَيْ عَلِيمًا اذُكُونُ كَاهِ مَنْكُمُ وَانِ كُنْمُ مِنْ فِئِلِهِ لِمِنَ الضَّالَينَ مُمَّ امْضَوُامِثِ حَبِّنَا فَأَضَّ لِلنَّاسُ لَ أَسْفَعُ فِي اللهِ إِنَّ اللهُ عَقُوْرُ رَجِعُ مَا ذِاتَفَنِّكُمْ مَا كَنَامُ وَكُرُ وَاللَّهُ كَذِي كُولُوا لِأَعَرُ أَوَا كَنَا وَكُوا لَوَا كُنَّا وَكُوا لَكُنَّا فَيَكُ مَوْلَدِسَّنَا الْمِنْ فَالْمِتْنَا وَمَالَمُ وَالْاِحْرَةُ مِنْ عَلَمِنْ وَعَيْمُمُّتُ المُن الله المنافي المنافية والمنافية والمنافية المنافية الله ا وُلَتَاتَ فَمُ نَصَبِتُ عَلِاكْتَوْا وَالْمُوْسِرَةُ الْمُنْابِ وَأَذْكُوا

ونتار

が見る

انتق والتُكَرِّزُا المقعلى احسَلَكُمُ وَلَمَلَّكُمُ لَنْكُرُوْنَ وَلَوْاسَالَكَ عنادعة في قَالَ مَن الْمُرْتِ عَمْ فَا اللَّهِ عِلْمَا أَنْ فَلْسَنْ فَيَوْ الْمِنْ فَالْمِلْ اللَّهِ وَالْمَ والمنكرة مرتشاؤن الولكم لتاكة العطباع الرَّفَتُ الن سُناءَكُمُ مْنَ لِنَا مُنْ كُمُّ مَا نُمَّ لِيَا شُنْ أَنَّ عَلِمَ اللَّهُ ٱللَّهُ مُكُنَّمٌ خَنَا لُونَا لَشَكِّمُ فَنَا يَعَلَّنَكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَالْأَنَ فَاسْرَجُ هُنَّ وَأَسْعَوُ الْمَاكِنَا لَهُ لَكُمْ وكأوا واشركوا متنا يتباتن لكم المتنظ الاستواع المتناط الاستواي الفِيْرُةُ آفِقَ ٱلْقِبَامَ إِلَى التّلوكُ فُناشِرِهُ هُنَّ وَٱنْفُمْ عَاكُونَ فَ المُنَاجِيدِ مُلْتَحُدُ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ الدِّلْكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النِّيْ سِلِمَةُ ثُمْ سَيْعَوُنَ وَكُوْ فَاكْلُوا امْوَالَكُمْ مَنْ كُمْ الْنِاطِلِ مَلْكُوا بها إليا مُخْتَامِ لُوَ أَكُلُوا مَرْبِفًا مِنْ النَّوالِ لِنَايِرِ بَا يَوْجُهُ وَأَنْكُمُ مَذْ لَوَنَ لَكِنَا وُنِكَا وُنَاكَ مَنَ إِنَّا هِمَلِهُ فَلُهُمْ مَوَا مَنْ النَّاسِ فَأَلِيَّ وَلَهُمَ السوان فانواالبوت فنظفورها وللن البين القف وانوا لسُوْتُ مِن ابْوَامِها وَانْقَوْا اللهَ لَعَلَكُمْ نَفْيْلُونَ وَكَا بُلُوا فَ اللهِ شَمَالَنَانَ مُغَالِلُو كُلُمُ وَكَانَتُنْ مَالِكَ الشَّالْفَ لَاحْتُ المُعْنَدِينَ وَا فَنْلُو هُمْ حَنْ لِمُ لَقَيْتُمُو هُمْ وَاخْرِجُو هُمِ مِنْ حَنْكَ خَجُو كُرُو ٱلْفَيْنَامُ اَتُ تَهُنَّ الفَّيْلِ فَلَانُفْنَا نَلُونُهُمْ عُنِيلًا لِسَكُوبِ لِحَيْامِ حَتَىٰ مُنْأَ لِلْوَكُمْ مِنْ فَالْنَ فَا فَلَكُونُمْ كَنَّ لَكِيْحُمُ الْمُتَاكِمُ الْمُعَالِّيْنَ فَالْمُعَالَّ فَاتِنَّ اللَّهُ عَفُوْزُرَجِهُمْ وَفَا لَلْوَهُمْ حَتَىٰ لِالْكَرُانَ فَيْنَا يُرُونَ لِلْهِانَ يَشْ فَإِنِ أَنْهَ وَا نَكُو عُدُوال الْأُعْلَى النَّهُ وَالْحَالِ النَّهُ وَالْحَالِ النَّهُ وَالْمَاكُ المُّ

سن دُبَا أَ الضالط سُنَعَنِيه مُ مُسَيِّدُ النَّلْ خُلُوا الْعَبَيْنِ وَكَالًا الْكُمْ مَثَلُ الدِّبْنَ حَلُوا مِنْ مُنْلِكِمُ مُثَنَّا مُ أُلبًا شَالْ وَالْخَشْرَا وَوَلُولُوا هُفَّا مُعَلَّا الرتدول والدبن المتوامعة وتنافض الهداكال تضاهد وتب بالتات مناذا المُوعَوْنَ فَلُها الفَعْمَ مِنْ مَنْ فَكُوفَا لِدَانِ وَلَمْ قُرْبَ وَالسَّاكُ والناكس التبل وما تفع الوامن عير فارن المقرير عليم كي عَلَى مُن الْفِينَالُ وَهُوَكُنُو الكُم وَعَسَىٰ إِنْ تَكُرْهُواللَّهِ فَا فَهُوحُمْ إِلَّمْ وَعَسَىٰ الن عُنْ والمناع وهُوَلَتُ إلا والهُ تعبُّلُ والمنظ لا تعلُّون لبَّ الونك عنَّالِثُمُّ وَالْحَرَامِ فَيَالِ فَبِهِ فَأَنْ فِيلًا فَهِرِكَبِّرُوصَ لَأَعْنَ سُبَ إِلَامِ وَكُفْر به و الشنيراكم إمَّ وَالْمِرَاجُ الفيلهِ مُنْدُرُكُبُرُ عُنْ اللهِ وَالْفَنْيَادُ أَكُنَ مِنَ الفَيْنُ لَهُ لا بِزَالونَ لَهِنَا للو يَكُمْ مَنْ بَرُدُ ذُكُمُ عَنْ دِبَكُمُ إِن يَطَاعَقُا ومَنْ بِرَنْكُولُ مَنِكُمُ عُن مُن بِهِ فَمَنْ وَهُوكا فِنْ فَا وُلْكَا يَحْبَطِنْ اعْلَا فَ الْمُنَّا وَالْأَخِيَّ وَأُوْلَكُ لَكُمًّا بِالثَّارِحُ وَمَا ظَالِيُونَ الْمَالِّيَةِ المتوا والذبنها جروا وخاهد فافتبالاهداو كتاك تبون وحمز الله وَاللَّهُ عَفُورُ رَجِعُ يَنْكُلُونَكُ عِنَا الْخُرُوالْمِيرِ فُلُ فَهِيا أَنْكُ كَبُرُ وَمِنَّا فِحُ للنِّاسِ وَأَثْمُهُمُا أَكْبَرُ مُنْ نَقِعْهِمًا وَلَئِكُ وَلَكَ مَا ذًا سُغِفُونَ فَالْ لِعَفَوكَ دَلْكِ سُبَّتِيْ اللهُ لَكُمُ الأَوْ الْحَالَمُ الْفَالْحُهُ والنباوالاج وتبنكونك فن البائ فالملاح لم حنوق الله في الطوف فا مر الله والله من المن من المناد و وشاء المُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَنِينَ مِنْ الْمُنْ وَلَا تَنْكُوا الْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُن

132

نان

पुरं

11.

الله فالمام معلودات كَنْ لَعْيَالَ فَيْمَانِ فَادْ أَعْمَ عَلَيْهِ مِعَنْ فَاحْدَ عَلَا الْمُ عَلَيْدِ لِنَ الْفَيْ وَالْفَقَاا هُمْ وَاعْلَوْا الْكُمْ أَلِيْهِ عِنْدَ فَيْ الْمِ مِنَ النَّاسِ مَنْ نُعِيدً فَ لَهُ فَالْحِبْوعُ المَنْبَا وَلِينَهُ لُواللَّهُ عَلَيْهَا فِي فَلِيْهِ وَهُوَا لَدُّالْخِيفِنَامِ ۗ قَدَ ذَا نَوَلَىٰ عَيْجُ الْاَرْفِنَ لِمُشْرِدَ فَهَا وَ مُعْلِكَ الْحَرَثُ وَالدُّ مُلَّ اللَّهُ لا يُحْرِبُ المَّادَ وَاذَا خُلِلُمُ الْفَ الله احتن ألغين الإع عسنه محتم وله للهاد وقالناير مَنْ لَتَهُم عَنْتُ الْعَنَاءَ مُرْصَافًا فَاللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُ كَالْمُنَّادِ كَا ايَّهَا الَّذِينَ اصَوَّا ادْخُلُوا في السِّيْلِمِ كَافَرُوكُ مُنْبَعِي احْظُرُ الْكَتْظَةُ لاَثَرُكُمْ عَنَّ زُمْبُهُ فَ قَانِ ذَلَكُمْ مُنْ كَيْمِ الْجَاءُ تَكُمُ الْمِنْفِي أَنْكُلُكُ انَّ اللَّهُ عَنْزُ حَكُمْ مُ عَلَى يَظْرِفُكَ الْأَانَ بَانِهِمُ اللَّهُ فَيَظَّلَوْ بَنِ التفاية والتلويكية وفضى الافروالي الله الزيخ الامؤو سلابي السُّلَ المَّلِ كُواللَّهُ الْمُرْنُ البِرْلِيَةِ فِي وَمَنْ الْمُرْتِي لَعْيَرُ الشِّومِ فَاسْدِ ماخاء أنمر فارت المقت من الغيفاب ونن المتراكم فالخوا التُّبُّنا وَلَبِنْ مِنَ مِنَ اللَّبِنَ اصَوُ اوَاللَّبِنَ أَنْقُواْ مَوْقَهُ مُنْ لِمَ الظيمة والففردف تأتبا يعتضاب كان الناش أفترا إعنا منعت الفه النبتين مبتنزي ومني بن وآنز لعميم الكناب المِينَ لِيَهُمُ مِنْ النَّاسِ هِنَا اخْتَلَقُوا ضِرِوَمَا اخْتَلَقَ صَاءِ لِكُمَّ المَهْنَ ا دُننَ مِنْ مِعَلِمِنَا طَاءً مُهُمُ البَيْنَا نَفَيًّا مُنْهُمُ مَهْدَى الله الذين المتوالميا المنكفولسين الني وأيده والشفاك

فسا النون به المن ود الله فلا لفنكوها ومن سَعَ تحد ود الله فَا وْلَكُ هُمُ الطَّالِوُنَ فَانْ طَلَّهُمَّا فَلَا عَيْلُ لَهُ مِنْ مَنْ مُنْ عَلَى اللَّهِ الْحَالَ المُونَ النَّالَ الْحَالَةِ مَا المُعَمِّلَةِ عَلَيْهِمَا الْمُعَلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَلُودَ اللهِ وَالْمُلْتَحَدُودُ اللهِ بِينْتِمْنِا الْفِوْمِ مَرْبُلُونَ وَاذَا طَلَقَتْمُ التياء فنكغ تحقبه فأمكوفة بمعرف وساد وستخوف كالمنا وَلا مِنْكُوهُ وَعُنْ صِرْا تَا لَيَوْنَد وَا وَمَنْ بَعِفَ لَا ذَالِي فَفَا كُمَا لَم نستُمُ فَلا المتخذوا إنا الموالله ففرؤا وآذك واليتم الهوعات كم ومنا أنزل فلتمكم مِنَ الْخِيابِ الْخِيرِ وَعِلْكُم يُهِ وَالْقَوْ الْهُ وَالْعَلِّ النَّالَةَ اللهُ عِلْمُ النَّالَةَ علم واذا طَلَقُتُمُ ٱلنَّاءَ مُلَّعِنَ إَعَلِهُ وَالدُّ النَّفْلُومُ قُلَّ الْ تَبْكُنْنَ أَدُوْ اجْتُنُ إِذَا لَوَ احْتُوا لَكِيْنَهُمُ المِعَيْرُونِ وَلا يَا وُعُظْ مِرْتُ كانَ منكُمْ يعَيْنُ ما يشهد الكوم الاحد ذلكمُ الكي تُكُمُ واطَّهُ وَاللَّهُ لَعَكُمُ وَٱلْنُمُ لِلاَ عَلَيْنَ وَالْوَالِيانَ نُرْضِ عَ آوْلاد مَعْنَ عَلْ اللَّهِ عَالِينِ لِنُ الدَّادَ انْ سُئِمُ الرَّضْنَاءَ وَمَا لَا الدُودُ لِدُورُ فَهُنَّ وَكَلْيُو لَهُمَّنَ مالمغرف لا تُكَلِّفُ فَعْنَ الْأُوسُمَ مَا لا فَتُنا آدُوا لِنْ يَولَوْا لَا مَوْلُودُ لِهُ وَلَا لَا مِنْ الْوَالِدِ فَيْ الْمُؤْلِدُ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِدُ الْفِيالُا عَنْ الْ والض منيمناة منشأ ورنال خباح علمنها وآن ارد المأن لتستوسيك ادلادكوفلاخناج عليكم إذاستكنم ما المنكم الموقف والفالظ وَاعْلَوْا آنَ اللَّهُ عِلَّالْغُلُونَ نَصْمُ وَالَّذِنَ يُتُوتُونَ مِنْكُمْ وَ مَدَدُونَ اذَوْاجًا مَرْرَفَتُنَ مِا نَفِيْ يُهِيُّ أَدُلَعَ زَاتَهُمْ وَعَثْمًا عَالِمُا

·5:

وكلم فأمؤمية وخرا والمشركة ولواقيت كولا للتحوا المشركين بومنوا وكدكن مؤمن حنكون مشرك والناعيكم اوالقات منهو الْكِالْنَارِ وَاللهُ مَهُوا اللَّهُ عِنْ فِي الْمُنْفِرَةُ مِا يُندِو بُسَبِّنُ المانية للناس كمكمم ستنكرون وتنقلونك عن الحيض الهواد فأعملها السِّياءَ في المعتبض في نَفْرَ وُهُنَّ حَتَى المِفْرُاتَ فَاذِ الظَّهَرُ إِنْ فَانُوهُنَّ مِنْ حَنْثُ امْرَكُمُ اللهُ لُنَّ اللهَ عَيْثِ النَّوْآبِينَ وَعِيْثِ المُنطَهِّينِ دِنَا وَوَهِ وَنَ كُمْ أَنَا لُوْ آخِ لَكُمْ ٱلنَّا فَيْ عُمْ وَمَا لِيُولِ لِا يَفْتُكُمُ وَالْفَقُوا الله والفكوا التكم ملافئ وليت المؤمنين وكاعتكوا الله عنها لاَيْمَا يَكُمُ النَّ تَبْرُدُا وَنَنَقَوُا وَنَفُلِكُوا تَبْتَ النَّاسِ وَ الشُسمِيَّعُ عِلْبُمُ لا وَالْمَانُ وَاللَّهُ مَا لِلتَّوْفِ إِنَّا يَرُو لِكِنْ فَاحْدُلُو مِلْ اللَّهِ وَلِأَنْ فَاحْدُلُو مِلْ المُ الله فَكُم وَ اللهُ عَقَوْرُ صَلِّمُ للَّهُ مِنْ نُوْلُونَ مِنْ اللَّهُ عَمْ مُرْتَضَّ لَ دُعَيْمُ آهُمُ فَأَنْ فَأَقُوا لِللَّهُ عَفُورٌ يَجِمُ وَانْ عَمَهُوا الطَّلَا قَانَ سَمِنُ عِلَمُ دَالمُطَلِّفُ انْ بَرَّنَقُبْنَ ما يَفْنِيهُ فِي ثَلَا تَذَ فَرُدُهُ وَكُا عِيلَ الْمُنْ الْمُكُنِّ مَا خَلَفَ الله في الشَّامِينَ الْمُكِّنَّ بَوْمِنَ باللَّهِ وَالْبُوْمِ الْأَحْزِيرُوْ تَعِبُولُمَانُنَ احْتَىٰ مَرَدِّهِتَ فَيْذَلْكِ إِنْ آذَادُوا أَيْمَلَّا وَلَمْنَ مُثْلُ الْمُدَعَةَ لِمُهِنَّ مِالْمَعْمُ فِ الدِّيْجَالِ عَلَيْهُمْنَّ وَرَحَةً وَ المَّهُ عَنَ بَرُحِكِمُ الطَّلَونُ مَرَّنَانِ فامْنِاكُ مِيْرُو فِي أَوْنَسُبُحُ بالحيان ولا جَلْ تَكُمُّ النَّ فَأَخْلُدُوا مِنْ أَفَلَهُ مِنْ مَنْ مُنْ الْلاَهْانَ الأسف المدد الله فآن في الأسلام الدوالله فلاحتاج علمينا

لَنُ وَفَنْ إِلَا إِنَّا مِنْ لِكُنَّ كُنَّ لَا أَنْ عِلْ اللَّهِ وَفَا ثُلُوا وَسَلَّا لللَّهِ وآغلوا أنَّ الله وَبِعُمِلِمُ مِن ذِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُرْجُونَ الْمُرْاكِ المكة عين بني السُراسِ لمن نعبُ يعوسُ في ذن الواليتِ بي هم أنعبَ لنا مليكًا لْفُنْ إِنْ فِي سَبِيلِ فِي فَالْصَلَحْسَنِهُمُ الْإِكْلِيمَةُ الْفُيثَالُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فالواومناكنا الأنفنا فلف فتسالطه ومما خفينام والاناكالباونا فَلَيْنَ مُنْفِعَ الْمُنْفِ لَ لَوَ لُوالْمَ فَلْسَلَّهُ مُهُمُ وَالْمُعْلَمُ وَاللَّهِ لَا لِظَّالِيبَ وَفَالِقَ مُنْ بَنْتُهُمُ لِمِنَّ اللَّهَ فَالْعَتَ تَكُمُ ظَالُونَ مِلكًا فَالُوا لَفَ يَكُونُكُ المُكُنْ عَتَنْ الْعَنْ الْمُلْكِ مِنْدُولَا بُوْكَ مَعْدُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المقاصطف علن كأوزادة ميطة فالغيام والجيس والله فؤف كالكثر مَنْ بَنَا أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّكُم النَّا اللَّهُ مُلكُم أَنَّ أَلَّكُم النَّا وُكُ فَبِرِ سَكِيِّنُ وَمِنْ رَبُّكُمْ وَيَقِيِّرُ غِلْ وَلَكَ الْمُوسَى الْمُ فَرَكُّمْ لِمُ الملا عَكَذُا نَ فَ ذَلِكَ لَا يَزُكُمُ أَن كُنْتُمْ مُؤُسِّينَ فَلَمَا صَلَطَالُونَ مالحُينُود فاللاتَّاللة مُنكِيكُم مِهَرَفنَ تُشرِبَ مُنيُ فَلَسْتِ عِنْ فَقَاللَّهُ تظعير فاتيم متى لخمن اغترت عرفة بتبع فكيري المنيلة فللدين فَلَا عَاوَدُهُ هُورَ اللَّهِ المنوالمَعَدُ فَالْوَالْاطَاتَةَ لَنَا الْبَوْمِ عِالُكَ وحَنوُده فال اللَّذِينَ تَظِلُونَ الْمَتَمُ مُلْفَقُوا اللهِ كَمْضَ مَنْ فَاللَّهِ اللَّهِ غَلَّتُ وَيَّهُ لَكُنَّزُ ما ذِين اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا لِمَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ وَجُوْدِهِ فَالِنَارِيِّنَا آوْنَ عَلَيْنَاصِّبُولُ وَمُتَّكِ آلْمَا مَنَا مَانْفُهُ فَاعْلَى

للغُن آحلهُ وَ فَلَا حُنّاحَ عَلَكُمْ فَمَنا تَعَلَّنَ فِي آنَفْنَى مِنْ ما لِعَ مُوفِ الله عِلْ تَغْلَوُنَ حَبُّر الدُّ حُبْاحَ عَلَيْكُم فَهَاعَتُ فَمَنْعُ يَهِ مِنْ خَطِّبَاتُ السُّياءَ اوْاكْمُنْ لُمْ فِي الْفَيْ مُعْلِم الْفُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل نْوَاعِد وَهُنَّ سِيِّرا لِلْالَّ ثُقُولُوا فَكُمْ مِعَرُونًا وَلَا مَعْمُواعَفُكَ التياج حتى الم الكؤناك أحَلَدُوا عَلَوْا انَّ الله المَالَمُ ما فِأَنْسَكُمُ فاحتذروة واغلوا الالتعقفور حلم الاحناح علبكم الطلفن الْتَيْاةُ مَالَمْ مُتَوَهُنَّ أَوْنُفَرْضُوا لَمُنَّ فَهِفَّ وَمَنْعُومُنَّ عَلَالُوسَةِ تتنينط لَوالْقَصْ بِعَمْ مُعَالِهِ الْقَائِدُ وْثَرَاقَ كِيْفُلُ لِلْهُ وَوْثِيَةً د آن طلَّفَا أَوْهُ وَمُن مَنْ لَا أَنْ عَسَو مُن وَفَرُ وَفَر كَانُ مُن مُن مُن مُن وَرَخَ فَعَ فَع مَا وَجَنْمُ إِلَّا أَنْ مَتِنْفُونَ اوَنُحَنُّوا لِّنْدِيتِهِ عَفْدَةُ النِّكَاجِ وَ نَ نَغُمُوا آخْرَ لِللَّهِ وَفَي لَا نَعْتُوا الْفَصْلَ مِنْكُمُ أَنَّ اللَّهِ مِنْ تَغْلَوْنَ تَصَدُّ ﴿ حَافَظِ وَاعْلَى لَصَّلَوْاتِ وَالْصَلَوْغُ الوُسُطِحُ وَفُولًا عِيْدِهُ فَا مِنْ فَا فِي فَيْ مِنْ خِلْ الْأَاوْرِكُنَّا فَا فَالْمُنْ مُنْ فَا ذُكُرُ وَالنَّفَكُمُ عَلَيْمُ مَا لم تَكُونُوا مِدْ إِنْ وَاللَّهِ نَبْوَقُونَ مِنْكُرُونَ وَوَتَ ازناعا وصية الإز واجم مناقا المالحول فتراخ اج فأن وحت فالمحتاح عديم في ما مَعَلَى في الفيان من منه في و المنعم الم وَالْمُ لِلْمُ الْمُ الْمُ مُنْاعُ اللَّهُ وَمُن حَمْنًا عَلَ الْمُعْتَاتَ كَثَالِكَ يُسْتَوْرَاهُ لِكُمْ المَائِرِ لَعَلَكُم لِغَفْلِونَ المِوْالْيَ الْمُنْ حَرَّجُوا مُنْ وَالْمِيْمُ وَهُمْ الوُف حَدَّدَ المونِ فَقَالَ الْمُثْمِ اللهُ مُونِزٌ أَثْمَ الْمُا هُمُ إِنَّ اللَّهَ

من فال آلا النبي قامن فال الرهبم فارت الله مان المترس المنون فا فَيْهَا مِنَ المَعْزُبِ فَهُيْتَ النَّهِ كُفَّرَةَ اللَّهُ لا مَهْ عَيَا لِعَوْمُ الظَّالِينَ رَّكَ الذَّي تُزَعَلَىٰ خَرُبَّهُ وَهِي فَا وَبَهُ عَلَىٰ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا مونَهُا نَامَا لَمُ اللهُ مِا تَدَعَامِ ثُمَّ لَقِيَّهُ فَالْكِيمُ لَمَثِكُ فَالْلَثِكُ بقفا ادْنجف بوم فال مِلْ لِبَيْتَ م إِنَّهُ عَامَ فَا نُظْم إِلَى لَعَمَا مِكَ مُنْ اللَّهِ لمُ مَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى حِيَا رِكَ وَلَيْحَ لُكَ اللَّهُ لِلنَّا سِ عَانْظُ إِلَا لُعِظَامِ كُنُّ مُنْتُرِبُهُا مُمَّ مُكُنَّهُ وَهَا لَحْنًا مُلِّمَا لَبْئِينَ لَهُ فَا لَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُعَالِحُلُ للَّهِيُّ قَدَرٌ وَاذْ فَال إِنْ هِلْمُ رَبِّ إِنِّكَ كُفِّتُ عُنِي المَّوْفَ فَال المَّافَةُ نُونُ فالعنى وتكن ليطلم فأفتني فالخنك أكبك ويكالظ فضنفى المتا مُمُّ الْمُعِلِّ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْمُمْنَ جُرُاءً عُمُّ الْمُعْمُنَ مَا مُنْكَ سَعَبُ اوالْعَلَم انَّ الله عَزِيزُ مَكِم مُن كُلُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ حتبة المبت سنع سنابل فكال سنكه ما والمحت والله نضاعف لِمَنْ رَسِّلَةٌ وَ اللهُ وَاسِعُ عَلَيْمٌ اللَّهُ نَ نَفِيفُونَ آمُوالَفَ مُ في سَبِلَ اللهِ عُمْ لا مُنْعُونٌ مَا ٱنْقَفُوامَتًا وَلا آدَى فَرْاجِرْ فَمْعَنِي لَتِهِمْ وَلا خَوْفَ عَلَمْهُ وَكُوْ أَمُ مُ خَنِوْنَ قُولُ مُعَرَفِفُ وَمَعْفِقُ وَمُعْفِقُ مُنْ مُنْ مُنْ لَكُمْ لِمُنْ آذَى وَاللَّهُ عَيَّ حُلَّمُ \* يَا اتَهُ آ الَّهُ ثَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المن والادفىك تنبي سُفِقْ ما لدُولِيّاةَ النّاسِ وَلا يَوْمُنُ ما يَشْهُ وَ النَّوْعِ الْاخْزِفْ لَكُ لِتَكْرِضْفُوا إِنْ عَلَيْهِ مِزَّاكُ فَاصَّا مُواْ مِلْ فَمْرِّكُمْ مُنْ الله مِدَارُ دُونَ عَلَي مَنْ مَنَّاكَ مِوْادَ الله لله مَنْ يالقَوْمَ الْحَادِيَّةِ

14

القوم الكافعة فقر وفي ما ذن الفي وقسل و وخطالوت والسالف المُناتَ وَالْمُحَيِّمَةُ وَعَلَى أُو مِنْ لَيْنا آوَ وَلَهُ وَفَعُ اللهِ ٱلْنَاسَ بَعْضَهُمْ يَغِين لفَسَكَنَ الأَدْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضِيلُ مِثْلَ الْعَالَةِيُّ الْمَايِّلُ الْمَالِيْكُ مَنْ فُوهِا عَلَيْكَ بِالْحِينَ وَلِنَكَ لِنَ المُسْلَمِنَ لَلْتَ الرُّسُلُ فَصَلَّكُ الْمُسْلِحُ فَلَكُ لَعْصَهُم عَلَيْجِينَ مُنْهُمْ وَكُمَّ الله ودَعَر تعضيهم ورضات والمناعب أرواري لبَيْنِا بِوايدنا مُبروج الفنائس وناكم الفنكا أفكك الدون في وفين تعايما حاءتهم المتناف ولكن خنكفوا أفنهم كامن وعفتم مَنْ كُفَّ وَ لَوْشَاءً اللهُ مَا الْفَنَّاوُ الدِّلْكِنَّ اللَّهَ لَهُمَ كُمِّ اللَّهُ عَالَمَتُمُ المنزامة والقفوا عيادة قناكم ين تبللن ياني يوم لابيخ مبردلا خُتُلَةُ وَلَا شَفَاعَةُ وَالْكَافِيرُنَ هُمُ ٱلظَّالِمُنَّ آمَهُ لا اللَّهُ الأَلْمُونَ المخالفة ونم لا ناكننك سينة وكا تؤم لدُما في التمواب وما في الأرض مَنُ ذَاللَّهِ عِيدُ فَتَوْعُونَ أَن إلا إِذِ نِهِ لَهُ كُمُاللِّن أَلْمُثْلَمُ وَمَا خَلْفَهُمْ ولاعِبْطون شِبْحَةُ مِن غلِيهِ إلا مِياسًا ، ويتع كُسُين السَّمُوانِ الا تَفْوَ ولا وَدُنْ حُفُظُهُما وهُوَالعَلِي العَظِيم الاكثراء في الدَّين مَّانِهُ تَرَا لُوشُد منَ الْغَيِّ مَنَ كُمُ عُنْ مالِطَاعِونُ وَتُوْمُنْ ماللهِ فَعَلَمَ السَّمَ إِلَيْ مَا لِعُنْ فَالْفَ لالفَّضَامُ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ وَكَالِ لَمَنْ السَّوْالْحِيْرُ عُمْمُ مِلْ لَكُلُّ الكالفود الذبك قراا ولياتم المعنى فيج فيم من العود الله فليناب الالفاق الفارم مناط الدون المرزال الله خَاجَ إِبْلُهُمْ فِي رَبِّدِ الزَّالَةُ الْمُدَالِكَ الْمُقَالَبِهُمُ مَثَّلًا الْمُعَامِّدُ فَيَ



الله به علم الدُّبن سُفِفون اموال أنه ما للبُّنا قالمتنا يسيًّا وعلانمَنمُ فَلَهُمْ آجُرُهُ عَنِيدَ يَبِيْمُ كَمْ خُوْفَ عَلَمْ ثِمْ وَكَافَمْ جُنْ وَكُنَّ الْذَبْنَ مَأَكُلُونَ الرَّافِا لَا بَعَوْمُوْنَ الِأَكُمَّ مِقُومُ النَّهَ بَجَنَظَ أَوْ التَّمْ طَانُ مِنَ المِتَّ ذِلْكِ ابْتَكُمْ فَالْوُا المَّنَا البُّهُ مثُولُ البِّهٰ واحَسَّل الله البينع وحَمَّمُ الرِّبُوا مَنْ عا مَنْ عالمَ وعيظَ لمن ريِّي فَاتَهٰ فَكُرُمُا سَلَقَ وَامْرُهُ إِلِّي فِيهِ وَمَنْ عَا وَفَأَوْ الْكَاتَ الْمُحَا سُلِلْ و مُرْفِينا خالدِكُ تَ كَخُونًا شَعُ الرِّبُوا وَبُرْفِي الصَّدَ فايت وَالْمُعُلاعِينِ كُلُّ تَمَّادِلَهُمْ لِنَالَمُهُنَامَتُوا مَعَلَوا الشَّاكِ فِ وَآغَ مُوالْصَلُوعَ وَالْوَالْكِ كُمْ إِنْ وَهُمُ عَنْدِدَ تِهِمُ وَكُلْخُونَ عَلَيْهُم وَكُلْ هُمْ يَحْتُونَ فَا اللَّهَا لَدَيْلَ سُؤا الْقَوْاللهُ وَذُرُواما بَقِيْ مِنَ الرِّبلِا الْزِكْمُ مُ مُومُنْ بِنَ ۗ فَالْكُمُ لَهُ لَكُواَلُكُ عِجَرْبِ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ وَانِ نُنْبُنُمْ تَلَكُمْ دُوْسُلِ فُوالكُمْ لا نظَلُوْنَكُ نْفُلْهُونُ وَانْكَانَ دَوْعُسْمَ فَنَظِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهَمْ وَانْضَكَتَوُا حَبُّوكُمْ الْ كُنْمُ مُعْلَون والْقَوْا بوَمْنَا مُرْجَعُونَ فِيرالْيَاهِيمُ تُوفِّكُ مُسْمِنْ فَا كسَّتْ وَهُمْ لا نظلمون إلا مَهَّا النَّان احتوان الما تيني من الماستيل مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّكُ مِنْ كُمُ اللَّهُ المِنْ المِنْ اللَّهُ اللَّاللّلِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل تخاعاتنه الله تلكث وتفيليا لله عقليه الحق والبقوافية تترفا بجنر مُنْرَشِكُ اللَّهِ عَلَيْهِ المَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ المَنْ سَفِينًا الْوُصْتِيقًا الْكُلْسَيْنَظُمُ انْ مُتِلَ هُوَ فَلَمْ لَإِن وَلِبُرْمُ الرِّنالِ وَآسُتُنَّفَ لُ وَاسْفَهِ زَانِي فِ وَخِالِكُمْ فَأَنّ لة تكونا ويحلبن فرحُك والمُوآنان مِنْ مُضْفَن مِنَ السُّهماء ان فَيْلَ الضيمتنا مَنْذَك واحذ عمما الأحزي ولأمات الشيتناء وأفاط وعواجة

11

وَمَالُ الدِّن مُفْقِقُ لَ آمُوا لَمُ أَنْفِنا مَ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَنَفَيْهُمُ مِنْ أَمْنُ اللَّهِ كَتَكَحَبْنِهُ وَيُوعُ امّناتِهَا وَالِلَّ فَاسَكُ الْكُهُا صَيْفَتْنِ فَانْ كَرْنُهُمْوا وَالِكَ طَلَقُ والله على المعلون صبير أبَوَّدُ احمَدُ أنَّ تكون لدَّمَّنَّا من عَبِّل وَلَقُنَا بِ عِزَّهِ بِنْ فِيمُنَا الانتَهَا وُلَهُ مَهَا مِن كُلِ الْمَرَافِيَ آصَالَهُ الكُمْرُ وَلَهُ ذُرْتِيَةُ ضُعَفًا } فَأَصَا مَفًا اعْضًا زُ فنه فَأَذُ فَأَخْرُ فَتَكُ كَذَٰلِكَ بُلِيَةُ اللهُ لَكُمُ أَلَا يَا ثِ لَعَلَّمُ لَفَكَرُونَ إِلَّا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ طيبا بطاكستهم ومنا آخركنا لكم من الادفور الا يتمتوا الحنبت ثر لنُفْفِونَ وَلَتَهُمُ إِنْ إِلَيْ الثَّالَ لَعُنْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ مَا لَا التَّمْ طَانُ مَعِيْكُمُ النَّا أَن وَمَا مُرْكُمُ الْفَيْفَاءَ وَاللَّهُ لِعِيْكُمُ مغنفِئ مْنْدُونَفْنْلُدُوا للهُ فالسُّعِمليمُ فَوْفِي حِكْمَ مَنْ الْسَاءَ وَمَنْ بِفُنْ الْمُحِثْ مُنْ وَفَتَ لَمَا وَفَيْحَالِمُ لَكُمْ إِلَّ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُ لَلَّهِ إِلَّهِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ ال وَمَا آنفَنَا أُوْمِ فِفَكَ إِ آوُنَارَ دُعْمُ مِن فَدُر وَانَّ اللّهَ لَعِناكُ وَمَاللَّظِيلَ مِنْ الضَّارِ لِنْ شُرُوا الصَّدَ فَاتِ مَنْ عِيمًا هِي مَا إِنْ خُنْ عُوْهَا مَلُونُو هِمَا الفَقْرَاءَ فَهُوحَ مُرْكُمُ وَ لَكِفِرَةٍ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَالصَّامِيا تَعْمَاوُنَ حَيْنُ لَسَرْعَلِيْكَ هُ مُنْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ مِنْ لَكِيرَةً وَمَا نَتُفَعِّقُوا منْ خَبْرِ فَالْا تَفْتُكُمْ وَمَا نَتْفُفُونَ الْأَانْتِعَا ٓ وَخِيراتُهِ وَطَانَتُفُفُوا مُرْتَبْرِ وت الله والمرافظ الله والمناطق المناطق المناطقة تَنْظَبِعُونَ صَرْبًا فِالْانْفِنِ تَعْلَيْهُمُ الْخَاصِكُ الْقَيْنَاءَمِنَ الْنَقَفَيْدِ تَقِيرُهُنُمْ بِهِمَاهُمُ لِانْسُتُكُلُونَ التَّاسَ الْخِانَا وَمَا النَّهْمُو الْمُوسَلُونَ التَّاسَ الْخِانَا التَّاسِ الْخِانَا التَّاسِ الْخِلْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَا اللَّاللَّالِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّلْمِلْمِلْمِل

لما أَنْ بَهُذِهِ أَنْ لَا لَنُوْدُ لَهُ وَالْمُخِبِ لَمِن خَبْلُهُ مِعُ لَليَّا إِسَ فَأَنَّوْلَ الفرفان إنَّ النَّهِن كَشَرُهُ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ لَمْ عَنَا نُبِيثُهِ كَى اللَّهُ عَبَرُّ ذَفَا نُلْقًا كُمْ أَيَّتُ مُولِدًا مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا فالارتفاع كمف بالألالة الأهوالغيزالحكم موالذياتذن عَلَهُ النَّالِ النَّهُ اللَّهُ اللَّ نامتاً اللَّذِي فَافُرُ يُرِيم ذَيْعٌ نَيْلَيْتُعُونَ التَّفْالِيم مُنْدُ البُّعِنَاءَ الفُنْيَا فِي الْفِيَاةَ نَاوُ بِلِهِ وَمَا مَعْتُكُمُ فَا وَلِمَهُ لِا أَلْمُ وَالثَّلْ مِعْنَ وَالْفِيلِ لَعَلُّكُ اُسَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عَنْهِ وَتَبْا وَمَا لَذَكُرُ الْإِادُ لَوْاللاَنْا فِي وَتَبْالأَنْكُمُ فالنسا متعاذ وتناف وقالنا من الدِّنك رحمية التكالقات رتنيا وتكتخام التاس المؤم لأدبت ميران المتلاع أف المعاة لاتَّ الَّذِينَ كُفَرُوْ النَّفِيغَ عَنَّهُم المُّوالْمُنهُ وَكُا أَوْلا دُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَيْ مُ وَاوُلِنَا أَمْ وَفُولُ النَّادِ كُورَ إِلَا إِنْ عَلَاتُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْكُمْ مِ كُلَّافِيا مانا نَا فَ حَدَةُمُ اللهُ بِدُنُو بِهِ وَاللهِ شَبِدُ النَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَاللَّهِ المُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مَا يُعْلَمُ مَنْ مَرْ مَنْ الْمُعْلَادُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّ مُنْتَابِنُ الْمُقَافِينَةُ لَوْنُ لِللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُعِلِّهُ مِن أَيَّالِعَنْ وَالْمُهُ مُؤِّتُهُ بِيضِهِ مَنْ مُثَّا لَا لَوْذَ لِلعَالَمَةُ الْمُ لا ولا المار وبي المناسم المنافقة المناه والمناعد البه النَّهُ وَمَنْ وَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والحرث ولا مناع الخبول المنااع المناع الله عنين من المات

10

تَا مَوْا أَنْ تَكُنْنُونُ مَعَمَا أَوْكِينَا الْمَاجِلِهِ وَلَكُمُ الْمَنْكُ عَنْمَا لَيْهِ وَلَفَيْمُ للثَّمَيْنَادَة وَادَّنِ الْأَنْزَنَافِالْكَانَ تَكُونَ عَيْا رَّهُ طَاضِرَةُ مَلْ مُرُونَهَا مَنْ كُمُ مُلَدُ وَمَلَكُمُ مِنَا } الأنكَنْ فُولًا وَالنَّهْ لُولِاذًا لَنَّا تَعْتُمُ وَلَا بضار كانك كلسها وان فقع كوا فالمرفو في كم والقواللة وَيُعَلِّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ لِيَكُونُهُ فَالمُّ وَالْكُنْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَبُوا كُلُّ وَيَهَا نُ مَنْنُوكُ مَرْ فَإِنْ امِّنَ مَعْفُكُمْ مَعِفْنًا فَلُوْجَ وَالْرَيَا فُكُوكَ اللَّهَا لُكُمْ وُللَّنَوالِيَّةِ وَتَدُولُا تَكُمُولُ النَّمِّادَةُ وَمَنْ يَكُمُهُمَّا فَآتُوا يُؤَكُّلُهُ وَاللَّه مِيْ الْعَنْمَ لَمُنْ عَلَيْمٌ لِيقِمِ الْقَ التَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَأَنْ سُنْدُوا مانى آفْنِيكُمُ آوْغُنْفُونُ مُجَاسِبُكُمْ بِرالْمُفَعَّقُ فِيلِ لِشَاءُو مُعِيَّرْبُ سَ نَا وَالله على لَكُنَّ قَدَرُ المِّنَ الرَّهُولُ مِنْ أَنْزِل النَّهِ مِن دَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمِّنَ إِينِهِ وَمَلْتَكُونِهِ وَكُنْكُ وَرُسُلِم لا تُعَرِّقُ مِنْ الصِّيمِ وَنُ رُسُلِيِّهِ وَ فَالْوُاسِمَةُ مَا وَاطْمَنْنَا عُفُر اللَّهِ مِنْ وَلِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُلُّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَسُمِّنا لِمَامَا كُنَانِي وَ عَلَمْنَا مَا الْمُنْسَبُ رَتَنَا لا نُؤَا حَنْدِنَا إِنْ سَبِنَا آوُا خَطَأَ نَا رَتَنَا كَلْ خَلْ عَلَنْ الصِّيرَ عَلَى مَنْ عَلَيْ لَذِنَ مِنْ مَثْلِنًا وَتَنَّا وَلَهُ عُلَكُ مَا لَاظَامَةً لنامه واعف عناواع فيزلنا وادحن است مولنا فانض فاعلافة

سورة المعمران الكاين والماند والمالخيان المناه

الر الفذلا الية الأمو المح النبوع والموات المناب المنهمة فا

ويتنوع للكلت من دشاء وتغير من شاء ونذي أمن فشاء سرك الخبش لِالْكَ عَلَى كُلُ مِنْ عُلَيْ فَرُبُحُ اللَّهُ كَلَ وَاللَّهَ الدُّولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَخُرُجُ الْحَيْمُ مِنَ الْمَتِ وَخُرُجُ اللَّبِي مِنَ الْحِيِّ وَمُوذَى مِنَ الْمِيَّالُمُ بَيْخِيَابِ لَا بَعَيِّيْنِ الوَلْمِنُونَ التَافِيجَ اوْلِياء مِن وُدِيَالمُؤْمُونِ وَنَالْمُؤْمُونَ ومّن نُعَعْلُ ذُلِكَ مُلَكَثِرَ عِنَ الْفِي فَيْ اللّهُ ال مُعَيِّدٌ ذَكُمُ اللهُ ا اون وفي والما الله وتبكم ماف التفوات وماف الاتفن الشاعل كِلْ يَفَيْ مَلَكُمْ لَوْمَ عَيْرُكُلُ هَيْنُ فَاعِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَكِنْ مِنْ وَوَ لُوا تَ بَيْنَا وَ مُبَيِّدُ الْمُقَالِمِينًا وَعُلَ زُكُوا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُهُ رَوُّ وَالْمِيادِ فَلُونَ كُنْتُمُ عَنْبُونَ اللهَ فَا نَتَعُونَ عَبُرُكُم الله وَ يَغُونُ إِلَا ذُنو كُمُ وَاللَّهُ عَنْ وَدُوجًا فَلُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالرَّبُولُ فَأَنْ تَفَكُّوا فَانَّ الْفَتَالَا عِنْ الْكَافِرْبَ لَ قَالْفَ اصْلَفْيَ ادْمَ ق وَعُنّا وَالْ الْمِرْجِةِ وَالْحَيْلِ وَعَلَيْدًا لَهِنَ وَيُرَبُّ لِعَمْمُ الْمِنْ فَعَرْ وَالْمُدُ سِيعُ عِلَيمٌ \* أَذْ فَالنِّ الْوَاكَ عَيْراتَ دَبَّ الْتِي مَنْكُمْ لَكَّ مُلْ لِلَّهُ وَمُرَّا فَلَقِهِ لَكُ النَّهِ الْمُلَّا اللَّهُ الْمُلَّمُ فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ الم ومَنْفَهْا فَالَكَ رَبِّ إِنَّ وَصَعْفَهُا النَّيْ وَالْمُهُ اعْلَمْ مِا وَمَعَتَ وللنرالنك دكالأنفوان سمنا الرته وايناعندهال وذَرُتُهُمَّا وَلَاتُ مُطانِ الرَّجِيمِ مَنْفَتَكُها رَتُها يَقِبُ لِحَبِّن قَ المنافقات المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

الما وتتينكم عينون وكلم للذن الفراعي ويهم حياط عي والم الأنفا دُخالين منا وآزواج مطهرة ورضوان من الله وآلك بصَّرْع المنياء التَّنَيُّ بعقَالُ أن رتنا انتا النَّا فَاعْفُرلِنا دُنُوتُا ومنا عذا بالنآر القايين والشادنين والفناينين والمنفقات وَالْمُنْفَوْنِ مَا لِاسْعَادِ سَفِيزَافِهُ آثَرُكُا آلِدَا لَأَفِي وَالْمَلَوْ فَكُنْ وَ اوُلُواالْمِيْلِمُ فَأَعَامًا لِينْتِبُطِلُا التِّرَالِأَهُوَ الْمَهْزِلُكُمَّتُمُ لَ وَاللَّهِ عَيْدً الله الاشادة م وما اختلق لمنه والدان الغيا علا ين من الحا المن المنكر تعنيًا لمبتهم ومَن تكم في الإب الله فات الفسيمام الحيا-فَأَلْ طَاجِوْكَ وَفَنُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِنَ أَنْبَعِنَ وَفُلَّ اللَّهُ فَأَلَّا لَهُ فَأَلَّا المخنات والاستسنء تستكن أنان استلوا فقتا فيتكنا ماتك تَرَكُواْ فَا يَمَّا عَلَىٰ البَادُّةُ وَالْمُعْ الْمِنْ إلْمِيا وَ الْأَلْفَاكُونُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّا خِلْلَهِ وَمَفْنُنُاوُنَ النَّدِينَ بِعِبْمِ فِي وَ تَقْنُلُونَ النَّابِيَّا مُمْوَدً ما لْفِينطِمِنَ النَّاسِ فَتَبَيِّمُ هُم بِعِنَا بِاللَّمِ ﴿ أَوُلُمَّا لَنَانَ حِبَطْتُ تنالآلآنكم ويحان وكنالاه وتخالا والبتايان وشطالة الْ فَنْ الصَّنَّا مِنَ الْحَيْنَابِ مِنْ عَوْنَ الْحَيْنَا فِ اللَّهِ لَكِيَّا مِنْ مُنْهَمْ مُمَّةً سَوَلَ فَيْ مَنْ مُعْمَدُهُمُ مَعْمُ صَوْلَ وَالْتِ مَا تَهُمْ فَا لَوَا لَنْ مُنْتَكَا التادلة المانا معن ولاب وعرف وفيد منهم ماكا فالمفارق المكبف اذا مجناع التوم لاست منيدة ونيت كل متن فاكتب टक्षियं के किंड में किंड ना का मिल के ही पिर कर हैं

للمُونَ الطِّين كُمُّ عَلَيْ الطَّيْرِ فَا نَفْخُ فِيرِ مَكُونَ الْوَلَ الْوَلَ الْمُوتَانِينَ الكُنَّة وَالْأَرْضَ وَاحِيالُونَ بَا ذِنْ الْجِهِ وَٱلْمَثِيكُمُ مِنَا نَاكُلُونَ مَنَّا الْمَرْدُونَ فَي مُولِكُمُ النَّذِهِ لَكِ لَا يَدُّ لَكُمُ النَّكُمُ مُؤْمَنِينَ وَمُصِّيِّكُ لمَا مَنْ مَكَةَ مِنَ النَّوْدُيْدُ وَكُلُمِيلًا كُلُمُ مَدِّعُنَ النَّهِ حَيْمَ عَلَيْكُمُ وَ جُلِيكُمُ لَا يَرْمِن رَبِّكُمْ فَا نَقَوَّا اللَّهُ وَالْمِعَوْنِ لِنَّ اللَّهُ رَفَّ وَتَكُلُّمُ يَقُكُمُ الْمُرْهُ وَمُسْعِقَ الْمَلْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالّ فالمَنَ الشِّنَا رِعِالِيًا هِمْ فَاللَّهُ وَالْكَوْرِ رَقِقَ كُنْ الشَّارُ الشَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ مَا عُهُدُ مِنْ أَمْنُ إِنَّ رَمَّنَا مَنَا مَنَا مَنْ الرَّسُولَ فَاكْنُبْنَامَعَ الشَّاصِينَ وَمَكَّرُواوَمَكُواتُفُوا للْمُخْيُلُلْكُونِي اذفا لاعدينا عسنى لم فن منوم بك وزاد كال الت ومطه ومرا حَقَّرُوا وَخَاعِلُ النَّبْنَ انْتَعَوْكَ فَوْفَ اللَّهِ مَنْ كَفَرَوا الْحِنْمِ الفَّهِمْ مُعَالِينَ وَفِيكُمْ فَآحَكُمُ مُنْكِمُ مُعَاكِنُهُمْ وَمِي فَصَلَا الْمِنْ فَأَعَا الْمِنْ تع يُقال و في الالتان العالمية الله الله والمرابة ناصية والما المن المواوع الفالياك تبوي مرام الجودم والمن لاعت الظالم والمنافي على الانان والذكر الحكيم لنَّ مَنْ الْهِ مُعْنِيرًا لِهِ كَشَيْلِ أَوْمُ عَلَقَ مُوْنِ وَأَرْجُمُ فَال لَهُ كَنْ فَبُكُونُ الْغَيْمُنْ تَبْلِكَ فَالْدُ تَكُنُّ مِنَ الْمُثْبِينَ فَنَ طاعتك ونبرس متبوماطاء تت من العيلم فقل تفاكرا للع الناء فا مَلْ اللَّهُ اللَّ

기는

رزاك

يدكاد

ناللا

المُعَلَىٰ

وحَيَهَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ فَا لَ فَا لَ فَا مُرَّمُ النَّ اللَّهِ هِنَا فَالَّتْ هُوَمِنْ عَيْدِ اللَّهِ لنَّ اللهُ بَرْدُنُّ مَنْ بَالْمُ مِنْ إِلَا مِنْ إِلَيْهِ مُنَّا لِلَّهِ عَا ذَكِرُ فَا رَمَّرُ فَال وَتَصِيُّهُ مِن لَدُنْكَ وُرِّرَبُّ طَبِّهُ لَانْكَ سَمِّعُ النَّمَاءُ فَتَا دُنُّهُ اللَّهُ لِلَّهُ وَهُوَ فَاعْ نُصُلِّح الْحِيْلِ إِنَّ اللَّهُ الْمُتَمِّدُ لَكُ يَعْفُ صَلَّا بها الله وسيتما وحقومًا وتبيتًا من الطالحين فال دت الني بكون في غلام و فر كم تي فالكيم ما من فا في فا ا كَذُالِ المُرْفَالِمُ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الأنْ عَلَى النَّاسَ لَلْهُ لَذِي المَامِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ما لعَشْتَى وَ الْأِيَدُانِ وَاذْ فَالسَّالْلَا فَكُذْ مَا مُرَّمُ الْأَلْمُ صَلَّمُاتُ الْمُعْتَصْلَفَنَاك وللمتركة واصطفنك على والمالم المرتم المنتم ا والدكني والكفي مت اللكوين والتصن الناع المنت فزجه التات وطاكنت لتمثم إذ المفؤن اقلام تمنم مكفنل مكتب وماكثُ لَيَهُمُ إِنْعَنْعِمُونَ اذْفَالِكَ اللَّهُ لَكُونًا وَمَاكثُ اللَّهُ اللَّ الله بمبترك بخلية مني المنه المستع عبسة الن مؤتم وجهاني المتناوالأفن ومنالقترتن وبكلم الناسن المفردكك وسِنَ الْمُعْالِينَ فَالنُّ رَبِي النَّكُونُ لَي وَلَدُومُ الْمُعَالِمَةُ عَلَيْكُمْ وَلَدُومُ الْمُعَالِمُ عَ فَالْكَ مَنْ لِكِ اللهُ عَلْكُمُ مَا مَنْ آوَ اوْلَافَتُمْ آمْزًا فَا يَمْا مَوْلَكُمُ كُنَّ تَكُونُ وَ مُنكِلُمُ الكُفَّاتِ وَالْكِلَّرُ وَالنَّوْرُ يَرْوَاللَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّ وتوكا المايتيا سُرَاجُلُّ اتَّ فَنَحْشِكُمْ بِأَبَرِ مِن رَبِكُمْ الْأَصْلَفْ

نْ فَامْتُرْسِ فِي لِللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ الْأَمْادُ مُنْ عَلَيْهِ فَا عَلَى ذَلْكَ فِي اللَّهِ فَى لَوْ اللَّهُ مَ عَلَيْنًا فَ لِلْاسْتِينَ شَبِيلٌ وَ بِعَوْ لُونَ عَلَى اللَّهِ الكَّلِيبَ فَاتَّم بَحُلُونَ ۚ بِلَيْنَ أَوْ وَيَجْهُلِعُ وَانْقَىٰ فَانَّ اللَّهُ عَيْبُ الْمُفْهِى لَتَّ المنت سينتوون بعين والله واتفائيم عَنَا فليادُّ أو اعْلَى لاخارْفَ لَمْ تُوالا خِنْ وَكُوْنِكُ مُنْهُمُ اللهُ وَلا مُنْظُلُ لِللَّهِ فِيمَ الفِّيمَةِ وَلَا تَتَهُمُ اللَّهِ وَلَهُ عَنَا ثِلِلَمْ وَلَنَّ مَنْهُمْ لَعَنَّ مِنْنَا لِلَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا المُنا الله لعَيْنَ مَنُ مِنَ الْكُنَّا بِي قَمَا هُوَمِنَ الْكُنَّابِ وَنْقُولُونَ هُوَمِنْ عِيْدِ الله ومنا هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ وَالقَوْلُونَ عَلَى اللهِ الكَيْبُ وَهُمْ لَجُلُونَ الخانَ لِبَغَيرِ إِنْ يُؤْمُنَهُ الشُّو الثُّوابُ والعِكْمَةُ اللَّهُ وَيَ مُرَّابِعُولَ للناس كونواعيناد الحصية وسالفه وللن كونوا وأيتان عاكنه لُعُكِلُونَ الْكُنِنَا بَوَعِيَاكُنْيُمُ لِلْرُسُونَ وَلَا مَالْوَكُو النَّ لِعَنَّالِهُ فَا اللذ فكذة والعَيْت إذا بالا الكافريد بالكفيز وكاو النفيس الدن وَا وَاحْدَدُا لَهُ مِنْ الْوَالِنَقِينِ إِنَّ لَمَا اللَّهُ كُمْ مُنْ كُنَّا فِي حَكِّمَ فَمْ قَاءَكُمْ رسوك مضرف ليامعتكم لنؤمين بدولين فرتبزنال آفرنم وآخذه على لا أصرع فالوا آفرة فا فالفاعية عداد آفامتكم وَيُ النَّا هِينَ فَنَ وَلَا عَنَ ذَلُكُ عَادُ لَكُ فَا وَلَيْتُ عُمُ الْفَاسِفُونَ العَنْتُ بُرد بن الله مُنْ فَ قَدُ النَّا مِنْ فِي التَّمُواْ فِ وَالْاَفِينَ فَوْعًا وَكُرُهُا وَ المِيْرِ خُجُونُ فَلُامِنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمِنَّا الرون على الرفعة والمعنب لق اليفي قد بعونة الاستاط وما الك

عاون

بالمد

نائي ال

1:3

تَغَيْلُ الْمُنْتَ الْفِهِ عَلَى لَكُمَّا ذِينَ لَنَّ هَلْنَا لَمُو الْفَصَعُلِ كُنَّ وَمَامِنَ الة الله والمن الله لهو العرب الحكم فان وكر الوالم المعممة مالفنيري فألم الفلالخناب مفالوا الكالمنسولة ستنا وستكم الأنفية للااللة فلانشرا بدشفا ولانفي تعفنا بخضا آدْنَا مَا مِنْ دُنِ اللهِ فَآنِ تَقَلَّوا فَقُولُوا اللهُ مِنْ أَمِنَّا مُسْلَوْنَ مَا اَهُلَ الكيَّابِ إِنْ اللَّهِ مَا يَا يُلْهِمُ وَمَا الرُّيُكِ النَّوْدُ لُهُ وَالْا يُصَلُّ لا مِنْ لَكِيْنِ الْلَاسَفَيْلُونَ هَا ٱنَّمْ هُولًا وَخَاجُهُمْ فِمَا لَكُمْ مِهِ عَلَّمُ فَلَمُ خَاجُونَ بناكبْرَكُمْ بِهِ عُلِمُ وَاللَّهُ مِنْكُمْ وَآنَهُ لَا نَعْلَوْنَ مَاكَانَ إِيرُهُمْ مهوديًا ولانقرابت وتلف كان حبَقًا مين الما وماكان من النيكات ل أَن آوَل النَّاسِ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْعَبْدُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والله وتاللؤنين ودكن طاتفة أنون الفالكفاب ونفياكم وَمَا الْهُولِيُّونَ الْأَالْفُنُهُمْ مُن السَّالْمُ وَمَا السَّالُونَ اللَّهِ الْمُلَّالِكُنَا بِالْمِنْكُونَ الإلان اللهِ وَالنُّمُ لَتُهُمِّدُونَ الْمَصْلِلِينَا مِنْ للبُّونَ الْحَقَّ بالناطيل وتكمنون العتن وآلف للون وفالنظا تفتر مزاهد التيناميا منواما لذب أنزل على اللبن المتواوعة المناد وات ففا الْحَيْعُ الْمُرْتَوْمِيونَ \* فَكُلُونُونُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ مُرْتَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هُرِي اللهِ إِنْ فِفْ احْتُرُهُ لِمَا اوُنْدُمْ أَوْلِحًا حَرَي عَنِيدَ بَكُمُ فَلْ إِنَّ الفَضْلِ مِن اللَّهِ فَأَنْ مِنْ أَنْ أَنَّا أَوْ أَنْ فَالْفَصْلُ الْعَظْمَ وَمِنْ الْمِيْلِ الْمُنْ بِمِمْنَ أِنْ فَاكْمَنْدُ لِفِنْظِ إِدْفِيَةٌ وَ الْبُلِكَ وَمَهْمُ مِنْ

را فقد دارسه علم مختف برجمته منابئاء

سْهَيْ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُرْالِ الْمُرْالِكُونَ وَالْمُ الْمُرْافِ لِمُرْتَفِينَ وَيُنْ عَنَّ الله مَنْ الْمَن سَعُونَهُا عِن مُا وَأَنْمُ شَهْناء وَمَا اللهُ سِبَا مِل مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يًا أَيْهَا الْبُنَا مَتُوا الْنَاظُمِعُوا فَرَهُنَا مِنَ الْبُنِيَّا وُفُوا الْكَيْنَا يَعُدُوكُمْ مَن إِمَا يَكُمُ كَافِرِينَ وَكُنْفَ تُكُفُّونُ مَا مَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَمَكُرُ رَسُولُ فَعَنَ تَعَبِّقُهُم مَا فِيهِ مَنْ أَنْ فَكُولًا لِأَصْرًا لِمُسْلَقَتِهِ مَا الْتُهُمَّا الذبن استواا نقواا فق تحريف إبغ ولا موني للأو النم منارق ولفيها عِبْلِ اللهِ حَبِيعًا وَلَا نَفَتَ وَأُوا وَأَدْكُ رُوالْفِينَ اللهِ مَلَاكُمُ الْمُلَاقَةُ فَالَقُ مِنْ فَلُولُكُمْ فَأَصْحِهُ إِنْ يُعِينُه الْوَالَّاوَكُمْ مُعْ الْفُقَا الْحُفْرَةُ عِلَى الْمُفَا الحُفْرَةُ وَيَ النَّادِ فَا مَقْتُنَ كُوْمُ فَهُمْ الْحَتْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّكُمُ فَعُنْدُونَ وُلْكُنُ وَنَكُمُ الْمُنَةُ مِبْعُونَ إِلَى الْخَبْرِية مَلْمُ فَانَ مِالْمُوْفِ وَهَبُونَ عزَ لِمُنكِرُ وَاذُلِيَّاتَ لُمُ المُفلِمُ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نُفتِحًا وَأَخْلَفُوا مِنْ مَنْ مَنْ المَّنَا الْمُنَا لَ وَ أُولَا لَيْنَا لَكُو مَنَا يَعْظَمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وجُنَّ وَكُنُّووَ وَخُنَّ نَامًا الْمَنْ الْوَدَّاتِ وَجُوْهُ مُهُمْ الْمُعَنَّمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ فَنَ وُفُوا الْمَنات عِلِاكُنْمُ مَكَمْرُونَ وَامْنَا الْمَنْلِيشَةَكَ وَاجْدُهُمْ بَغَى رَجَهُ اللهِ هُم سَاعًا لدِوْلَتُ مُلْكِا فَاكْ اللَّهِ مَنْ الْوَا عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمِ مانحق وما الله المناطلة المدالة وينوما فالتموا وما فالارد و الْيَالْفِ الْرُجْعُ الامُودُ كُنْمُ خَبْرًامُتُو الْخُرِجْتِ البّاسِ امْوُنَ مالمغرد وأنمنون عن المنكرو تومنون مايية والواهراها النيناب لكان حَبْرًا لم فنه مُ المؤفِّون وَ النَّرْ هُمُ الفا سفون الت

صاؤر

المن

Jea

عف

موليني عيسن قا البتبون من ويتيم لا نفيزي من احترمنهم ويخن لـــه مُثِلُونَ وَمَنْ بَبِنْغَ عَلْمِ اللاسْلِخِم دَبِّنَا فَكَنْ مُثْبَلِ مَنْدُو هُوَفَا لِلاَ فِينَ مِنَ الخايسِنَ كَفَ بِهِنْهِ اللهُ وَيَّاكِفَ فِاحْدَنَا مَا نَجْمُ وَتَهَا مُعَالَكً الرَسُول حَنَّ وَخاء في البَّذِيات وَالشُّولا هَنْ فِي النَّوْمُ الطَّالِمِينَ أُولَيَّكُ جَرَا وُهُو انْ عَلَمْ يُم لَوْنَهُ اللهِ وَاللَّهُ فَكُونُ وَالنَّا سِرَاجَعُتُ خَالِيتَ نهالا عُيْمَةُ عَيْنَمُ العَناكِ وَلَا هُمْ أَيْظُرُونَ الْكَالَيْنَ فَا بُوامِن مِنْ وَ لَكَ وَاصْلَحُوا فَأَنَّ اللَّهِ فَفُودُ رَحِمْ لَنَّ الَّذِينَ كُفُوا مَعْمًا فَانِيمُ أُمِّ آزُدُ اد وَاكْفُرًا لَنْ نُفْسَلُ فَي أَنْمُ وَاذْلِقَاتَ هُمُ الضَّالُونُ انَّ لَهُونَ لَهَ إِذَا وَمَا فَوَا وَهُمْ كُفَّا رُفَكُنُ نُفْبَ لَمْنا حَمَيْهِم مُلِحُ الارْضِ فَمَنَّا وَ لْمَا فِنْلَكُ بِرَا وُلِقَاتَ هُمُ فَمَنَّا بُ اللَّمُ وَمَالْمُ مُنْ فَاصِينَ لَنُمَّا لِأَا البترحين فففوا ميا فيون وما ننففوا من بني فاين الله يدعلهم كأنتفاع كان حلاكت في المالاما عن الراف العلى في الم مِنْ عَنْلِ أَنْ مُنَدِّدُ لِالنَّوْنِ مُنْ فَأَنَّا لَكُوْ لِيهِ فَا لْلُوْ طَالِ تَصَافِيْهُ مَنْ أَوْزَىٰ عَلَى اللهُ الكَيْرِ مِنْ مَنْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الطَّالِمُوتَ فأصدقاه فاتتعوا يلذا برهم متقا وماكان من المي كاب لاتَّ الْوَلَ مِنْ وَضِمَ التَّاسِ الذَّى عَبَكُمُ مُنَّا مُكَّادَ هُدُيًّ الْعُلَالَةِ نَ وزيرا الاك مميناك مفاح أبنهم ومن دخك كاقامنا ويفعل التأس في المنتص السقطاع المبيساك ومَن كَفَرُون الله عَيْنُ عَنَ الْمَالِمَةِ فَأَنَّا الْمُقَالِكُنَّا بِلَ تَكَفَّرُونَ فَإِمَا فَإِلَّهِ وَالْفَهُ

Och Es

تَنْعًالانَّ اللَّهُ عِلَا لَهُ لَوْنَ مِحْظُ وَاذْعَنَ وَنْعَنْ اهْلُكَ بُوَّةً الْمُعْيِنَ مَقَاعِدَ للفَيْنَالِ وَالْفُوسِمِ عَلَمُ الْفُتَ عَلَيْمُ الْفَتْ الْفَتْنَانِ مِنْكُمُ النَّ نَقُنْ أَلْهُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ فَلَهُ وَكَيْلِ اللَّهُ فِينَ وَلَقَلْ فَتَرَكُمُ اللهُ النَّ يُحْفِيكُ إِنْ عُيلًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالّذِي وَاللَّاللَّا لَا لَا لَا لَا اللَّالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللّ بكان نفر وال مُقَوَّا وَمَا وْكُونُ وَوْرُهُم هَا الْمِنْ وَكُومُ عَلَيْهِ الأضِينَ ٱلمَالَةُ عُكِرُ مُستَوِّمِينَ وَمَاحَمَلَهُ الفَال لأَلْشُرُ عِيكُمُ وَلِغَمَّ يُتَ فلونكم يه وما التضرلة من عنيالله المن العكام ليقطع طربنا مِنَ الْمَنْ يَحَقَّمُ الْمُكَنِّقُهُمْ فَبَقْلِبُوا خَاشِّينَ لَتُوْلِقَ مَلَا اللَّهِ عَيْنُ أُوسَيْ بَعْلَمِهِمُ أَوْنُمُ يَتَّكُمُ فَاتَّهُمُ ظَالْمُونَ وَيَضِمِنا فِالْتَالِقُ وَمَا فَالْارْضِ فَنِهُ لِنِ سَاءُو لَعُ يَرْبُ مِنْ بَسَاءُو اللهُ عَفُودُ وَجُمْ يًا إِنَّهَا الَّهُ إِنَّا مَنْ أَكُلُوا الرِّبْوا اصَّنَّا فَاصْنَا عَفَرُوا الْقُوا اللَّهُ لَكُمْ لْفُنْلِمُونَ وَالْقُوَّالثَارَالْمَنَاعُينَ فُلِيكًا مِنْ وَالْمِعُواللَّهُ وَ السَّوْلَةُ مَا كُمْ الْمُوْلَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ الل السَّمُوا لَكُ وَالْاَرْضُ عُرِّتُ لِلْنَفْتِينَ الدِّينَ بنفِعُونَ وَالمِنَّاءَ والقتراة والمكاظين الغبط والعامن عزالثاس المفاعيث المخربة والذين الوافق افاخرت وظلوا الشنهم وكروا الحة فاتستغفة الذن في يم ومن متن المنفز الذن وبالإ الله وكم بطرفا على الفاكوادة الماليُّنَّ أَوْلِلنَّاجِ الْوَالْمَا وَالْمُوالْمُ الْمُؤْمِنِ وَمُولِدًا

المُنادُ

واوكانوا

KIY!

الناقة

الحرث

.5

سَنْرُو كِللاادَى وَانْ نَفَا يُلُوكُمُ لُو لُوكُ مُو الاَدْيَارَتُمَ لاينْصَرَابَ صُرِيَّتُ عَلَيْهُمُ الَّذِيلَةُ لِينَمَا تَفْيَ فَوَاللَّهُ عِبْسِ لِمِنَّ اللَّهِ وَحَبْرِ لِمِنَ النَّاسِ والأابغضب من الهووص في علم الماكمة والقاباتة تكفُّرُونَ لَا نَا خَاشِهِ وَيَعْتُلُونَ الأَبَيْنَاءَ بِعَبْحَتْ ذَلِتَ عَاعِمَ وَاحْتُوا مَنْتَدُدُ لِنَوُاسُوا وَأَوْمِنْ الْقِبْلِ الْمُوابِ أُمَّتُهُ فَالْمَعْ فَ مَلْكُونَ الْمَاثِ اللهااناة الكني ومُ المنفي فأن فَوْنُونَ بالله والبَوْم الاخيرة مَا مَنْ وُنَ المِعْمَدُ فِي وَمَهْ وَكُنَّ عَنَ الْمُنْكِرُودَ لِسُنَا وَعُونَ فَالْحَبْمَ الْمِنْ ادُليَّة من الصَّالِحِينَ وَمَا لَقِعُ لَوُامِنْ خَبْرِ فَلَنْ كُمُفِّرُهُ وَالْفَعَلَّمُ مِلْنُقِتَىنَ ۚ لِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُهُ النَّاغُنِّينَ عَنْهُمْ امْوَالْفُنْمُ وَلَا ٱلْكُلُمُ هُمْ من الله مَنْ عَا وَاوْلَتُهَا وَالْمُعَادِ النَّارِهُ فِي إِذَا لِيدُونَ مَشَالُهُ الْمُ تُعْمَدُ اللَّهُ إِلَّهُ وَمِي لِيَتْمَكُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْرَفُ وَيُعْمَدُ وَاللَّهُ وَال وَمْ ظَلَوْ السُّنَّامُ مَا مُلكَنَّهُ وَمَا ظَلْمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ ٱلفَّنْمُ لَهُ اللَّهِ يًا اتِّهُا الَّذِنَ امتَوالا عُنَّةَ ذَوْ الطِلاَ مَرَّمِنُ و وَمَكُم لا مَا لُو مَكُم لا مَا لُو مُكُم لا مَا ودواماعتن من مت العضاة من الواهية وما عفي من درهم الكُثُرُ فَنُ مَتَ اللَّهُ الإِبْاكِ كُنَّمُ لَغَفْلِونَ هَا ٱنْفُمْ أَفَاءَ عُبُوكُمُ وَلَا عِبُنُو لَكُمْ وَ نُونُمِنُونَ مَا يَعْنَابِ كُلِّهِ وَلَذَا لَقُو كُرُفَا لُواامْتَ وَا ذِاحْلُواْ عَصَّوُا عَلَيْكُمُ الآناميل مِنَ الْعَبْطُ فَلْهُونُواْ الْجَيْظِيكُمُ لانَّ اللَّهَ عليمُ مِنْ إِنَّ الصُّدُورِ انْ مَتَنْكُمْ حَسَّتَةُ اللَّهُولُهُمْ وَانِّ نَفُيكُمْ سَبِيرٌ فَمْ يَوُا بِهِإِدَانِ تَقْدِهُ ادْمُنْقُولُا بَعْنَ مُ كُنْدُهُمْ

نظمعُ اللَّهٰ وَ عَنْ وَالرَّدُ وَكُمْ عَلَى عَفَا بِكُمْ فَنَقَلِهِ وَالْمَاسِرَةِ ملافه مؤلكم وهوحت إلاالتاصية فستلفئ فلوك التركمة الرَّغْتَ عِنَا آشْرَكُواْ مِا يَدْهِ مِنَا لَمْ بَعِنَكُ بِهِ سُلْطَا فَا وَمَا وَهُمُ النَّا لَ وَسُمِّعَ مُوْفِعَ الظَّالِهِ وَلَقَعَ مُنْ الْمُدَّالَةُ وَعُلْكُ اللَّهِ وَعُلْكُ الْذِي تَعْسَقُ مُكُمّ ما ينه حَتْ الْمَا وَاللَّهُ وَلَنَّا رَعُمُ فَالإِمْنِ وَعَمَانُمُ مَن مَن مِن مِن اللَّهُ مناهِبُونَ مِنْكُمْ مِنْ مِنْ مُدَالُهُمُّنَا وَمِنْكُمُ مُنَّ زِيمُ اللَّهِ مِنْ مُمَّاللَّهِ مِنْ مُمَّاللّ عَنْهُ لِلنَّالِكُمْ وَلَقَنْ عَمَّا عَنْكُمْ وَالْعُدُدُ وُفَقِيْلِ عِلَى الْقُنْفِينَ اذُيضُغِيرُونَ وَلَا نَكُونُ عَلِيْتِ لِهِ وَالرَّسُولُ سَعِفُوكُ فَاخْرَكُمُ فأثا تكرعنا بعتم لكلة تخرزواعقطا فاتكرولاها اطاتكم والمحتب بِإِلَّهُ عَلَوْنَ \* ثُمُّ ٱلْزُلْ عَلَيْكُمُ مُنْ لِتَ إِلاَ عِلْمَاتُ أَنَّ لِعَالِمَ الْمِثْلُى ظَالَقُ لَهُ مَنْكُمُ وَظَالَقُ فَ فَمَا أَمَّنُّهُم اللَّهُ ثُمُ مِ فَطَنُوْنَ مَا يَدْعَبُنُ الحِقَ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَوْلُونَ هَرُكْنَامِنُ الْأَيْرُمِن شِوعُ فَلَانَّ الأمنى كُمُ لِلهِ مَعْفُونَ في الفَنْيَمْ مِ مالاسْ وَ وَلَكَ بَقُولُونَ لوُكَانَ لَنَامِنَ الاَسْ لَتَنْقِطُهُا فَنُلِنَا هَيْنُنَا فَلْ لَوَكُنْفُونَى بُوْنَكُمْ لبوراً للنن كثب علمهم الق العالم مناجم ويدين كل الله ما في مُدُور كُوْ وَمُلْعَجِينَ مِنْ فَلُوكِكُم وَالشُّعَلَّمُ مِنْ إِلَا لَصَّدُ ور انَّ الذَّبْنَ فُوْلُوامنكِم بومَ النَّقِي لِحَمْنَاكِ ابْنَا اسْتَنْتَكُمُمُ السَّطِّانُ سَعِضِ السَّبُوا وَلَقَالُ عَقَا اللهُ عَنْمُ إِنَّ اللَّهُ عَقُورُ حَلَّمُ يَا المُقَا الَّذِينَ امْتُوالُا تَكُونُواكا لِّمَنْ كَفَّرُوا وَقَا لُوالَا فِي إِيْمُ

EON

وَ إِنْ مِنْ مَعْنَا الانفاارُ خَالِينَ مِنْ الدُّنْعِمَ آجُو الْعَامِلِينَ فَيُحَلِّفُ مِنْ مُثْلِكُمْ سُنَّ فَسَرُوا فِي الاَيْنِ فَا تَظْرُوا كُنِفَ كَا قَ فَالْمِيْدُ الْكُنْ مِنَ هُذَا بِبَانُ لِكَ مِن هُ مُنكُ وَمَوْعِظَمُ لِلْمُنِقَّبِ وَلَا نَقِيزُ الْمُنْقِبِ والمنأ الأعلون الكنم مؤلين المتسكم فرخ تقله سكافوا مَنْ إِنَّ مُثِلَّةُ وَثُلُكًا لا بَّاعُ مُنْ إِنْ الْمُنْ النَّاسِ قِ لَيْهِ كُمُ اللَّهُ الَّذِبَ المنوُاوَ يَجُنَّ الْحَافِينَ الْمُحْتَبِيمُ أَنْ مَرْهُ لُواالِحَبِّنَ وَلَمَّا لَهِ لِيم اللهُ الدُّن حَاهد والمنكم وتعبُّم الصابين ولفَّ دكم من منون المَوْتَ مِنْ مَنْ لِمَانَ لُلَقُونُ وَمَنْ لَا أَمْوُنُ وَاللَّهُ لِللَّهِ مِنْ مَنْ لَلْمُ اللَّهُ الْإِنْ سَوْلُ مِنْ مُنْكُلِّتُ مِنْ وَبَيْلِهِ الرَّسُلُ الْأَنِيُ مِنْ الْمُثُلِّلُ الْفَلْكُنْمُ عَلَى الْفُنَّا بِكُمْ وَمَن سَفَلَتُ عِلْمُ فَصِّبُهِ فَكُنْ الْفُضِّ اللَّهُ شَبًّا وَسَجْرِي اللهُ النَّاكِرِنُ ومَاكَانَ لِفَيْسِ إِنَّ مَوْكَ إِلَّا مِاذِنْ اللَّهِ كَيَّابًا مؤتخلة وَمَنْ بُرْدُ وَالْبَ اللهُ الْمَانُانُ وَنْدِ مِنْهَا وَمَنْ بُرْدُ وَلَا سَالاَفْظَ وَيُرْمَنُهُ وَسَخِرُ عِلَا الشَّاكِرِينِ وَكَابِّيْانُ مِنْ فَالْلَمِعَةُ رتون كثرة وقد والإاصا ممم فت المفود ما صعفا ومَّا اسْتَكَا نُوا وَاللَّهُ عِبْتُ الصَّايِبَ وَمَاكُانَ فَوْهُمْ مُم الْأَانَ فَالْوَادِيِّنَيَّ اعْتُفِيلِنَا ذُنُوتَنَّا وَالْسُلِكُ فَا فِي آمِرْنَا وَمُتَنَّالِكُمَّا مَنَّا وَأَنْضُرُنَا عَلَى لَقُوْمِ الْكُلَّ فِينَ كَانَهُمُ اللَّهُ ثُوّات النَّفْ وَحُسْنَ خاتبالافي والله عُنْ الْحُيْدَانِي الْمُهَا الْمَيْنَ الْمُوالِ

للكُوْرُ رَوْتُ ذَا تَرْبُ عُيْمُ لِللَّهُ عَمَّا بِ يَقَوْلُونَ بَا فَوَاهِمُ مَالَكِنْ فَ فَلْوَيْنِمِ وَ اللَّهُ آغُلَمُ مِنَا مَهُمُونَ اللَّهَ فَي فَالْوَالِإِنْوَا يَهُمْ وَهَمْكُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا مَنْكُوا فَافَا دَرْ كُاعِنَ آمَفَنْكِمُ ٱلموَّتَ الْكُمْ مُصَادِفَةِ وَلا عَنْ بَنَّ الدِّبْنَ فَسُلِوا وَسِي لِياللهِ المَوْافَأ بِلَ حَمْنا يَ عَنْ مَدِّ بَرِّيمُ بُرْدْ تَوْنُ مِنْ جِيْلًا أَنَاهُمُ اللهُ مِنْ فَقَدْلِهِ وَلَهِ مُنْفَيْرُهُ وَاللَّهُ مِنْ لم ُ لِحَيْظُولِ بِهِمِ مِنْ خَلَفُهُ مِ أَلَا خَوْفٌ عَلَمِهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَهُ أَنْكُونَ بْيَعَيْرِمنَ اللهِ وَ فَصَيْلُ وَآتَ الله لا يُضِيعُ الجُرْالوُ سُينَ اللَّهُ اللَّهُ استظا بؤا ينو والرتول في منديها اصّاتبهُ القرَّ للدّنب المُسْتَوُّا مِيْهُمْ وَانْقَوْا آجُرُّعظ مِي اللَّهُ فَاللَّمْ النَّاسُ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ مُنجَمَعُوا لَكُم فَأَخْشُوهُم فَزَادَهُم المائاة فالواحس الشوكيم الْوَكْبِ لَ فَاتَّفَلْ لِمُوالِينْ عِيْزُمِنَ اللَّهِ وَفَقْلِلَمْ مَبْسَتُهُمْ مَنْ وَالنَّقُولَ رضُوان الله والله وونض اعظيم المناد لكم التنظاف جُوِّتُ اوْلِياءَ وْفَالْ فَغَا فَوْقِ وَعَنا فَوْنِ انْ كُنْنُمْ مُؤْمُنِيْت ولا يُحْزِين النَّالَمانَ مِنا وعُونَ فَالكُفْرِ لِيَهُمْ لَنْ يَضْرُهُ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ وسالته الأجد لقرخطاف الاخرة وتقتم عنائعةم لِنَ الْمُنْنَ اشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِالْإِعِبَانِ لِنَ دَخِرُ وَالْفَتِهِ شَجًّا وَهُمُ عَنَا ثِالِمُ \* وَلَاحِسْبَنَّ الَّهَانَ كَفَرْفًا اثَّمَا عُلَّا هُمْ الْمُعْلِقِينَمُ القَنَاعُنُونِي مُن لِبَوْذَا دُوْا أَيُّنَّا وَلَهُمُ عَنَا يُصْفِئنُ مَا كَانَ اللَّهُ التكرّر المؤننين على النم على النم على على على المنتبين على الطبيعة

80

اذاصر وافالارت أوكانوا غرق لوكانوا عندنا مانا فوا وسا مُثَالًا لِنَجْ لَا لَهُ وَلَدِ مَنْ فَلَ مَنْ فَلَهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَمْ اللّ مِلْ الْعَلَوْلُ لَصَرُ وَلَكُنْ فُلْكُمْ وَسَعَلَ اللَّهِ الْوَيْمُ لَمُعْتَقِظَ مِنَ اللهِ ورَحْمُرْ حَبُقُ مِنَا حِبْعُونَ وَلَكُنْ مُتمْ أَدْمُلْلِمُ لِآلِيا فِي عُلْمُونَا فَيَا رَخْمَ إِن اللهِ لَنْ فَي لَمْ مُع وَكُوكُ فَ فَكَّ عَلْمَ ظَا الْفَلِلْ فَقَوْ مِنْ حَالِكَ فَاعْفُ هَنَّهُمُ وَاسْتَغْنَفِي لِمَصِونَا وُرِهُمْ وَالْمُرْفِأَ ذَا عُنْ مَنْ كَانْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَحْدُ لِلْمُؤَكِّلِينَ ۗ انْ مَنْضُرُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالِتَ لَكُمْ وَانْ يَخُذُلُكُمْ مَنْ ذَالَّذِي سَبُصُرُ كُومُن عَيْدٍ وَعَلَى الله فلنوك والمؤمنون وماكان ليتي أن مَن وَالله الله بالتَّلُ وَمُ الفَيْمَةُ ثُمَّ يُؤُفِّيٰ كَلْ فَشِينُ الكَتِّفِ وَهُمُ لا تظلون المن إليَّم رضوان الله كمن الم البيِّع طمن الله ومَّالي حَمِينَمُ وَمُثِلِّ لِلصَبْرِ هُ وَدَرَّطًا تُعَيْنًا لَيْهِ وَالشَّالِ الْمُعْلَى اللهِ بَعَلَوْنَ لَقَدُمْنَ اللهُ عَلَى المؤمِّنِينَ اذِ لَعَثَ عَلَيْمُ رَسُولًا مِنْ الفنه والمناف المانية والمنافية والمنائم المنات والعيكة والخالوان فللق فلالعني الكا المائية ففت ولل اصلية مثلة المنافية المنافية المؤسنة والمنافية الما المتعلى ك النَّحْ قَدْين وما اصَّا مَكُم نُومَ النَّفِي الْجَمْانِ مَا إِنَّ اللَّهِ لَيْفِهَ لِمَ المُؤْمِنِ وَلِيعْتُ لِم الزِّينَ مَا فَفَوْ ادَمْنِ لَهُمُّ مَفَا لَوْ المَلْكُمُ وت بالها والوموا فالوالون في المنتقداة هنه

مقادة من العناب وأم عنا الله ويد ملاكم العلائي والدُع الله عَلَى الله عَلَى الله والله وا الْدَيْلِ وَالثَّمَارِ لَا بْالْ لِلْالْبَابِ النَّيْنَ مَرْكُودُونَا اللَّهِ النَّيْنَ مَرْكُودُونَا اللَّهُ فْباعًا وَنَعُونُوا وَعِلْحِبُونِهِم وَسَبَعَكُونَ فَحِلَقُ التَّمُوانِقِ الأرَفْن رَشَا مَا خَلَقَتْ مِنَا بُاطِلُاسْنِفَا نُكَ فَغِنَا عَنَا بَالْتُ وَيَتَا لنَّكَ مِنَّ مُنْ خِلِ النَّادَ فَنَنْمَ اخْرَيْنَهُ وَمَا للظِّ المِهَ مِنْ الصَّادِ رَيَّا انتفاسعة ينامننا وبالنباء عالمؤعنا يناتفا ميني مرتكم فأضا دتنا فكفتم لناد نُوْبَنَا وَكَ قُرْبُهُ قُنَّا سِينًا مِنْنَا وَ وَمَنْنَا مَعَ الأَثْرَارِ وَتَنَا وَّا يَنْاسًا وعَمَنْنَا عَلَى نُسُلِكَ وَلا خَيْرٌ نَا بَوْمَ الفِّيمَةِ لِانْكَ لا خُلْفَ النَّعَادُ فَا سُنْغَاتِ لَمْ زُمُّهُمْ آتِنَالا الْمُنْعَ عَلَّمَا مِيلُ مَنْكُمْ مُن ذَكِّهِ آوًا نَتْ يَعْضُكُمْ مِنْ بَعِيْقُ فَالْكَيْنَ هَا جَوْا وَالْخُرْجُ الْمِنْ دَالِد فِمْ وَالْوَفْلَ فستبلى وفانلوا وتناوا لأك فيزكن عقهم ستفا عني ولأفلوم خَلَيْهُ وَمُنْ فَيْ إِلَّا الْإِنْهَا وُ تَوْابًا مِنْ عَنِيما هُو اللَّهُ عَنِيمًا وُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيمًا حُنْنُ التَوْابِ لا يَعْزُ لَكَ نُقَلُّ الدِّن كُفَّةُ إِن البُلادِ مَنْاعً تلبال مُم ما وْهُم بَعَنَمُ وَسُلِلهُا و الله المُعْنِ المَّعْنَ القَّوَّا وَبَهَامُ لمختائن في فين في الله تفا وظاليب فها وكالمن الم اهم وماعنين أهو خبر الديناد ولت من من من المنا المناب ات فَغُونَ اللهِ وَمِن مَا أَنْ لَ المُنكُمْ وَمَا إِنْنَ لَالْمُهُمْ خَاشِعِينَ فِيدِلا عَنْ مَنْ وَاللَّهِ إِللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

24

بالأنفر

وتفؤل

· NE

是 海 海

5,10

كُانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى العَبْرِينَ لَكُنْ اللَّهِ يَجْنِينَ مِنْ لِمُسْلِم مَنْ لَبَّا يَ كَامِنُوا بِاللَّهِ وَمَالُمُ إِنَّ فَوُمِّنُوا وَلَنَّكُمُ الْكُمْ أَجْرُكُ عَظِّمٌ وَلَاعَبُ بَرَّدَ النَّبَنَّ بِمَ كُونَ بِمِا الْمُنْمُ اللهُ مِنْ فَضْلِم هُو حَبِّلًا لَهُمْ بَلْ فَوَسَّتُ لَهُ مُن سيطونون ما بجلوا برتوم الفاتمز ويدمر الشالتمواليالاتي والمف عبا مَعْلَونَ خَبِينَ لَفَنَ سَمِعَ اللهُ قُولَ الذِّن فَالوَال اللهُ تَقَالُمُ ويخن الفينا إست كلف عا فالفا وشفكم الاتفياء لعنهجن وتفؤل دْدُوْ اعْنَا تَ الْحَرِينَ وَلَكِ بِمِا مَنْ مَنْ الْبِهِمْ وَانَّا اللَّهَ لَلَّهِ لِللَّهِمِ للْعَبِيدِ اللَّهَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهِ وَفُوْلَ الرَّوْلِعَ فَالنَّهُ بعِنْ إِنْ فَا تَحْدُلُهُ النَّادُ فَلُ فَلْ فَإِنَّا لَا رَسُلُ مُنْ فَبُلُو فَا لِيَتَّبِا مِنْ وَ بَا الزِّي فَلْمُمُّ فِلْمَ صَّلَّامُتُوهُمُ الزِّكُ مُمَّا وَمَنَّ فَاتَّنِ كُدَّ لُوكَ وَفَنَّالُ كُنْتُ رسُلُ مِنْ مَنْ السِّ حَالَىٰ المِ لِيَتِينا فِدَ الزُّنْ وَالْمُونَا سِالْمُن كُ أَيْفَنْ ذَالَقَتْ ذَالُونِ وَلَا مِّنَا فُوتُونَ الْجُورَكُونُمُ الفِّابِمَ فِنَ فَ وي النَّاد وَادْخِلَ المُتَّنَّذُ هَا فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَنْاعُ الغُرُورُ لَنَّهِ لِلَّهِ إِلَّهُ فِي المُوالِكُمْ وَالفَلْنَكِمُ وَلَدَّهُ مَعْنَ مِنَ اللَّهُ بَ ا وُنْوا الْكِناب مِنْ مَنْكِمُ وَمِنَ الَّذِينَ آنْفَتِكُوا أَدْقَى كَبُيْلُ وَإِنْ فَيَنْهُ وَالْغَقُوا فَإِنَّ ذَلْكِ مِنْ عَزْمُ الْمُعُود وَاذْ الصَّلْ الله مِنْ فَ الدَّبْتَ الْ لَوْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْم إِذَ وَالشَّوْ وَأَوْلِم مَّنَّا فَلَهُ مَنْ مُنْ مَا لَكُ وَلَهُ مَا لَكُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ لَمْ يَوْنَ مِنَا ٱلْوَادِ عِبُونَ انْ عَلَى وَاعِيالُم يَنْعَلُوا وَلَوْعَ مُنْكِمُ

والذاحة المعتبرة الداوال كالكاعن والمساكين فارز وففه مفرة وُلْوَالْمُنْ مُؤُلًّا مَعْرُهُ فَا وَلَهِ خَيْلَ لَذَبْنِ لَوْتَرَكُوا اللَّهِ عَلَيْهُم وَ دُيِّبَرُ صَعِلاً قا خَافُوا عَلَمْيُمْ فَكُمْتَ عَوُا اللَّهِ وَلَهِ فَالْوَافَقُ لا سَرَبِكُ لا خَالَاَينَ بِٱكْلُونَ اموالأك عظلنا لممتا بأكلون ف مطوعهم فالا وستصلون سعينا وُصكُمُ اللهُ فِي آفلاد كُوْ للنَّكِيرِ مِنْ لُحِظَ الانتُكِينِ فَآنِ كُنَّ مِنْ الدُّونَ وَالْ المُنْتَيْنَ لَكُونُ مُلْكُ المَا لَوَكُ وَالْحُنْ الْمُنْ فَالْحِيَّةُ فَلَمْ النَّفِيفُ فَكُمْ بَوْنِي لكِيْل فاحِينُهُ وَالسُّمُونُ عِنَّا تَوْكَ الْكَانَ لَهُ وَلَهُ فَانْ لَمْ عَلَى لَهُ وللادود ويند أبواء والدعد في التكث فان كان لدافي فالدية المستمل من بعند دحت إله وعي عا ادد تنيا الماؤكون آئيا وكولا لل دوك المِثْمُ آذُرِبُ لَكُمْ نَفَعًا مَن صَلَّهُ مِن اللهِ لِنَ المُعَكَّا نَ عَلَيْمًا حَجْمُ مَا وَلَكُمْ نُشْرِقُ مِنَا لَكُونَا عَكُمْ الْنِي لُونَكُمْ فَالْ لَكُنَّ وَلَكُ فَا يَنْ كَانَ لَمْ فَ فَلَكُمُ ٱلرَبُحُ مِيًّا مِّرُكُنَّ مِنْ عَبْدِ وَيَرَبِّهِ إِن صِينَ بِهِيَا ادَّدُ بَنِّي وَ لَاتُ ं केरी हर्दिक कि हर है कि उपियं के कि केर कि हर है कि है कि हर है कि है مْنَا تَرَكُمُمْ مِنْ عَبْدِ وَصِّبَهِ فَوْصُوْنَ بِهَا آوْدَبْنِ وَالْفَكَانَ مَجْلُ لُومَتُ كذلة ادَامِنَ وَلَهُ اخْ ادَاحْتُ مَلِكُلِ العِيدِ مَهُمَّا السُّمَيْنَ فاتنكا فوالكنكرون ذلك فأثم أشركا أفي التلكي صواحين وصدروف بها ادْدُبِّن عَبْرَمُضْ إِلَّا وَصِيَّتُ مُنْمِنَ اللَّهِ وَ اللهُ عَلَيْمُ حَدِّيمٌ لللَّصَافَةُ الله ومن بطيع الله ورسول الرسواد الماناد عًا لدين منا وذلك الفوز العَظم ومن بعض الله وريفا

رَخُلُقَ ا

فالذى

وانوا

ن المن

النفا

النفظ

ا لِكُفُولًا

المالك

روضًا

前

## لاَ الفَّسَرَةُ المُخْدَابِ لِلَّالِقَ النَّارَ اللَّهِ الْمَارَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والقُّواللَّهُ لَكَكُمْ اللَّهِ اللَّ

مُلف العَلَى التَّوْعِ يَا ابْتِهَا النَّاسُ الْقَوَّارَبُّكُمُ النَّهُ عَلَمُ لَمُ النَّهِ مَلْكُمُ مُن فَيْنٌ عَلَيْ وَخَلَّقَ فيها ذرخها وست منهما وجاعكة الادياة وانقواا شالذب لَنَاءَ لَوْنَ يِهِ وَالْارْعَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رُبِّنِيا وَالْوُا النَّايْ المُّوالمَيْ وَلَا مُنْكَمَّ آلُوا الحُنْمَتُ ما لطَّت ولانا تُحُلُوا الموالف مالي منوالكم لتركا وحو بالجبير والخفيم الأنفي فو فالباعي فأنكو الماطات تكممن التياءمة في تلوثة ثَالَ مِثْ الْمُلَا مُنْ الْمُوالْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ادَنْ أَكَا يَقُولُوا وَالْوَالسِّكَاءُ مَنْ فَالْفِي عَلَمُ فَانْ فِينَ تَلْمَعْمَا إِنْ فَيْ لَا لَيْنَ الْبُيِّهُ وَلَكُمْ الشَّفَا مِنْ مُنْ فَرْتُوا لَلْتُعْلَا امَّوْا لَكُمُ ٱلدِّي مَعِمَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيامًا وآدُدُ فُولُهُم مِهَا وَآلُ وَعُمْ وَتَوْلُوا لَمْ مُعْ تُوكُامِعُ رُدُّنّا وَآسَلُوا المَّالَا يَحْتَظُوا المَّالِمُ عَنْ عَنْ اللَّعَوْ النيكاح فالوالتُكُمُ مِنْهُمُ ونُشَمًّا فاحْقَقُوا المُهُم امْوَا لَهُ وَا فاتخالوهااسيال فأوتما والنفكمة فاومن كان عيما فلينفع ومن كان تفايرًا ما إلى ما لموروب فازاد معنم المرام الموالم فأشفي واعلم وكنى المنوسب الرخال ضبئ أوك النا ليان والأفراؤن ميًّا فكَ مُؤراً وكُنُون مَنا مقروضًا

· 经现代的

IN.

اللهٰ في جُوُر كُوْمَنِ فِينا عَلَمُ اللَّهِ فِي دَهَكُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَوَكُوْ نُوَا دَخَلَمُ الخطباح علبكم وحلا فل إساءكم النبن من اصلا يم وال جيم منوا لَهِنَ الْمُخْذَبِينَ لَكُومًا فَلَسَّلْفَ إِنَّ الْمُعَلِّلُ فَعُورًا مِثْمًا وَالْحُصْلَاكُ وْنَ السِّنَا وَلَوْمَا مَلَكُ أَيَّا كُمُ كِنَاتِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَاخِتًا لِكُمَّا وَلَّهُ ذبكران للنغوا بآموا ليم تحضين عثرضا عين فأاستنف وبهائ فَا قُولُونَ اجُورُهُنَّ مِنْصِلَةً وَلاحْنَاحَ عَلَيْكُمْ نِمَا مِّنَا مَا عَنْمَ للمن لترالفزجت والقالفة كان علما عكما وسن لأستطع فكراطؤلا انْ سِرِّكِه الْخَصْنَا فِ اللهُ مْنِا فِي لِمَنْ المُلكَثُ الْجُا لَكُمْ مِنْ فَنِيّا فَكُمُ للؤُهْنَاتِ وَ الشَّاعْلَمُ مَا مِنَا نَكُمْ مُعُمِّنَكُمْ مِن يَجْنِ فَا نَكْمِهُ وَصُرَّ مِا ذُلِّ فَالْهِدّ وُ الْوُ هُنَّ الْجُدُهُ لَا لِمَيْ وْنِ عَضْنَا بِنَعَبُرُ سُا فِي إِنَّ كُلَّ مُغَّانًا بِ أخْلان فاز الخفين فان البِّن بياحيفية معَلَمْن فَعْلَا مُن فَعْفًا عَلَى الخفتنا بنيئ المتناب التاتن خيتم المتت منيكرة الن يقبر الخبط كُمُ وَاللَّهُ عَنْقُونُ رَحْهُمُ لِمُنْهُ اللَّهُ لِيُسَتَّنِ لَكُمْ وَلَهُمْ يَكِمُ سُكَّ الَّهُ إِنَّ وْنْ تَلْكُمْ وْيَتَوْلُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ كُمْ وَاللَّهُ يُدْيُدُ الْسَوْلِ عِلْكُمْ وترائد المن مبتيعون الشقهوا بالاعتبادات برعظما مربدا ففات عُجَقَتْ عَنْكُم وَخُلِقَ الانْنِانُ صَعِيفًا لِلديها الّذِينَ امتُوا لاناتُلوا الموالكم ببيكم الناطل لأان تكون عارة عن تراون كرولا تَقْتُلُوا الْفُنْكُمُ لا تَالْفَكُ اللَّهِ كُمُ رُجَّمًا وَتَنْفِعُنُ لِاللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّه ظُلُنَا مُنَوِّى صُلْهِ فِي اللَّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ سِبَرُلُ الْنِجَلْفُهُ وَا

الى ما تابات

الْمِيقَانُون

فليا فأغضا

والمنزيطان

说流

الم الم

، بمولون

الم الم الم

الم المالة

وَاخَانَكُمْ

成底

يَدُنَا عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ

خُدُدد أن مُنْ الله فِي الله عنها ولدُعنا رُجُهُ مَنْ والله فِ بالبات الفاحية كرمن فيناآء كرفا منتقي فدوا علمين ادنعت منكم فان تقد فا فَاصَلِكُوْهُ مِنْ وَالسُّونِ حَمَّا مَوْ تَنْهُنَّ المَوْثُ الْوَعْبَ لَ اللَّهُ لَمَّنَّ ستبار والكذان مافيا يفاحكم فادؤه مافاق فابا واختلفا فأقطفا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كَا إِنَّ ثَمَّا بَأَرْجَمَا لَكُمَّا النَّوْرُ عَلَى الْهُ لِلَّهَ زَلَّهُ ا المتوزيجها لوائم تقويون من ورجا والمات بور الدعالة عليهم كان الله علمنا حكمنا ولتشت التوريز المزين الماون التيان حق لذاحصة ماحدة فألوث فالايق للناكالان وكاالدن موكون टकें देवे हैं विक्रिया के के के के कि हैं कि कि हैं कि कि कि कि कि कि عَنَانُ لَكُمْ اَنْ مَنْ لِوَا الْمَتِياءَ حَرَهًا وَلَا نَفْضُلُو هُنَّ لِيَنْ هَنُوا بِبَغِضِ مَا الْمَبْتُوكُونَ لَا أَنْ مَا بَنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ وَعَا مِرْدُهُ مِنْ الْمُرْفِ فاينك يزهمون فت ان تكرهوا بدع وعبد الد ميرخباك برا وَالْ الدَّهُمُ السَّنْيُلَالَ وَوَنْ مَكَّانَ مَعَنْجَ وَالتَّبُمُ الْمِينُ عُنَ نَظِالًا فلافا عَنْدُ ذَا هِنْدُ سَنْمُ اللَّهُ المَا حَدُولَهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فاحتر دتر وقتا وفاع في كم المنعض واحتات منكم مشاعا عليظا ولا تنكول الماككة الماؤ والمنا المتناء الأما فنسالف المركان الموقة ومقنادتا وسباك وفياعتكم امقانكم وسنا تكرواخوانكم وتحاكم وخالانكر وتباك الاج وتباك لاخب وانهاتكم الذف ارضعتكم واخوانكم من الرضاعين وانتهاك سياء كم ووتاب

لَّبْقَ

110

مَّنَا لَا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بضاعفنا وبؤنيمن لمنشاج اعظما فكفن ذاجينا من كلاستة البَهِ وَمِينًا لِمِنْ عَلَى فُؤُلّاءً شَهِدًا فَهُنَادَ بِوَدُّا الَّذِينَ كُفَّرُكُا وعصروا السول لوللوق يم الارتفى والمتون الفق مدينا با ابَهُا الَّهَانَ المَوُالانْقَرُبُوا المَالَةَ وَالنَّمْ كُارِيَّ حَقَّ الْمُ اللَّهِ المَّالِمُ الم تَعَوُّلُونَ وَلَا حَبُّبًا لِلأَعْابِرِي بَسِيلِ حَنْ تَعَنَّتِ لُوا وَإِن كُنْمُ مُرْتَعَىٰ اوَّهُ لِيَسْعَمُ اوْطَاءً أَحَدُّ مَنْكُمُ مِنَ الْنَا تَطْوالُولْسُنُمُ النَّيَاءَ فَكُمُ عَبِيكُا ماع منتمتو المعبد كالميتا فاضحوا بوخوه كم والديكم والمفكان عَنُوًّا عَفَوُدًا لَمَ تَرْاَلِيَّ لَذَبْنَ ادُنُوا نَصْبِنًا مِنَ الْكِنَابِ لَبْ تُرُفًّا الفَيْلالةُ وَوْلِي فُتَ انْ تَقْلِقُ السِّلْ وَالْفَاعْكُمُ الْفِيلَا عَلَيْهَ كَفَيْ با يليه وَلَبِّ أَوْكَفَيْ الله لَصْرَبُّ مِنَ اللَّهْ تِصَادُوا بَحِيْفُونَ الكُّمِّ عن موا وزيرو سِنو لون سمنينا وعصبن واسمع عَرَ مُنمج وراعنا لتًا المِلْيَنْ فِي وَطَعُنَّا فِ الدِّينِ وَلَوْ الْتَهُمْ فَالْوَاسْمَعْنِنَا وَاطْعُنَّا وَ اسمة وانظرفا تكان حنبوا لمنع واقوم وتكن لعنهم المف كفروم فَلَدْ يَوْمُونُ الْأَفْلِيدُ إِلَا يَهَا الْمَنِينَ اوْنُو الكَيْنَاتِ امْنُوا مِلِا نز تشامُ عَدِّدُ فَا لمَامَّتَكُمُ مِنْ عَبْلِانَ نظَيْسِ وَجُوعًا مَتَدُدَّهُ هَاعِلَ آدُ إلهِ هِذَا أَوْلَكُ مَهُمُ لِمَا لَعَيْنَا التَّفَاتِ السَّدِيْ وَكَانَ آمُ إللهِ مَعْفُولًا لنَّالْفَتُلا بَغَيْرُ إِنْ لُشِّرَاتَ بِدِق يَنْ فَيْ إِذَا وَيَ ذَلِيَّ لِينَ لَيَّا أَوْ مِنْ دِشْرُكِ واللهِ مِقْتَدَافِنْتِي الْمَيْاعِظَمًا الْمُؤَلِّلِ اللَّهِ وَالْمِلْ الْمُؤْلِدُنَّ

27

ال المنتها ال

فأدكرتا

والاقربون

الحال المال

مَّوْنَ الْمَامِّ الْمَارِينِ الْمَامِّةِ الْمُوْنِ الْمِيْمِ الْمُوْنِ الْمِيْمِ

كَمَا تُمَا مُنُونَ عَنْمُ مُلْفَتْزِعُنَمُ شَعْاتِكُم وَمُخْلِمُ مُدْخَلُكُم مُدْخَلُكُ مِنْ وكالمتنواما ففتكا ففربه بعفاكم على فعن الرجال فديما السناف وَلِلسَّنَا } نصَّبُّ عَمَّا الْمُنْ بَنّ وأَسْلُو الله مَن فَضْلُه لنّ الله كان بِكُلِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلي لِحَبِّنَا مُوالِي عَلَيْ الله الله إلى والا قَرْبَوْتُ وَالْنَوْعَقَانَتُ الْمُأْنِكُمُ فَا فُؤُهُمْ نَصَبَيْهُمُ النَّالْسَكَانَ عَلَى الْمُثَلِّ مُنْفِث شهبنا الرجال فوامؤن على الشياة ميا فضَّل الله تعفيه معلى يجفز وبها الففو إن المواله يم الضالخان فاسا اعظام المنتبط حَفَظَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ تَخَافُونَ لَنُونُ تَفُونُ مَعْنِطُوهُ مُنَّ وَالْهُمُ وُ مُنَّ فِي المُصْنَاجِيج وآصْرُ وُهُنَّ فَإِنْ ٱطَفْيَكُم فَلَهُ مَنْ فِوْاعَلَتْهِيَّ سَاكُ لَتَ المُعَانَ عَلِثُ كُنِي وَإِنْ فَيْمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وَحَكُمَّا مِنْ اَعْلَمِنَا الرِّينُ مِنَا اصْلِحُمَّا مُوتَقِّ الْعَمْ مَنْهُمَّا الرَّالْفَتَكَاتَ عَلِماً خِيرًا \* واعَنْ وُاللَّهِ وَلَا لَنُشِرَكُونَا بِهِ شَنِّعًا وَمَا لِوَا لِدَبْبِ احينامًا ومَن عُيالفُرُيْ وَالْيَنَاعِي وَالسِّنَا مِن وَالْحَادُدُي الفُرُيْ وَ الحا وُلِعُنُ وَالصَّاحِ عِلْجُتُ وَابْنِ السِّياعِمَا مَلَكُ أَمَّا لَكُمْ إِنَّ الله المنت مَنْ كَا نُ مُحَنَّا لَا فَخُورًا الذِّينَ عَنِكُونَ وَمَا مُرُونَا الْمَاسَ اليخيل وتكلفون مناالتهم الفه من وضله واعتن اليكادي عاماا مهُتًا فَوَاللَّبِنَ سُفُفُونَ الْمُؤْلِقُ مُ رُلِّيَّةَ النَّايِنَ لَا بِوُمُنُونَ بَالِيْهِ وكُلْ عِالِيَوْمُ الْأَحِرْ وَمَنْ تَكِنِ النَّيْظِانُ لَهُ فَرَيْبًا فَنَاءٌ فَرَبًّا وماذا علمنيم كوامنواما ينع والتروع الاجروا تففو امنا ددتم كمانه

ٱلزَّلَ اللهُ وَالِيَالِنَّوُلِ وَالرِّعَالَيْنَا فَيْنِي لِعِنْدُ وُنَ عَنْكَ صُدُهُ وَا نكفتًا ذااصًا بَهُم مصُبِهُ عِلَا تَلَقَتْ الْمَهُمِ ثُمَ خَا وَلَدَ عَلِيفُونَ اللَّهِ ان أَدَدُنَا لِا احْدِنا لَا وَمَوْ تَنقُنا الْوُلْقَانَا لَدُبْنَ سَيِكُمُ الشَّهُ مَا فِلْكُفُّ مًا عَنْ فَهُمُ مُ وَعَظُّمُ وَقُلْ لَمْ فَالْفَيْمِ فَوَكَّ لِلْعَا وَمَا ٱلسَّلْنَا مِنْ رسُول لا ليطاع ما زُرِن الله و الذائمة ازْطَلُوا الفَنْهُمُ طَافُك فاستنفنقن كااهة واستنفقتهم ألرشوك لوحبد وااللة قابارجما نلا ورَيْكَ لا بِفُنْوُنَ حَيْعَكُمُوكَ بِمَا شَجَرِيمَهُمْ أَمُلا عِيدُوافِ الشهرم مرح بالصنيث ونسالان كلا وتواتا كنتا عليمان المُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولوا أنَّكُمُ تَعَلَّوُامًا بُوعَظُونَ بِبِلِكَانَ خَبْرًا لَمْ وَاسْتَى تَعْلَبُنا وَ لذا لأنتيا مون لذنا اجراء عما حملت المرتبا مراكا من فعما ومِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ مَا وُلَكَّاتَ مِمَّ الَّهِ مَن النَّمْ اللهُ عَلَمْهُمْ مِنَ النبيتين والمستنفين والشتناووا لطالحين وحسن اوالفاع رَفِيقًا وَلَا يَا لَفُ لَمِنَ اللَّهِ وَكُفَى لِمِ عَلِمًا إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا حندُوا حَنِدُ رَكُمُ فَا تَقْيِهُا شَاتِ ادَاتِفِهِ فَاحْتَعَا وَلَنْ مَنِكُمْ لَتَ لبُعَلِيْنَ فَانِ اصَالِيَهُمُ صُلِيدً فَالْ فَمَا مَعْمَ اللَّهُ عَلَى ذَمِ النَّ مَهُمُ شَهِينًا ولتَّن امْنَاتِكُمُ نَفْنَالُ عِنَ اللهِ لَيَعُولَنَ كَأَنَ لَا تَكُنْ بَيْكُمُ وَمُلْبُرُمُودٌ وَإِلَا لَيْتُوكُ مُنْ مَعْهُمُ فَأَ تَعُدُّ فَوَتُونَا عَظَمًا فَلْمُعْالِلْ 

اهُلا

363

الججا

تان

الفَيْمَةُ مِلَافَةُ وَكُونَ الْمُعَالِمُ وَلَاطِلُونَ فَنْ الْطُرِكِينَ لَفِيْرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَكُفِّي مِهِ أَيْمًا مُبِئًّا لَمُ فَرَاكِي لَدَنِنَ أَدُنُو الصِّيعَ إِنَّ الْجِنَّاج ومُنورى بالخير والطاعوث وبقولون لليبن كفرة المؤلاء الفك مِنَ الذَّبِنَ امتَوالسِّبِكُ اوْلَكْكَ الدُّجْنَ لِعَيَّمُ اللهُ وَمَنْ لَلْعِنَ اللهُ فَكَنْ عَيْدَ لَهُ يُضَيُّ الْمُ لَمُ يُضَدُّ عِنَ المُلُكِ فَاذَا لا يُوْفُقَ النَّاسَ لِفَائِلُ المُعَبِّنْ يُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا التَّهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلَّهِ وَفَكَا النَّا اللَّا يَرْهُمَ الكنات والحيكمة والنيام ملكاعظما فنهام منامن ومنهم والم عَنْدُوكُ فَي عَنَمَ مَعَثُلُ لِنَ اللَّهِ فَا كُنُوا لِإِلَّا لِللَّهِ عَنْدُوكُ فَعَلَّمُ عَلَى ال كُلَّمَا نَعَيْعَتْ جُلُودُهُمْ مِلَّكُنَّا هُمُ صُلُودًا عَيْرِهَا لِيَدُونُوا الْعَنَابِ إِنَّاللَّهُ كَانَّ عَنِزًا حَكِمًا واللَّهِ وَاللَّهِ السَّوَاوعَلِواالصَّاكِ فِي سَنْدَخِلُهُ حَبَّالْ عِجْهُم مِن عَيْمَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل ظلِ عَلَيْهُ لَا نَا أَنْ مَا مُرَكُرُ أَنْ نُؤُدُّ فُل كَمَا مَا خَالِحَا فَا فَالْحَلْمَا وَإِذْ الْمُعْ بَنَّ النَّاسِ أَنْ عَلَمُوالا لِيَدِي إِنَّ اللَّهَ مَينًا مَعَظُهُمْ يُبِلِنَّ اللَّهَ كُاتَ سمَجُابِجِينَ يَا ايَّهُا الدَّنِ المَوْاطِعُوا المَّهُ الطَّعُوا الرَّسُولَة ادُلِل كَمِرْمِ يَكُمُ فَإِنْ نَنَا زَعْمُ فَي شَيْعٌ فَرَدُونُ إِليَّا لِيهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنْهُ نؤمُنون ما يعْد والبَوْم الأجزد التَحْبُرُ و احْسَنُ فَاوَبُكُ المَانَ اليَّ اللَّهَ مَ يَعْدُونَ المَهُمُ المَتَوَّا عِنِا انْزُلَ البِّلِكَ وَمَنَا انْزُلْ فِي تَسَلِّكَ ر بُدُونَ أَنْ يَجَّا كُوا أَلِمُ لِلطَّاعَوْنِ وَ فَمَا مُرِوْا أَنْ يَكُفُرُهُ إِيهِ وَبُولُكُ النظيال الزيفية كم متلاة عسما قلدا ملاتم مالزالف

لُغُزُانَ وَتَوْكُانَ مِن عَيْنِي عَبْرِ اللهِ لَوَحَبِ كَا فِيرِ أَخْيِلاَ فَاكْتَبَرُ وَاذًا خاء ها آمري من الانن اوالحوَّف أذا عُوابِرة لوْددَيْ إلى الرَّ وُكُول وَالْيَاوْلُولِا مِنْهُمْ لِسَلَّمُ اللَّهِ مَنْ لَكُمُ اللَّهِ مَلَولًا نَصْلُا اللَّهِ عِسُّ الْمِبْسِنَوْ اللهُ الله لا تُكَلِّفُ لَا فَشُن لَتَ وَحِيَّ فِي المُونِينِ عِنْ مَا فَتُمَّانَ ثَكُفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التبن كفَرُقُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّارِ النَّالِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَسَنَةُ نَكِنْ لَرُصَبُ عِنْهَا وَمَنْ لِشَفَعُ شَفًّا عَنْ سَتِيَّةُ نَكِنْ لَهُ مَنْ وَانْ الْمِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بالخيت منها أوردوها لن الفكان على إلى الله لاآلة الأفق لقبعتكم الياهم الفيتم لارتنصير ومن المتعلق المهم من الله الله المناه المناه الدالك من الما المناه الدالك من الما المناه ال كتبؤا أزنب وت أن هَنْهُ وامن اصَلَافة وَمِنْ سَبِيلِ اللهُ مَاتَ عَنَ لَهُ مَا فَا وَدُوْا لُوْلُكُ فُوْنُ كُلُّ لِمُنْ فَا لَكُنُوْنُ سَوَّا فَ فَكُ طُنَّذَوُ كَافِهُمُ آوَلِيا مُ تَعْلَمُهُما جِرُو الْحِيبِ بِإِنْشِ فَانْ تَعَلَّمُ الْعَنْدُهُمُ وأمننك ففرحيث وجناف ففروة لظنين والمفائز والتا وكالضما الاَ الدَّبْنُ نَصِيلُونَ الْيَافَعُ مُنْكُمُ وَمَنْهُمُ مُثَّانٌ النَّا وَعَا وَكُونِهِ صدُودُهُ النَّ يُفَا تَلِوْكُ أَوْنُهَا نَلُوا فَوْتُهُمْ وَلَوْنَاءَ أَلَا لَكُمُّمْ عَلَيْ فَلَفَ اللَّهُ كُوْفَان إِعْ تَرْلُوكُو فَلْ نُفًّا نُلُوكُونُ وَالْفَوَا التَّكُمْ التكرفنا حبل الفنكم عليه في سيك ستعيد ونا عبن بالمنا

學

إِحْمَالِ

E

ग्रा

源

فت إلى الله مُنْقُنُ لَ أَنْ بَعُلْكِ فَمُونَ سُؤُنُمُ إِنْحَ أَعْظُمًا وَمَا لَكُمْ لا تفاللون فبتبل الله والمشتضعف من الرجالة السِّناء والولما المنبق نُعِوْ لُونُ رَبِّينا حَرْجِينا مِنْ هَذِي العَنْ رَزُّ الظَّالِم الصَّلْهَا لَيْحَكِّرُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِنَّا وَاحْبِلَ لَنَا مِن لَدُنْكَ صَمَرٌ الدِّينَ امْنُواهُا أَلْوَ فستبال الله والذبن كقرفا نفا ناوك وستبل اطاعون مفانافا الالبات الشيطان لاكتاب المنظام المناكات مثلة كفوا المرتكمة والمتموا المطائ والوا الزكئ فكاكنب عَلَيْهُمُ الْفُيالُ لِذَا تُحَرِّفُ مُنْهُمْ عَنْفُونَ النَّا سَحَكَتُ كَيْرُاهُوا أَيْتُكُمُّ خَنْسَةُ وَفَا لُوَارِتَنَا لِمُكَنِّبُ عَلَيْنَا القَيْنَالِ لِوَكَا الْخِنْنَا النّ في انتاع والمناع المان المناف المناف المناف المنافية ولانظلون مناك المناتكونوالن بككم للوت والكنمك عَسُالِهِ نَوْنُهُ وَلَاهَ الْأَوْقِ الْمُنْتَ مُرْدُنُكُ زَالْ وَرُدِّتُ وَيْعَا انْ نَصْنُهُ مُ سَيِّقَةُ مَعَوُلُوا هِذَا مِنْ عَنْدِكَ فُلْكُلُّ مُنْ عَنْدِاللَّهِ فَالِد هُو لا والفَقِ لا يَكُمُّ الدُونَ بقَ عَبُّونَ حَدَيُّنا مَا اصَّالِكَ مِن حتنب بن الله وما أصّا مك فن يتنب فن من إعارت للا الله للنْ سِ رَسُولًا وَ كَفِي مِا يَشْفَهُمّا مِنْ نَظِيمِ الرَّدُولَ نَقَدُ أَلَاعَ المُدَوِّقُ ثِمَّا تَنْ لَنَا لَا عَلَيْهُم حَسَظًا وَيُعِوُّ لُونَ ظَا عَدُ فَأَوْلَا اللَّهِ الْمَا مَنْ عِنْ لِللَّهِ مَنْ أَطَالُقُفُرُ مَنْ أَمْ عَنْكُ لِلَّذِي تَعَوَّلُوا اللَّهُ مَكُنْ أَعَالُهُ السَّفُونَ عَاعَهُمْ وَمُو كُولُ عِلْ اللهِ وَكُولُ اللهِ وَكُلُكُ الْكُرْتُ مُعَدِّتُ

اللَّهُ فَكُهُ: ظَالِمُ الفُّنَّهُ مُمَّ قَالُوا فِيمُ كُنَّمُ قَالُوا كُنَّا مُنْ أَضَّعَفَ مَنْ فَالْاَحْشُ فالوااكة بكرن أرض الفوطاسية فيناج فاحنا فأوكات مافئمهم جَفَّتُمُ وسَاءَ مُنْ مُصِّلً لِلَّاللَّ الْمُعْتَفَعَ مَن الرِّخالِ وَالسَّاءَة الركنان لاستنظم وت علية ولابقت تنون سبلة المات المستنافة اللهُ أَنْ مُعْفَوَعَمْمُ وَكُلُ اللهُ عَفُونًا وَمَنْ مِهَا جِنْ اللهِ الفيجند في الانفي مرًا عَمَّا كَشَيَّا وَسَعَنْ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الى الله ورسوله مم مروع م الموث نفك وم اجرة على الله وكان الله عنف ارحمًا ولذا فالمنه فالارض فلبن قليت الْمُ لَكُ مَن اللَّهُ اللّ لنَالْكُ وَيَنْكُ الْوَالْكُمُ عَدْمًا مُبِيًّا وَلَذَاكُتُكَ مَهُمُ فَالْمَنْكُمُ لَمَّ الْمُنْكَلِّمُ الْعَنَافَعُ مَلْفُ مُظاهِنَ وَمُهُمْ مِعَكَ وَلَيَا عُدُوا اسْلَحَيْهُم عَيَا وَا क्रिंगेरियो कुं हिंदि के हिंदि कि कि कि معك وليًا عُنْدُوْا عُنْدَهُ وَاسْلِحَتَهُ وَدَالْدَينَ كُفَّ وَالْوَنْفَقُاوِتُ عَنْ اسْتَحِيكُم وَامْتُعِنكُمْ فَيَهَاوُنَ عَلَيْكُمْ مُسِلَّةً وَاحْتُنَا وَلَاحْتُناحَ المائكان كاديم ادَّى من مظر الكليم مرض النفعوالسلكام وَحَنُ وَاحْدِدَكُولُانَ اللَّهَ اعْتَى لِلْكَافِرِينَ عَلَا بُامِهُمُّنا فَاذِا هَنَّهُمُّ المَتَلَامُ فَاذَكُرُوا اللَّهُ فِيامًا وَفَعُودًا وَعَلَى المَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْأَ نَا تَبْمُوا ٱلصَّالَ لَذَ الصَّالَ فَالْمَا مَنْ عَلَى المؤمِّنِ كَيْا مَّامُو قُولًا وَكُلَّ تَهَنُوا فِابِنِيْنَا } العَوْمُ انْ تَكُونُوا فَأَلَوْنَ مَا تَرْتُمُ يَالَمُونَ كَانَا لَوْتَ

انْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَامِنُواْ فَوْمَهُمْ كُلُّهَا رُدُوْا لِلَّالْفَيْنِيزُ ارْكُيوافِهَا فَأَنِّ لِلْمُتَرِّلُولِ وَمِلْفُولُالِتَكُمُ التَّلَمِ وَيَكُفُوا البَيْرَيْمُ فَيَلُوهُمْ ق اْمَنْلُونُهُمْ حَنْ ثُقَفِيْتُونُهُمْ وَالْكَلْمُ حَكَانًا لَكُمْ عَلَمْهُمْ لِلْطَانَالُبُنَّا ومَّاكُانَ إِوْمُنِ أَنْ نَيْسُكُمُ وْمُنَّا لِإِلَّهُ خَطَّا ومِّنُ مَّنَّالَ مُؤْمِنًا خَطَّأً مَعَ أَبُرُ رَمَّت مِهُ مؤلان في ورَبُّ مُسَلِّكَةُ الْمُ اللَّهُ لِلْمُ ارْلُقَ لَا فَا رَلْقَ لَا فَا فأنكان من فوم عد ولكم وصور مؤمن فعَرْبُر روتي روفينة وانكان من قوم منهم ومنهم منائ منية معلم العالم ويحتر بردمت في مؤلف في كري المتي ومتنام سمكر بن منا بعيب تَوْبَةُ مِنَ اللهِ وَكَانُ اللهُ عَلَمًا حَكِمًا وَمَنْ لَقَيْ لُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّمًا فيزان عفتتم ظاليًا منا وعقيت الله عليه و لمندرة اعتدادً منابًا تخطعًا في ايفاً المنت استؤااذ اصَفَهُم في بالشونية ولل نقوُّ لوالمِنْ القَيْلِ لِتَكُمُ السَّالِيِّم لِسَنَّكِم فُونْيًّا تَعَبُّغُونَ عَهِنَ الْعَبُونِ النُّنَّا فَعُنِيدًا للهِ مَعْنَا يَمْ كُتُمْ فِي لَذَ لِلَّكُ مَمْ فَنِ مَنْ لَوْ أَلْهُ عَلَيْكُمْ فَنَكَبُوال وَاللَّهُ كَانَ عِنَا تَعْلُونَ خَبِعًا لاكتوعالفا عيدن من المؤثية عَيْدًا وُلم الصَّرَو الْخَامِيُّةُ فست النف اتوالميم والفنيث فقنكل لند الخاهد بناملهم وَالْفُنْمِيمُ عِلِمَالُفًا عِلَيْنَ وَتَجَلَّهُ وَكُلَّ وَعَمَا لِللَّهُ الْحُنْنَ فِي فَقَلَّلَ اللهُ الخياه مِينَ عَلِي الْفناعيينِ الْجُرِكَ عَظِيمًا حَرَّ النَّهُ فَ معَنْفِن وَرَخْمَ وَكَانَ الْمُصْعَفُونُ أَرْجُمًا الْأَلْمَانَ تُوَمَّلُكُمُ

وال مَرْعُونَ لِكُلْ شَيْطًا مُا مُرَمِّنًا لَعَنَيْرًا لَيْهُ وَفَال لَا عَنْدَنَ مِنْ عِنَادِك نضَبِنًا مَفَرُوْعًا وَكَاصُلِتَهُمْ وَكَامُنَيْتُهُمْ وَكَامُنَيْتُهُمْ وَكَامُتُهُمْ لَلَهُ لَكُنْكُ لَأَنْ الانظام وكأ مُن مَنْ خُلَوْيَ أَوْ عَلَىٰ اللهِ وَمَنْ خُيِّدُ السَّيْطان ولَيُّ النَّنظانُ للْأُعْدُدُو الْمُلْقَاتِما وَمُرْمُ حَيَّتُمْ وَلاَعْدُونَ عَمَّالاً عهنا واللهنامنوا وعلواالضائيان سننفيكم حاليج مِن فَتَمْيًا الاَيْفًا دُخا لِينَ مَهٰا آلَكًا وعَثَالِفِهِ حَقَّا وَمَنَّ اصْلَافَتُ مِنَ اللهِ مَنْ إِنَّ تَسْبَى إِنِّ إِنْ يَنْ مُنْكُلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لَكُ سَنْ عُيْرَيْهِ وَلاجِيدُ لَهُ مِنْدُ وُنِوالْهِ وَلِيًّا كَلْاضَيِّلْ وَمَنْ اَحْمَالُ وَنَ الصَّاكِمَا فِينَ لَم حَيْر الْمَانُونَ وَهُومُونُونَ فَا وُلِقَاكَ مَرْضُلُونَا عَبَدَ كَا يُظْلِدُنُ لَفَيْكًا كَتِنْ الْمُسْتُ دِبًّا يَنْ اسْتِرْ وَحَدْرِيْهِ وَهُو يُنْوُ والبتع ملة الرفهم حتفا والفتكافد الرهم خليا وريدماف التَّمُوْانِ وَمَا فِي الاَرْضِ وَكَانَ اللهُ تُخَلِّنُ أَخْمُ طَا كُلِي مُنْفُولًا فالتناء فألفه فينكم فنهي وكالمنظم فالمتكر والخناج تناي التياة الدبالا فؤنونه تعاكية عَنْ وَزُعَوْن انْ نَنْكُوهُنّ وَالمُنْ نَصْفَعَت مِن الولايان وَانْ تَعُوْمُوالِلَّكَ الي الفيسط ومنا تَعَمَّلُوا مِنْ حَبِيرُ فَارِنَةَ التَّمَّلُ انْ بِمِعْلَمُ الْدُوانِ أَمْلَ أَنْ خَا مَنْ مُنْ سَلِهَا لُنُوزًا الوَالْوَالْوَالْفَا عَلَاحُبُناحَ عَلَمَهُمَّا اللَّهُ مِنْ لِحَالَمِينَهُمَا صَلْحَنا وَالفُلْكِحَيْنُ وَالْحَيْرَ مَنْ الْالفَنْنُ الشَّكْرِ وَالْحَنْيِنُوا لَّهُ لَتُنَّقُّوا فَانَّ

فِيْنِ

وَلَرُعُونَ مِنَ الْهِمَا لَا مَرْجُونَ وَكُانَ اللهُ عَلَمًا حَكُمُ النَّا أَوْلُمُا النَّاكَ المخيَّات بالنِّيِّ تشيِّكُم بَنَ النَّاسِ عَلَا الدَّمْكَ اللهُ وَلَا مَكُنْ الْخَاصَّةِ فَعَمَّا تَّخُ إِنَّا لَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَشْتَهُمُ لِنَّ الْمُعَلِّمَةِ مُنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ولالسُّ فَعَوْنَ مِنَ اللهِ وَقُومَ مَعَهُمُ إِذْ يُبْتِبُ وْنَ مَالا بَرْضَ مِنَ القَوْلِ وكان الشيئا مُعَلَوْنَ عُمُطًا مَا الشُّرُ مُؤُلاءِ خَادَلُمُ مَنْ الْحَدُونُ التُتُنا قَنَ غِيادِ لِ الله عَنْمُ نَوْمَ الفِيمَدِ الْمَنْ بَكُونُ عَلَمْهُمْ وَكَمَادُ قَتَنْ بَعَلَ سُوءً أُونظُلِ نَفْتَ مُم لَكُ نَعْدُ اللهَ عَبِدالله عَفُولًا رَجْمًا خَتْ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل مُنْ حَطَلَقُ الْأَوْعُ أَنْمُ مِنْ برسَاعًا عَتَمَا خِمُلَ هُذَا أَوَاتُوا مُنْكَا وَلوَلافَ اللهِ عَلَيْك وَرَحْ أَرُك إِلَافَ مَهُم الله وَعَلَوْك وَمَا مِفْتِلُونَ لَكُ ٱلْفُنْهَمْ مُومَالِيقُمُ وَ ذَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ الكُونات والحُكِلَةُ وعَلَيْ المُن الم عظمًا لاَحْتُرُوكَ بْمُنْ يَخُونُهُمُ الْأَمْنُ الْمُرْصَدِيقَةِ الْمُحْرُونِ الْ اصلاح متبنالناس ومنفق كذلك أنغاء موثنا بالله فكوق فأنس أَجُراعَظِمًا وَمَنْ لَمِنَّا فِي الرَّسُول مِنْ عَيْمِا لَيْبَنَّ لَا لَهُ مِن مَنْمَعْ عَلِنَ اللهُ عَنِينَ فُوَّلِمِ مِنَا لُوكَ وَ نَفُيلِم هِنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيلًا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْخَيْمُ إِنَّ إِنْمُ لِلَّهِ مِن إِنَّهُ مُنَّا دُونَ ذَلْكِ لِمِنْ تَشَاأً وَمَنْ لِنُهْ إِن اللهِ وَقَالُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَون عِنْ وُون الْأِلْوَاللَّا

التُكُمُّ اوَّا مُنْكُمُمُ إِنَّ الْفَحَامِعُ الْمُناهِيْنَ وَالْكُأْ مِنْ فَيَ فَحَبَّمَ مَمَّا النَّانِ بُرِّنْضِوْنَ كُمْ فَأَنْ كَانَ لَكُمْ فَعُ مِنَ اللَّهِ فَالَّوْ اللَّهِ لَكُنَّ مَكُمْ وَانْكَانَ لِلْكِافِيرَ فَصَبْبُ فَالْوَالْمُ لَنَكُمُ وَمَلَكُمُ وَمَنْفَكُمُ مِنَ المؤنَّذِينَ مَا تَشْعُ عَبُكُمْ مِنْ كُمُ فِيمُ الشِّمَرِ وَلَنْ حَسَّلُ الْمُعْلَكُمُ مِنْ ا عَلِمَ الْمُضْرِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَا دُعُمُّهُ اذا فا مؤا إلى الطلوغ فاموً الشاك برا وأن الناس ولا بن تُرف سَاعة الأَفْلَكُ مُنَابِّنَ بَنَ ذَالِكَ لا إِنْ هُولُلاً وَلَا إِلْهُولُا وَمَنْ صَلِيلِ اللهُ نَلَنْ عَبِرَ لَهُ سَبِلًا فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الولياء من دون المفرض الريد ون ال عَمْ كوا يله عليه المامًا مُبيًّنا لِنَ المُنافِقِينَ فِ الدَّدَكِ الاستَفرَاحِينَ النَّارِ وَلَنْ عَيَكُمْ نضَيّل لا الدّن فابواد المنافوا واعتقموا بايد واخْلصواد بمُمْ يد مَا وُلكَاتَ مَعَ المُؤْمَنِينَ وَسَوْتَ بِوُنْنِ المَدُ المُؤْمِنِينَ آجْرًا عظمًا ما مَنْ لَ الله بعينا بكم ان ت كريم واستنه و كان الله شاكيرًا عَلِمًا للحِنْ الله المُتَحَمِّما لِيتَوَوْمِنَ العَوْلِ الْمُمْ عَلِيم وَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ عَنُ سُونٍ ۚ فَأَنَّ الْفَدَكَ انْ عَفْقًا قَلَيًّا ۚ انَّ الَّذِينَ لَكُونُ إِنَّ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَرِيُدُ فَنَ أَنْ بُفِيَ فَوَا بَنِيَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَتَقُولُونَ فُونَ بِعَفِن وَ تَكُفُّرُ بِعَبْضِ فَ مُهِ مُن أَنْ نَجْيَادُ فَا بَئِنَ ذَلِكَ سَبِلًا ا وُلِنَّاكُ هُمُ أَلْمُنا فِيهُنَ حَفَنًا وَاعَلَىٰ ذَنا لِلْكِا ضِينَ عَنَا بَّامِهُ إِنَّا وَ

المُعَالِينِهُ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِهِ المُعَالِينِ المُعَالِمِينِ المُعَالِمِين

الله كان مَعْود الحَمَّة وان سَمَّز فالمن الشكار من ستينه وكان المتوكاسيا حكما وبيما فالتفواك وماف الانفن تقريمة الدُّن اللُّون الكونا بَ مِن مَنْ اللَّهُ وَ إِنَّاكُمْ النَّا إِنَّا لَمُ اللَّهُ وَانْ تَكُفُّهُ عَلَيْ فِيهِما فالتَّمُواكِ وَمَا فِي الانْفِن وَكَا نَ اللهُ عَنِيًّا حَبِّمًا وسيصاف المتموات وماف إلارض كفي اليه وكاله إن منا اله النَّهُ النَّهُ مَن مَنا فِيلِ حَتِينَ وَكُانَ المُنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فراتبالنب فنيتاه فوأب الثنا والاجن وكان الف بب لَجِئْلُ لِالْجَهَا لَلَهْنَ امْتُوا كُونُوا قُرْامِينَ الْمُنْيِطِ شُهَناءً بله وَلَقُ على المنكم المالوالدين والاخريت العكر عني الفهرا المالية ادُكْ يَمِيا فَكُونَا بَيْعَوا الْمُوعَالَ الْقَلْمِ لَوْا وَانْ فَكُواْ الْوَلْفُرْ فِي فَا لَتَ المُقَاكَانَ عِنَا تَقْلِونَ حَبِينًا لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ والغياب الذي نزل كاليسول والغياب التعا أذل بن مبلوتن كلفنوا بعد وماد فكي وكنيد ورسله والبوم الأجرفق منا طَلَا لِا بِينًا لِنَ النَّنَ المُؤَامِّ كَفَرُوا مُأْمَوًّا مُكَّالًا مِنْ أَعْلَمُ وَاشْتَمَ اذُدُادُ فَا تُعْزَالُم بَكُولِ اللَّهُ لِيَعْنَظُ لِمُنْ مِنْ لِيعَنِي مُمْ سَبِلُهُ لِيْسَ الن وفين الآوم مناه المبا النبن المنافئات مِنْ وُنِ اللَّهُ وَيْنِينَ المِنْ عَنْ وَالْمَا عَنْ وَاللَّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ دَفَنَ وَلَهُ مَلِكُمْ فِي الْمُؤْلِ إِنَّ اذَا مُعْنِيمُ الْالْفِي اللَّهِ مُعْمَنَّهُ اللَّهِ المُعْنَهُ فِي دَلْنَهُ مَرْ بِهِا فَلَا تَعَلَى مُوالْمَهُمُ مِنْ يَوْضُوا فَحَلَى عُمْ عَلَى وَصُوا فَحَلَى عُمْ الله

يا مهور مين ومرج مصيعوان مداول الرسام الدوحة كالعاقبة فران تقديموا ورتيقوا فارتانيكا ن م

الزَّكَنْ وَاللُّونْمِوْنَ بايله وَالبُّومِ الإخرادُ للَّكِ سَنُونُ مُمْ احْبُرُا عَظَمًا النَّاوَحَيْنَا الِّلِكَ كُمَّ الرَّحْيَّا الدِّيْنَ والنَّبْتِ بَنَ مِنْ لَعَبْدِهِ واوحينا اليافه فتم واسماعيل واسفي وليفؤت والاستاط وعسي آبِوْتُ وَبُولُسُ مِهَا رُونَ وَسُلِّمًا نَ وَالمِّنْ ادْاوْدَ وَنَوْرًا وَرَسُلُهُ قَلْ وصَّصَنْا فُرْعَلَيْكَ مِنْ بَأَلْ ورُسُلُو لَمْ نفضَ فَهُمْ عَلَيْلَ فَكُمُّ اللَّهُ مُوسَعَلِمًا دُسُلُ فَعُدُشُ مِنْ وَمَنْ يُن دِن لَكُلة يكون للياني سِعلَي الشي جُنّ عَبَا السُلِ وكان الفاعة ببّا حكمنا كلين الحديثة علما أنك اليبت أنزكه أبجيلم وَاللَّهُ قُكَدُ الشِّهْ مَدُونَ وَكَفَيْ إِنَّهِ شَهِّهِ مَّا لِنَّا لَهُن كَفَرُ وُا وصَّدَّوْ اعْن سِل الله فَكُفُ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِتَغْيَقَ لِمُ وَلَا لِمِنْ يَهُمُ مُلْ مِنْ الْأَجْ لِينَ حَيَثَتُمُ خَالِينَ فَيْنَا آبَرًا وَا كان ولا على الله المناه تَكِمُ فَا مِنْوَاخَ بْزَاتَكُمْ وَإِنْ تَكُفَّى فَا مَإِنَّ بِلِيمِافِ أَلِيِّمُوانِ قَالاَرْضِ قَ كَانَ الله علِمًا عَلِمًا لَمَا الهُلَ العُوْمَا لِإِنَّهُ الْوَا فِدِسَكُمْ ثُمَّا تَقُولُوا عَلَى الله الأالين المنا ألبه عبى بن عرة رسول الله وكلي القياان مَرْيَمُ وَدُوْجُ مِيْدُو فَامِنُو الْمِلْعِ وَدُسُلِهِ وَلا نَقَوْلُوا ثَلُو ثُرُّ الْمُهَوَا حَيْن لكراجًا المؤالية فاحيل سنجائر ان تكون لة والله ما فالتلخ وَمَا فِي الْإِرْضُ وَكُفِّيا بِنِّهِ وَكِيادُ لَنْ لَيُنْكُلُفَ الْمُعْرِدُ لَنْ مُنْكُلُفَ الْمُعْرِدُ لَنْ عَنْمًا لله وَلا المَلْ فَكَرُ الْعُتَدُونَ وَمَنْ لَئِنْكُونِ عَنْ عِناديْم وتشكر وسيخ أرف إليهمبعا فامتا الدبن امتوا وعاوا الفالخان

لَذَنْ أَعْدُ الله وَدُسُلِه وَمُ نُعِيِّ فُواسِ احْدِمْ ثُمُّ اوَلَيْكَ سَوَدُعُ اللَّهُ المُؤْرَهِمُ وكَا نَا اللهُ عَفَوْرًا رُحَمًا اللَّهِ عَلَانًا هَذَلُ الْكِينَابِ اللَّهُ لَيْنَالُ عليهم كنا بامن التماء هن ساكواموسى كتبر من ذلك هنا لواايت الله حِجْرَة فاخَنَهُمُ الْمُتَاعِقَةُ بِظِلِمُهُمُ مُمَّا لِحَنَّا الْمُحْرَالِمُ لَمُنْ مِنْكِ مَا حَاءَ مُهُمُ الْبِقَيْا نُ نَعَفَوْ أَعَنَدُ لَكَ وَالْتَيْنَا مُوسَاء مُلْطَانًا مُبُتًا ود تعننا وفي ألطور مينا في وفلنا لهذم ادخلوا الياسيحكما وَقَلْنَا لَمُ يُلامِتُنُوا فِي السِّنْفِ وَأَحَدُنَا مِنْهُمُ مِنَّا فَاعْلَمْكُمْ فَتِيا مفقيمهم مناقكم وكفرهم بإناك الله ومنكيم الاتيبا وبغرج مَعَنَ لَهُ يُعِينَ الْمُلْفَ بَلُ لَمْتَعَ اللهُ عَلَيْنَا بَكِفُرُ هُمْ مَلَدُ الْمُفْرُونَ الأفليكة وتكفرهم وفولف على مرتم نفينا ماعظما وفولفن لنَّا فَنَكُ الْسَجَ عِلْبِي يَنْ مَنْ مَرْ مَر سَوْلَ اللهِ وَمَا فَلَكُنَّ وَمَا صَلَّونُ وتكريش والمراق النبن اختكفوا مبراهي شاجة كالمتنا لمناه بِهِ مِنْ فِيلِ إِلاَّ أَيْنًا عَ الظَّنَّ وَمَا فَتَكُوهُ بِقَبُّ أَبِلُ دَعَتُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَنْ يَا حَكُمُمُا وَأَنْ مِنْ آهُواللَّهُ فَاللَّهِ لَكُو لَيُؤْمِرُ مَنْ لَكُ مَوَّ يْهِ دَبُوْمَ الفِيْمَةِ يَبُونُ عَلَيْهُم شَهَيكًا فَبَظُهُم مِنَ الْمَنْهَ هَا دُواحَوَّنَا عَلَيْهُمُ طِينًا إِن احْتِلَ فَمُ وَبَصِتَهِمْ عَنْسَبِلِّ الْمُعَكَّبْرُ وَآحَنُومُم التيفا وَفَلَ مُهُو اعتَمْرُوَا كَلَيْهِم اموال النّاس الْيَاطِلِ وَاعْتَمُوا الْمِكَافِيَّ مَيْهُمْ عَمَايًا الْمُمَّا لَكِن الرَّامِيونَ فِالْخِيلِمِينَ مُوالْفُومُونَ وَلَوْتُو عِيْا أُنْزِلَ النَّبْكَ وَمِنَا الَّذِلَ مِنْ مَنْكِلِكَ وَالْمُهْمِينَ الصَّاوَعُ وَالْمُوْفَاتَ

الإ

لخزار دمنا الهيل المؤلفة به والنفيظ فاق الوفوزة والمسترد تمرى التَّعْتِدُ وَمَا اكْلَالِتَهُ لِمُ لَمَا ذَكَبَهُمْ وَمِا نَبِعٌ عَلِيَ الْتُصِيفَ لَنَ الْمُعْمَمُو ما لأذلاء ذيكم فيزن التؤم بَعِثن الدَّن كَفَرَهُا مِنْ دَيِكُمْ فَلَا خُنَافُهُمْ واختون النوم الخلائ المرسية والمتناف المتناف وتعنب لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالّ عَفُوْدُ رَجِعُ لَبُعْلُوْ لَكَ مَا ذَا أَخِرُ لِمَا مُنْ أَخِرُ الْمُؤْلِكُمُ ٱلطَّيْبًا نَعْمًا عَلَّمَ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِ مِنْ مُثَلِّوْنِهُنَّ مِنْ عَكَّمُ أَلَّهُ فَكُلُوا مِنْا المنكن عَلَيْكُم واذكر وااسم المع عليم والقوا الفق القاسة بالم المنياب البوم اختركم الطيشات وطفام المنهن ادنوا المفياب مين المؤمنا بالمجراكم والعفتا كون المؤمنات والحقنان مِنَ اللَّهُ فَا أُوفُوا الكُّيَّابِ مِنْ مَثِّلِكُمُ أَوْا الْفَيْتُو هُنَّ اجُوْرَهُ عضين عَبَهُ الحِبْقَ وَلَا مُعَيِّنَ وَكَا مُعَالِمُ اللهِ عِلْمَانِ وَمَنْ كُلُفَرُ الْإِعِلَاتِ معترضط عمار ومود الارزع والخاسرة الاتقاالة يُوالْمَالَ الْمُرْدِدُا مَ يُلْقَوْنِ أَعْلَيْهُ لَا فَعَالَمَا لِلَّا أَمْنُوا يُالْوَقُهُ الْمُ والمشقوالو وسكرا والكنان والكنا والمالة والاكفية مرفف تعلي عيد الوطاة التكامن كم من النا تلوا وللمنم النتناة فأرجت واطاة متجمنا صنفاطيتا فاصفوا بوجوهم والتراكم مؤرما وبالما تلف للجف كما من حرج والمن ويد للطفي والمناج المرتزعك كالمتكم المتكم المتكرون والأكوف المجتر

فللناكر

عوالفة

はない

مَوْقَيْهِمُ الْبُورَةُ مُوْقِعُلُهِم وَالْعَلْمِ وَآمَا الّبَهْنَ اسْتَلَقُواراَ فَكُوْلُ مَوْرَوْنَهُمْ مَنَا الْبُعَا فَلْ وَلَهُمَا فُنُ وَيَتُمْ مُوْدُولُوا اللهِ وَيَا وَلاَ سَبُطًا بِالبَقِيَّا النَّاسُ مُوْلُوا مِفْرِواعَ مَقْدَهُ إِنَّهِ مَسْتَهُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَ الْمِيلُّمُ فَلَهُمْ وَاقْتَوْلُولُولُوا اللَّهُ مُعْلِمَ البَيْهِ مِوْلِعًا اللَّهِمَا اللَّهِ مُنْتَلَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِمَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

1

10

كَمِّنَ اللهِ لَوْزُ وَكِينًا عِمْبُنُّ مِهَنَّى بِمِاللهُ مِنْ النَّبْعَ رضُو آنرُكْ إ التافع ويخرعهم من الظلّات الالتؤر ما يند وهد بم الظرط مُنْتَقِعِيمُ لَقُنْكُمُ لَلَّنِي فَالْوُالِيَّ اللَّهُ هُوَّ السِّحِ ابْنُ مُرِّمَ فُلْعُنَّ مُنْتَا مَثَالِ لَكُمْ مِنَ اللهِ أَنْ أَنَّا انْ الْمَادَاتُ مُؤْلِلُ الْسَبِّحِ فَزَّمَوْمَ وَأُمَّرُونَ من أن الارض جبّا ويلوم لف المتفواف والارض وما بمبها عبك مَا رَشَاءَ وَالشَّعْلَ فَكِي مِنْ عُلَالًا وَفَا لِتُوالمَيْوُد وَالنَّصَاءَ الْمُعْلَقِ وَالنَّصَاءَ عَنْ آيَا قَالَهُ وَالْجِنَا فَيُ مُلْفِكِمِ لِمُ يَنْ يُوْكِمُ مِنْ اللَّهِ مِلْمَ مُلَّا اللَّهُ بِسَتَ مِينَ حَلَقَ لَعِفْرُ لِمِنْ بَسَاءُ وَتُعَبِّرِ عِنْ مَنْ اللهِ مَلْكُ المَعُوالِ وَالارْضِ وَمَا بَنْهُمُ أَوَ لِبَيْرِ الْمُصِدُ فِي الْفُلِ الْمُلْأَابِ فَلَا الْمُلَا الْمُلْأَبِ وسَوُلْنَا بُسَيْنُ لَكُمُ عَلَى عَنْرَةٍ مِنَ الْنُسُلِ انْ تَقَوُّلُوا مَا حَاءَ مَا مِن وَاذْ فَالْمُونُولُ لِمُونُولُ مِنْ الْوَجْ اذْكُرُوالْمِينَ اللهِ عَلَكُمُ انْحَدَل क्रीं किंग हे क्रें कि वी हो कि वी कि किंग कि कि يًا فَوْعُ أَدْخُلُوا الاَرْضَ الْفُلْلَاسَ ذَالْتُحْكِبُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْثُلُوا لاَ عَلَىٰ وَ الرَيْزَفَنَ عَلَيْهُواخا سيرتَ إِفَا لَوْ ايَامُوسَ لِ قَ فَهَا عَنْ أَوْمَا حَبَّادُ وَلَا ثَا لَنْ مَنْ خُلُهُا حَتَى حَبْرُجُوا مَهْمَا فَأَنْ جَنْ حُوَّا مَهْمًا فَأَثْ دَاخِلُونَ فال وحَالِدُنِ مِنَ الَّذِينَ عَبِّا فَوْنَ الْمُحْتَمُ اللَّهُ عَلَّيْهُمَا ادْخُلُواعَلَيْهُمُ الْبَاتِ فَأَوْا دَخَلْهُمُ وَفَا تَكُمُ عَالِيونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّمُوا إِلَّهُمْمُ وَفُونِينَ فَا لَوُ ا يَا مُوسَىٰ لِمَ الْ سَرَحَلُهُما آمَرًا مِنَّا مَوْا صَالْحَاكُمُ

الْكُنْ الْمُنْ

in sign

التعقا

المحالة

نن:

اخاذكرد

سَوْتَ

المناق

神神

الله عَلَى أَرْمِنا عَرِّ الذِي فَاقَعَكُمْ فِهِ الْمِثْلُمْ مُعَنَّادًا مَعَنْ والْقَوَّا الله لِيَّ الْمُتَّ عَلَيْمُ بِيالِ الْمُتَكُودِ فِي آيَهُمَا اللَّبِينَ امْتُواكُونُو الْوَالْمِينَ يَقِم شُهَنَاءً بالْقِينِطِ كَلا بَحِيْمَنَكُمْ شَنَا أَن قَوْمُ عَلَى آنْ لا تَعَيْدُ وَالعَدِ لَوْا هُوَ اقْرُبُ لِلنَّفَوْعِ وَاتَّقَوْ اللَّهَ لِنَّ اللَّهَ حَبَّمُ عِلْ اللَّهَ وَعَمَّ اللَّهُ المنن امتوا وعلوا الصالحاك لمرمن فرع وتجفظه والمناتكفة وكتَدَبُوا بِالإِنْ الْكَالْتَا الْكَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّوا اذْكُونُا لْعَيَّةُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْ فَهُمْ فَوْمُ أَنْ مِينُ عَلَى اللَّهِ كُمِّ اللَّهِ مَنْ مُكَفَّ اللَّهِ مَيْم عَنْكُمْ وَانْقُواْ أَنْهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكُمَّ لِللَّهُ يُؤْتُ وَلَقَتْمُ احْتَمَا الله مباتت اليرتهل ولعَبَنْنا مِنهُمُ التَّيْءَ مَنْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ لَتُنْ أَقَدُمُ ٱلصَّالَوَةُ وَالْكَيْمُ الزَّكُوعَ طَامَتُهُمُ بِسُلِي فَعَنَّهُ مُؤُهُمُ والْحَيْمُ الله وَتَوْمُناحَتُ الْأَلْقِينَ عَنَكُمُ مِيتَنِا كُمْ وَكَادُ خُلِيتُكُمُ حُبَّا بِإِجْلَةَ منْ عَيْمَا الانفاادُ فَرَكُ عَرْ مَعْدُولُكَ مِنْكُمْ فَقَلْمُ فَالْ وَأَوْالْتِيلِ بتما نفظيني مناقمة لعتاهم وتجلنا فلوتيم فاستبه بحير فوالكملم عَنُ مُوَاصِعِهِ وَلِنَوَاحَظَّا غِلْ ذُكِّووْلِيهِ وَلا نُوَال تَطَلَّعُ عَلَى الْمُنْ مِنْهُمْ لِالْاَمْلِيدُ مَنْهُمْ مَا عَفْعُ عَهُمْ وَاصْتِهِ التَّ الْفَصَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ومِنَ اللَّهُن فَالْوُالدَاْ مَضَادِك أَخَذُ فَاصْفَاقَهُمْ فَنَتُو إِحَظَّا خَاذُكُوكُ تَوْتَمُ مُرَدِّ الْمُعْرَادُ الْمُعْتَاءُ وَالْمَعْرُدُ الْمُرْدِدُ الْمُدْرِدُ الْمُدْرِدُ مُوْتَ بُنَتِهُ مُنْ اللهُ بِمِاكَانُوا لِيَنْعُونَ لِا امْدَالِكِنَالِ فَوْيَا أَكُونُونُ لِنَا سُبَنِينَ لِمَمْ لَكُمْ إِمَّا كُنْمُ شَعْفُونَ مِنَ اللَّهَا فِي مِعْفُوا عَنْ كَمْ مِنْ اللَّهَا فَ

13

فار

وَخَاهِدُوا وَسَيِّالِهِ لَمُعَلِّمُ فَلْكُونَ لَوْ الْفَاسُ كُمْ وَالْوَاتَ فَيْمُا فالا تضحب قاص منكام عدر اليق أند فايد فين عناب تغير الفهراك لقتُ إِنْ مَهُمْ وَكُورُ عَنَا وَ المَّهُ مُرسَدُلُ الْنُجَنُّ وَإِمِنَ النَّارِومَنا هُمْ جا رصين منوا و لم عنا رعفه القالم الفاد و فالنا يقارُ فا تطعوا المُؤِيِّمُنَا خَاءً عِلَاكِمًا خَلَا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَنْ يُحْكِمُ فَنَ لَا يَمِنْ حَبْيِظُلْمِ وَاصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهِ مَوْدُ عَلَيْمِ لِنَّ اللَّهُ عَفَوْ كُ دجيخ الرَّيْ عَلَمُ النَّالَةُ لَمُ مُلْكُ التَّنْفَا فِي مَالالْفِنْ لِمُسْلَّكُ لَكُ مِنْ الْمُلْكِ تَفَاءُ وَسَنْفُ لِمَنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَا لأنجُرُنك المَيْنَ الْبَالِعُونَ فَالكِكُفِيْمِنَ الْمَيْنَ فَالْوُالْمِثْالِمَا فَوْلَا وَلَمْ نَوْضُ فَلُو مُهُمْ وَمِنَ الذِّينَ هَا دُوا سَمَا عُوْتَ الْلَكَوْتِ مَا عُوْدَ لقن المون لم الولة عير فن الكيد من مر مواضية لَيْقُولُونَ إِنَّ ادْبُرُهُمْ هُمُ لَا خَنْدُنُ وَ وَانْ لَوْنُونُونُ فَا وَانْ الْمُؤْلِقُونُ فَا بروالله فينت منكن عملات لمرمي الله عقا الالقاق المرات مُزِد اللهُ أَنْ يُطَهِّر فِأَلْوَيْهُمْ لَهُ مُ فَالِينَ الْمُ الحِرْئُ وَلَهُمْ فَالْأَمِنَا عُمَّا بُعظَهُمْ سَمَّا عُوْنَ لَلْأُمِيْبِ آكَا لُونَ للشِّيْنِ فَأَنْجَا وُكَ فاعْكُمْ بَبُبُهُمْ أَوْاعَرْضِ عَمْهُمْ وَإِنْ الْخُرُضِ عَبْهُمْ لَكَنْ حَبْرُهُ الْ مَنْ إِنَّ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وتمفت كيونك وعنيته التؤراز صاخكم الفوتم بوكون المتنه لت وعا اولكات المؤينية لانا آئزكا الفولة

الحريد

1

يكون

تنك

فالأفر

نَا دُانَ

ا وسفو

3000

آتَكَ وَدَتُكَ دَمَّا لِلْهُ لِمَا هُمُمُنا فَاعِدُونَ فَالْدَسِّولِ إِلَّا مَلِكُ لَا تقني قاح فأفن بَعِبَنا وَمِبْنَ القَوْمُ القَاسُفِينَ فَالْ فَإِيَّنَا أَوْمُ مِ عَلَيْهُ ثِمَا رَبْبَ بِنَ سَنَمُ مِينَهُونَ فَالْارْضِ فَلَهُ فَأَسْرَ عَلَى لَقَوْمِ الفَّاحُ مَا نُلْعَلَمَهُمْ مَنَا ٱبْنَ ادَمَ بِأَلْحِقُ اذْ فَنَ آبًا فَرُبًا يًا مَقَفُتِ لَ مُزْلَحَدِهِا مَمْ الْمُتَكِّلُ مِنَ الْاحْدِرْ فَالْ لَا مُنْكِنَكُ فَالِمَ مِنَّا لَيْقَبِّلُ اللهُ مُلَكُفَّةً فَ لَئْنُ الْبَعَلْتَ إِلِنَّا مَلِكَ لَيَفْ كُلِّي عَالِمَا لَهَا بِإِسْطِ مَرْجَ إِلَيْكَ لَأَفْلُكَ الَّ اتفاف الله وتركا الخالمين الق ارسُمان تبوية ما مُثن الثيل مَنكورت مِنْ المَخَائِلِ التَّادِدُ ذَلِلتَّخُرُا أَلْطَالِينَ خَطَرَعَنُ لَانْفَنْ رُقَنْلَ الجيه فقتنكه فأجبح مِنَ الْخاسِينَ فَعَبَّتَ الْمُعْفُرُا بَا بَعِنْكُ الْأَيْنِ لِينْ يَدُكُفُ تُوادي سَوْاءُ احتبرفال لِا وَمُلَيْ الْحَدَثُ يُكُ آنَ الْوَتُونَ فِيلًا هُذَا الْعُزَابِ فَأُولِيقَ سَواتَهُ آجِي فَاجْتَحَ مِنَ الْتَأْدِمِينَ مِنْ عَلِي ذ لك كنَّدُنا على يَمَ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فالارض فكاتمنا اختبا الناس جباد لفتن خاء تهم دسك مِالْكِتِبَا فِيْ أُمَّ إِنْ كَبُرُ مِنْ مُنْ مُعْ مَعْ مَدْ لَكِ فِالْارْضِ لِسُنْرَ فُونَّ الْخِنا جَنَا ٱلنَّبَى عُنَادِفِنَ الْمُعَودَتُولَةُ وَدَيْعُونَ فِي الْاَيْضِ فَنَادًا أَنَّ لقَنَقُوا الْوَلْفُكِلُّوا الْوَالْفُظَّرُ اللَّهُمِ وَآدْحُلِهُمْ مُنْ خلاف وَنُهُو وَ الْارْضِ ذَلْكِ لَهُ حُرَفٌ فِ الْدُنَّا وَلَهُ مُ فِإِلَّا وَفَى عَنَا رُجُهُم عَنَا رُجُهُم مُ الْأَالَدَيْنَ فَانْوَا مِنْ مَتِثْلِ إِنَّ فَتَلْدُوا عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَتَّفُوْكُ رحَبُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا استَوْلًا تَعَقُّ اللَّهُ وَالنَّبْعُولًا إِنْ عِلْوُسَ لِلَّهُ

כטאיו

الخُستُ مِنَ اللهِ مُكُمَّا لِيؤَمِّم بِوُفِيُونَ لِالنَّهِ الدِّبْنَ امْوَالا نَعْلَى مُواللَّهُ وَ وَالنَّصَا رَىٰ ٱلْمَالِيَّةَ لَعُصُمُ ثُمُ آوْلِيا إِنْ الْمِيْنِ وَمَنْ سَوْلَتُ مُ مَنكُمُ فايَّنهُ مْيُهُ لِنَّ الْمُعَلَامِينَ عِيالْقَوْمُ الظَّالِينَ فَنَزَعَ الْمُعْتَى فَلُونُ مِنْمِ مَرَّعُنَّ الْمُوْنَ فِهِمْ مِقَوَّلُونَ عَنْتُمْ إِنْ نَظْمِينًا وَآفَرُةُ مَسَى اللهُ النَّ بَانِيَّ مِا لِفَيْحُ أَوْ أَمْرِ مِنْ عَنِينِ فَبَضِيحُ اعْلَيْنَا امْتَرُوا فِ آهَنهُ عُبُم الدمان وتعول للعن امنوا الفؤلاء النين تشموا بالبوحية المَا نَهُم الْمُمُّ لِعَكُم مُعِلَّكُ الْعَالَمُ مَا صَعِقُ الْعَاسِينَ فَإِلَيْهُا اللَّهُ ا مَنْوَامِنْ مُرْ لَرُّمْ مِنْ لُمُ عِنْ دُسِيهِ مِنْ وَتَ مَانِي اللهُ لِعِيْرُمْ عُنْ يُهُمْ فَ مِيوَّمُ ادْتَةِ عَلَى الْمُنْفِقِ الْعَرِّيْ عَلَى الْحُلْمَ فِي الْمُعْلِقِينَ عِلْمُ مِلْ الْمُنْفِقِ الْمُ الله ولا مَعَافِلَ الْوَمْدُ لا يُم ذلك فَقَدُل الله وَمُنْدِمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ واسط عليه ومن ورسول والمنافرة والمنافرة المان استوا المن فالمون الصَّكُونَ وَهُو نُونَ الزَّكُونَ وَهُمْ ذَاكِمِونَ وَمَنْ سَوَّلَ اللَّهُ وَدُسُولُمْ وَالَّذِينَ امْنُوا مِنْ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ هِمُ الْمُنْ الْمُونَ لَا أَنْهَا الْمُرْامِنُ المُّول لانتكر والكربن فكرواد سكلم هنرقا وتوساين المنن أونوالليفاة مِنْ خَلِكُمْ وَالْكُفَّادَ أَوْلِيلاً \$ وَالْقَوَّاللَّهُ الْإِكْمَةُ مَوْمِينِ وَالْوَاللَّهِ الْ نَا دَنْهُ إِلَا الصَّاوَعُ الْعُلِّدُ فُهَا هُزُوا وَلِيسًا ذَلْكَ بِالْمَرْمُ مَقْ مُلا لَعُفِلُونَ عَلْنَا الْمُلَالِكُيْنَا بِهِلْنَفَعُونَ مِنَا الْأَانُ الْمُنَا بِاللَّهِ وَالْمُولَالِينَا وَمَا الْيُزلَيْنِ تَبْلُ وَالْ الْكُدُرُ فَاسِفُوت وَالْمُ لَا نَبْتِهُمُ لِنِيرِمِنْ وَلَكِ مُولِيِّ عَنْدِيمًا لِلهِ مَنْ لَعَنْمُ اللَّهُ وَمُنَّا

3,8/5

الخلا

ىڭ

المنام

الكاد

نكن ا

المراز

المقالم

治灯

ين والما

فَيْنَا هُرُونَ وَتُوْرِّئُونَكُمْ مِهَا أَلِنتَبَوْنَ اللَّهَانَ اللَّهَا لَلْنَامَ هَادُوا ق الرَّيْنَ نَوْنَ وَالْكُونِ وَيَااسْطُفُفِولُ إِنْ كُنَّا بْلِانْدِ وَكَانُ عَلَىٰ عَلَىٰ سُمُكَاءُ فَلَا خَنْهُ أَانًا مِنَ الْمُتَوْنِ فِكُ لَتُنْزَعُانِا لِانْ مَثَا اللَّهِ وَمَنْ لَرَحِكُمْ عِيا أَنْزُلَ اللهُ فَا وَالنَّافَا هُمُ الْكَا فِيهُ قُلُّ لِكُنَّا عَلَيْهُمْ عَا انَّ النَّفَنْ كَا لِنَفِينَ لَا لَعَانِ مَا لَيْنِ وَالْأَنْفَ الْإِنْفَ الْأَنْقُ الْأُوْلَ الْمُؤْتِ وَالسِنَى المِيسَ وَالْجَرُوحِ صَاعَ فَنَ نَصَلَ فَا فَا لِهِ فَهُوَ كُفّا رَهُ لَهُ ومَنْ لَرْ يَحِكُمْ عِلِا الزِّلَ اللهُ مَا وُلِكَاتَ مُ الظَّالِونَ وَهَمَّتُما عَلَى اللهِ بيبتى الني مربم مصري فالمنا بعن مَيَهُم مِن النَّوْلِين وَأَنْشَا اللهِين مبرهُون وَنُودُ وَمُصَدِّنَا أَلِيَا مِّنْ مَنْ بِرِمِنَ النَّوْنُنِ وَهُلِكُ كَ موعَظِمُ الْمِنْ عَلَيْكُمُ اعْدُلُلُا خِلْمِيا ٱلْزُلَا الله فنروَشُكُمُ عِبْكُم مِيْا الزل اللهُ فَا وَالْكَتُ هُمُ الْفاسِفُونَ وَالْزَلْنَا الِلَّاكَ الْخِنَاجَ ما يح مُصَّدِّةُ فالميَّا بَهْنَ مَينْ مِنَ الكَيْنَا بِيمُهُ مُثِينًا عَلَيْهِ فَاحْتُكُمُ مَنْهُمْ عِيْا ٱنْزَلَ اللهُ وَلَا مُنْبَعْ الْمُوَاءَهُمْ عَمَا طَاءَ الدَيْنِ الْخَيْكُلِ فُلْمِ اللَّهُ مَا يُكُلِّلُ مَا يَا لَيْ إِلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَ لَكِنْ لِينَا لِمُ كُوْمُ مُنَا الْكُمْ فَاسْتَقِيقُوا أَكَمْ إِنْ الْمِنْ الْمُعْمَالِينَا الْكُمْ مَا الْمَتَالِينَ الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالِينَا الْمُعْمَالِينَا اللَّهِ مَنْ الْمُعْمَالِينَا اللَّهِ مَنْ الْمُعْمَالِينَا اللَّهِ مَنْ الْمُعْمَالِينَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِينَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِينَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّ مَنْتَكِيمُ مِبْاكُنْمُ مُنْرِعَنْكِمُونَ وَانَ الْمُكُمِّ مِنْهُمْ مِبْا ٱنْزَلَ اللهُ كَا نَنْبَعْ الْمُوْاءَكُمْ وَاحْدَ دُهُمُ الْ يَقَنَّدُوكَ عَنْ يَعْضُوما أَنْزَلَ اللَّهُ المنت فان توكُّوا فاعْكُم اتتنا برنبالشان بصبيم يعض توسي وَلَنْ كَمْرُ رُمِنَ النَّاسِ لَهَا اللَّهُونَ الْخُنْكُمُ الحَاهِلِيَّةُ أَلْخُونَ وَتُنْ

المنوا والذين ها دُوا والضّابِونَ وَالصَّادِي مَنْ امنَ السِّ وَالْبُقُ الإجروم للضائيا فالدخوف فلمأتم كالمرتخ وون لقناعذنا مناقع اسلم المات والسلفا المنه وسلك كلما حاة فروسول عِلْلا هَوْ عَالَفُنْ مُنْ وَمَهَا كُنَّوا وَفَهَا لَقَنْ لُوْنَ وَحَبِوالْكُا تَكُونَ فَنِيَّةُ فَكُوا وصَّمُّوا ثُمَّ فَأَتِ اللَّهُ عَلَيْنِ ثُمَّ عَوُا وصَمُّوا كَثِّرُ مُنْهُمْ وَاللهُ لِصِّهُمُ عِلِمَ لِلْمُلَوْنَ لَقُنْ رَقَالَ الَّذِن فَالْوَالِنَّ اللَّهَ عَقَ المَنْ عُرُبُمُ وَفَالَ المِنْ عِلَا بَيْنَ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَقِيكُمْ المَرْمُنْ لِنُشْرِكِ ما الله عَفْ أَرْحَتُمُ اللهُ عَلَيْ إِلْحَبِّنَ زَوْما وَلُهُ الناند وما للظالمين مِن اتضار لقن كفر الذبن فالوال الله مُلكِ ثَلَهُ فَيْ وَمَا مِن إِلَهِ الْأَل لَوَوْاحِين وآن التِعْمَةُ وَاعَلَىٰ لَعَوْلُونَ لِمُسَنِّنَ الَّهُ مَن كُفَّهُ وَالْمَهُمْ عَنَافِ اللَّهِ الْفَالْدِ سَوْبُوتَ اليالله وكيسنن ففي وشرة الله عقول رخيع ما السي فن مديم الأدسول فأختك من مناله الوثك والمنصد تقدما فاماكادب الطَّعَامَ انْظُرْكَنْ بُكِينَ لَمُ أَلَا بَاتِ ثُمَّ انْظُرْ إِنَّ مِنْ فَكُونَ فَلْ الغَيْدُونَ مِنْ وَنِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلاَ هَفْتًا وَ اللَّهُو التَّمَهُ عِالْبَلِمُ قُلْنًا إِهْ لَا لَكُنَّا بِلَا نَعَلُوا فِي وَبِيَكُمُ غَبِّلَ فَيَ لَا نَتَبَعُوا آهُوَاءَ وَإِنْ فَرَضَالُوا مِنْ تَبْلُهَ اصَّلُوا كَتُبُرًا وَصَلَّوا عَنْ سَوْلَةِ السِّبِ لِعِنْ الْمُنِينَ كَفَتْهُ الْمِنْ يَجَا لَيْرَامْ لِمَعْ لِسَالِهِ ذا وُدُ وعَبِسَى اِنْ مَرْتُمُ ذَلْكَ عِلَاعِصَوْا وَكَانُوا مَنْ لَكُ

المنهم

افنال

36

TIL

44

源

عَلَيْهِ وَجَدَلَ مَهُمُ الفَرِدَةَ وَالْخَنَا فِرَوعَكَ الْطَاعُونَ اوْلَيْلَ مَنْ كَأَلَّ وَأَصَلَوْنَ مُسَوَّا وَالسَّبِلِ وَإِذَا طِاكُونُ فَالْوَا أَمَّنَّا وَفَرُو خَلُوا مِ لِكُفْرِ وَهُمْ فَلُحْرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ ٱعْلَمْ بِإِكَا نُوالْكُمْوُنَ وَفَرْيَكُمْ أَعْبُمُ لُلَّادُ فَالْإِنَّمْ وَالنَّمُوٰلِ وَآكَلُهُمُ النَّوْنَ لَنَجْنَ طَاكًا وَالْمُلُونَ لَوْلًا للمُنهُ لَمُ الرَّيَّانِيْقُ قَ وَالاَحْبَادُعَنْ فَيْلِمُ الاَيْمُ وَأَكْلِيمُ السَّخْتَ لَيَجُنَ ماكانوالصِّنعُونَ وَفَالَّكِ الْمَوُدُ مَالْشِومَ عُلُولَةُ عُلَّكَ الدُّبْدِيم ولينوا عِنا فالوَامِلُ مِنَا هُ مَنْ وَطَنَا وَ سُفُونَ كُونَ لَكُوا وَكُورَ مِنْ كتبرًا مَيْهُمْ مَلَا أَمْول لِين مِن وَبِّل المَعْنِ أَمَّا وَكُفْرًا وَالفَّيْنَا بَهِبُّهُمُ الْعَلَاقَ وَالْعَفْنَاءَ إِلْيَقِمُ الفِيْمَةِ كُلَّمَا اوْثَدُوانَا وُلْكِيْدِ المفاما الله ولينعون فالانفن الانفادادا للفالاغ الفيدي والوَّانَ المُل المُنْ إِلَا مَنُوال النَّقُ الكَفْرُنَا عَنْهُمْ سَيْنَا بِنِمْ ق لأدُخْلَا هُمْ حَبُّ لِينَ لَهُ وَلَوْا مُرْتَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا وَمَا أَنْوِلَ الْمُهْمِ مِنْ دَيْتِهُ لَا كَلُوامِنْ فَوَفْهُم وَمِنْ عَلَيْ الْحَالُمِ مِنْهُمْ أَمَّةُ مُفْلَعُهُ فَاكْتُرُ مُنْهُمْ لَا أَمَا بَعْلُونَ يَا اتِّعَا ٱلرَّبُوكُ بَلِيْعُ مِنَا الْنِيْلَ لَلْهِ لِيَالِكُ مِنْ دَمِّكِ وَانْ لِلْفَغْلُ فَنَا مَلِمَنْ وَسِالَكُ ق اللهُ مَعِيْمُ لتمن النَّاسِ لِينَ اللهُ لاهمَدُي العَقْمَ المُنا ونيب فَلْنَا اهْلَالَكِنَا بِلِتَمْ فَلَي نَبْنَ عَنْ مُنْ النَّوْلِلَّهُ وَالنَّوْلِلَّ وَالْمُوالِلَّ وَمَا الْإِلَالِيَكُمْ مِنْ وَبَكُمْ وَلَيْدَمِنَ تَكَثِّمًا مُنْهُمُ عَالْوُلْلِيَاكِ من ربِّك مأذِنانًا وكفرًا فلانا سَ عَلَالقَوْمِ الكافيقُ الكَافِينُ الثَّلَيْدَ

نَامَّنْهُ وَاللَّهُ مُلْكُونَ التَّنَا مِنْدُالتَّنْظانُ الْ يُونِعَ مُنكُمُ السَّلْطَانَ والتعضاء والمعرو المنسوة تصر كمان ويجرانه وعن الضلوة مكل المُنْمُ مُنْهَاوُنَ وَالْمُعُوا الله وَاللَّهِ وَالرَّسُولَ وَاحْدُرُوا فَانْ لُولِّكُمْ فاتمكوا أغنا على سؤليًا البلاغ المبئن لكبّع لم النفت المنوا وعلوا الضَّا كِيَا نِحْنَاحُ نَهَا لَمِعِوْ إله ذامًا اتَّعَوَّا وَامَّوُ احْمَالُوا الصَّاكِيا نِ تُمُ الْقَوَّا وَأَصُوا ثُمَّ الْقَوْ أَوَلَحْسَنُوا وَالْمُصْعِبُ الْحَيْبِ مِنْ اللَّهِ عَالَمْ مَن استؤا لبُلْقَ تَكُمُ اللهُ يَتَنَى مِنَ العَتَبْدِينَا لَدُ البَيْكُمُ ورَياحَكُمْ يَسَبُلُمُ المُدُمِنَ عَا أَمْرًا لِعَبْ مِنَ أَعِلَى مُن مُنا لَكِمَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللّه اللَّهَ تَالَمَتُوالُهُ تَشْنُلُوا الصَّبْدَ وانهُ حُرُمٌ وَمَنْ صَّلَكُمْ مَنْكُمُ مُنْعَمَّا فِيزَا منولها مَنكُون النعَيْم عَكُمْ بِهِ ذَفَاعَلْ مِنْكُمُ هُدُمًّا بَالِغَ الكَسْبَ أَرْكُفًّا زَهُ طَعَامُ مَنَاكِهِنَ اوْعُدَنُ لَا لِيَ صِبًّا مَّالِيدَ وُيَّاهِ مِنْ إلْ مِنْ عقنا الله عمّا كلف ومَنْ عاد ضَمَنْ عَتْم الله من روالله عرَرود وأنفارًا احُرِّلَ لَكُوْمَ مِنْ الْجَيْرِة طَعْامُهُمَ مَنْاعًا لَكُمْ وَالسَّنَا وَفِي عَلَيْكُمْ صَيْدًالبِرْمَادُ مُمْ عُرُمُنا وَانْقُوااللهُ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّه النَّهُ النَّهُ النَّه النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّهُ النَّه النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّه النَّه النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّل الله الكفتة التنت الخرام فياعًا لليناس قالتَهُ آاح إلم والفكا وَالقَلَاثُنَ وْلَلِيَا لَهُ كُنِكُوا انَّ اللهِ وَمَا فِي السَّمُوا لِهِ وَمَا فِ إِلَّهُوْ وآنَّا الله يَكِلُ فَيْ عَلَيْهِ الْحِلْوْلِ النَّاللَّةِ سُنَكُمُ الْمُفْابِ وَآنَاللَّهُ عَنْفُوزُرَتِهُمْ مَاعَلَى التَّنُولِ إِلاَّ الْبَالْخُ وَاللَّهُ لَعَلَّمُ مَالْنُلْفُكُ وَمَا كُلُّمُونُ فَلْلَا لِبُنْوَي الْمُنْكِذَا لِلَّيْفُ وَلَوْا عُيْلَاكُمُونُ كَا نُوْالْا بِكَنَا هُونَ عَنْ مُكْرِفَكُ فِي لَكُنْ مِنَاكُا فُوْالِغُمَاوُنُ فَرَحَكُمُ الْمُؤْمَرِ الْحَ الكَبْنَ كَفَرَ البُّشُومَا مَنْقَتُ كُمُ الفُسُرُكُمُ انْ يَخِط اللهُ عَلَمْهُمْ وَقَ إِلْعَمَابِ هُمْ خَالِدُكُ فَ كَوْكُما نَوْا بِوَنْيُونَ ما يِنْمُ وَالنَّيْتِيْ فَي مَا أَيْزُلَ لِيَبْرِمَا لَعُكَنَّهُمْ ا قَلِيا وَ لَكِنْ كُنْ مُنْ الْمُؤْمُ فَا شُفِوْنَ لَتَيْكُنَ آسَتُنا لَنَا سِعَنَا فَ لِلَّابِينَ المنوا اليمود والدبن أشركوا وليقيدن افريم مودة والكبن المنواالين فَا لَوُ النَّالِطَا وَيَذِ لَلِّيانَ مَهُمُ إِنَّ مَهُمُ إِنَّا مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وتدذا سميعواطا أيؤل إلى الرسول فرق اعينهم ففيض من المتع عراعه مِنَ الْحِينَ يَقِولُونَ رَبُّ الْمِثْنَا فَالْشِينَ مَعَ لَلْنَا هِدِينَ وَمَالَنَا لَا فُونُ لمِيقِهُ فَي لِمَا حَاءَ فَا مِنَ الْحِنَّ وَ نَظَمَعُ أَنْ مُرْخَلِتْ دَتُبُا مَعَ القَوْمُ الضَّالِياتِ فا قاعَم الله عيا فا لواحتات عرفي في الما الا تفاد فالين منا ودُ الْكِيجُ اللَّهِ الْحَيْثِ وَالْمُنْكِ فَلَ أَوْكُنَّهُ إِنَّا لِمَا الْمُلْلِحَةُ النجيم فالقا المناه والاخترة والخيان ما احكا الفاكم ولا معتقدة الرئة المعتظمة المعتارين وكالواغادة وكأر المدحاة لاطبيا و الفقوا الله الذي أنتم أنبه مؤتم وي كا يُؤاخِرُ كَوُ الله و البَّعُون البَّمَ اللَّهُ وَالبَّمَ اللَّهُ ولكن تؤاخذكم ماعفانتم الاقنان لكفادتثرا طخام عترضاكين من المشيطاما بطلعان العليكم الكينوة عُمُ الدين وتير فن م تعب وينام شليراتام ذلتكفارة اتبالكم اواحلفت واحفظوا اتمامكم كَنْ لَكِينَةِ إِنَّا لَهُ لَكُمْ الْمَارِ لِتَكُمُ لَكُنْ كُرُونِي الْمِهَا الْمَعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِينَ فَالْمُوا المَوْ الْغَيْرُةُ لِمَدْرُ وَالْانْفَاكِ وَالْأَدْلَامُ وَخِيثُونَ عَلِالشَّيْلَاتِ

17 6

أَذُكُونِهِ بَيْ عَلَيْكَ وَعَلَى ذَالِدَ ذِكَ أَوْ البَدَ ثَلَتَ مُوحِ الفَدُسُ تُكِلِّمُ أَلْنَا سَ فالمقد وكفارة وآذ عكنك المخياب والحكرزوا لتؤدنة والأعبل فأذ عَنُونُ فِينَ القُدنِ كُمُ عَيِّا الطِّيْرِ فِي فَنَ غَوْمُهَا مَكُونُ فَهِمُ وَا فِي فَ مُرْئُ الأَكْمَدُوالاَبرَقَ الدِن وادْ خَيْرُجُ الْوَفْ الدِيْ وَأَوْكَفَفُكْ بَيْ اسْرَ إِسْل عَنْكَ اوْجُيْمَهُمْ وَالْبَيْنِ إِنْ هَنَال الْنَعْ كَفَرُوا مُؤْمُ انْ هَامًا للأسْفِي مِبْنُ وَاذْ ادْحَبُ الْيَالْحِرَةِ بِنَ أَنْ الْمِوْافِ وَرِسُولً فَالْأَا المتنا ما هم والسُّهُ فَرْ ما مَتِنا مُنْ إِنَّ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْحَوْلِ وَتُونَ ما عِبِسَ أَبّ مَرْيَمَ مَنْ السِّلْمَ وَيُلِّ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ كُنْمُ مُومُنْ بَنْ فالوا مُزْنُدُانَ فَاكُومَهُمْ وَتَطَمَّ فَالْوَامُوا وَتَعْلَمُمُ النُّ لَيْضِينَ فَيْنَا وَ تَكُونُ عَلِيمًا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَالْعِبِينَ مُؤْسِّم اللُّهُمَّ رَتَنَا ٱلزَّلِعَلَىٰ مَا يَرُعُ مِنَ المَمْ الْوَكُونُ لِنَاعِبُ الإِقْلِينَا واحزناد أسرمنيك والددفنا واست خبرالأدفين فالالفاق مُنزَّفًا عَلَيْكُمْ فَنَ يَكُفُونُ عَلَى مُعْرُفُونِكُمْ فَإِنَّ أَعَرِّيتُمْ عَنَا مُا لا أُعَدِّ نُمُ احَتَامِنَ الْمَالِمَةِ وَاذْ فَالَاللَّهُ يَا عَدِينَ مَرْتُمَ اللَّهَ فَلْكَ لليَّاسِ الْحُتَّوُدُنِ وَالْمِنَّالْمِيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَالَهُ فَعَالَكُمْ الْكُونُدُ لِ انْ اتَوْلَ الْمِنْ لِمِينَ الْكُنْ تُلْفُرُ مُعَالَمُ اللِّي مُنْكُمُا فِي نَعْسُى إِلَّا أَعْلَمُ مُنا فَي فِسَنْ لِكَ لِ أَلْتَ آتُ عَلَامُ الفُولِ مَا فَلُكُ لقر لكامنا امريني بدان الفيار والفقة دين ورتكم وكذك علبنم شَهِ عُامًا دُمُكُ مَهِم مَكِمُ الْوَمَتَكُمُ كُنُكُ النَّ الرَّفَاتِ عَلَيْهُم وَ

业

ريا

المرا

وُلَالِا

الجَبَثِ فَانْقُوَّا هُمَّةُ لِمَا وُلِيالِا لَبْنَابِ لَعَكُمُ لِفُكُونَ لِمَا إِنْفُا ٱلَّذِينَ الْ لا لَنْكُوا عَنَ أَشْيَاءَ أَنِ فُنْدَاكُمْ لِلَوْ كُرُوانِ لَنْكُواْعَمَيْنَا حِبْنَ مُيَّزَّلُ الفران فنكالم عقا الفه عيناة الفه عقور ملية فكها ما عن من خَلْكُمْ ثُمَّ أَصْحِوْا بِفِاكِما فِي مَا حَمَا اللهُ مِنْ مَبْرَةٍ فَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَكُلَّ وللاطام ولي والبَين كفروا يقي تروى على القو الكنيت واكثر الملا سفاكة ولذأ فبل فرك الوالي المن المن المنه والتالي فالواحد الما وعبنانا عَلَيْهِ اللَّهِ قَالَ وَلَوْ كِنَانَ المَا ذَكُولًا لِعَبْلُونَ فَيُعَالِكُ لَا لَهُ عَلَى المِمْنَا اللين امتواعلتكم الفتكم لا بقير كوفن صتل ياف فديهم الياف ويخيكم حَمَعًا مَنْتِكُمُ عِلَاكُنُمُ لِعُلَوْنَ لِالْيَهَّا الْيُرْالِمَوْالْمُمَّادَةُ مِبْكِمُ اذاحصراحككوالموث حبى الوصيدانكان دفاعداء كم أطاخاب مِنْ عَنْ كُوانِ النَّمُ مَنْ يَنْمُ فِي الأَرْضِ قاصًّا النَّامِصُدِيُّ المَوْنِ عَنْدُونُهُمْ والتأوية فقن الما يلوان وتتنف النشاق والتالية ذَا فَرُكْ وَلاَ تَكُمُ مَنْ مَنا رَهُ اللهِ لمنا إِذَا لِنَ الاعْبَاحَ فالعَمْ على المتا استققا اغا فاخران مفونان هفامكا من العنزاسي علم الأوابان مَهُنَّمُ إِنَّ مِا يَفِهِ لَنَّهُمَّا وَنُنَا أَخَيُّ مِنْ فَهَادَ مَهُمَّا وَمَا أَعَنَّ مُنَّا الْأَاوُ لِنَ الظَّالِينَ وَلَكِ ادْبُنِ أَنْ عِلْ فَوَا لِنَتِّمَارَةٍ عَلَى فَتَهُمَّا أَوْجَافُوا انَ زُدَّ المَاكِ لَمُّ مُن المُاغِيمِ وَالْقَوَّاالْفَة والتَمْعُوادَ اللهُ لا هَذِي الْعَقْمَ الْفَاسِمْ فِي تَهُمْ مِنْكُمُ الْفُلُ لَتُسُلِّ فَيْقَوُّ لَ مَا لَا إِنْهِيْمَ فَالْفَا لاعمركا لذَّكاك على مُ النُّبُوبِ اذْفَا لَاهْ فَاعدِتِي أَنْ كَذَبَّ

المَنتَ سِحَنُها مَنهُمُ مِن كُنَّا وَابِهِ لِسَنْمُ رُدُّن قُلْ يِدُولُ الارْضُ مُ الطَّافِ المِ كبف كان عاقية المكتربة فالمن ما فالتفوات والارفي فأفار كتب على فنينا والرَّحَمَرُ لِتَجْمُعُتَ كُمُ إِن قِنْ الفِيْمَرُ لا رَبِّ فيرا لَمْن تَعْرُ الفَّمْمُ فَهُمُ لَا بِوَفُيُونَ وَلَهُمَا سَكَنَ فَاللِّبَيْرِ وَالثِّمَادِ وَهُوَ السَّمِهُ عَالْمُتِهُمُ فُلْ آعَنَبْزَ الليوالْخَيْرُ وَلِبَّ الإطرالِسِّمُواتِ وَالاَيْنِ وَهُوَّ مِكْنِمُ وَلَا لُطُحُ فأرافا خاف انعقتبك دببهناب بؤم عظيم من فري عند بُوسَيْنِ فَكَنْ رُحِيرُو وَلْكِتَّا لَقُوزُ اللَّبُنَّ وَانْ عَبِّ لَكَ اللهُ بَضِّيرً فلاخاشِفَكْ الْأَصْرَة انْ عَبْسَكَ عَبْرَة بْوَعْلَى كَلْ تَنْعُ مُنْ عَلِي كَلْ تَنْعُ مُنْ مَا وَهُوَ الْفَا هِنْ فَوْنَعِيادِهِ وَهُوَ الْكِلَمْ الْكَبْرُ فَلْ آَيَٰ فَالْمُرْتَمَا أَدُ مُل الله على الله من المنه منه المنه ومَنْ بَكُغُ الشُّكُمُ لِلسُّفَة رُونَ انَّ مع الله الميزُ النَّري فَاكُمُ اللَّهِ مُن فْلُمْ عَنَّا هُوَ الدُّواحِيْدَ النِّي رَكِن عِنْ النَّبْرُ النَّبْرُ النَّهُمْ اللَّهُ النَّهُمْ اللَّهُ التناساحة ووأركم لغرفوك اساء فالذب حسر والفشهم فكم لا بوُمْينُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ إِمْزَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَوْ لَذَيَّ إِنَّا إِنْم لمَتَمُ لَا بِفُلِحُ الطَّالِمُونَ وَبَوْمَ عَنْشُرُهُمْ جَبِّعًا ثُمُّ تَفُولُ اللَّذِيتَ آشْرَكوا آبْنَ شَرَكَا قُكُرُ النَّابَكُنُمُ شَعْمُونَ عُمَّمُ تَكُنَّ مُنْتَنَاكُمُ إِلَاآنُ فَا لِهَا وَاللَّهِ وَمِنْنِا مَا كُنَّا مُشْرَكِينَ أَنْظُر كِبُقَ كَ زَوْاعِلْ المَنْسُهُم وَصَلَّ عَنْهُمُ مَاكُا نُوا لَعَبْ الدُّووَ وَمَنْهُمْ

好

1

لَمْ فَا نَكَ آتَ العَرَارُ الحَكِيمُ فَالَ اللَّهُ هَذَا كُوْمَ مَنْفَعُ الضَّادِ فَهِتَ صدفه فأفت الناعرة من عَينا ألا تفاد ظالمين منا أبَدًا رَفِي اللهُ عَنْهُمْ ورَصَوْاعًنُهُ وَلْكَ القَوْزُ العَظِمُ " للهِ مُلْكُ المَّمُوا لِيَّ الارض وما فيهزّ بَهُون وروالا حام على كُلّ بِنَي عَلَى اللهِ مرالله الغرالك عم الحكرنيوا لترى خلق التمواب والارفق وعبرك الظلما ف والنؤر تُمَّ الدُّن كُفَرُوا رَبِّهِمْ لَعِنْ لِوَكُن مُوالَّذِ وَخَلْقَكُمُ مُن طَبِي ثُمَّ فَضَي اَحَلَةُ وَاصَلُ مَنْ لَمُ مَا لَهُمْ مُنْ وَوُنْ وَهُوَ اللَّهُ فِالتَّمُوا فِ وَفِ الارض الم لم يُستركُو و تَحَبّر كُور و تَعَلّم ما الكَيْدِ فِينَ وَما اللّه مُن مِن المنزمن الباب و بينم الأخل فواعنها مغيضت طفنكنتك ما يخ إلما طَاءُ لِمْ صَوْقَى الْهُمُ الْكَامِمُ الْكَامِمُ الْكَامِمُ الْكُلِيمُ الْمُورَاكِدُ الفلكناون مبليته من ولي مكتاه فالارض مالم مكر الله المتناف علمنه مدياة وتعباله تفاد يجري عن عيره ما ملكنا هُمْ اللهُ مُنْ مُعْمَةُ وَالنَّامَ الْمُعْمِدُ مِنْ الْحَرَى وَالرُّ لَكُنَّا عَلَيْكَ كَيَّا لِن فَرْطَاسِ فَلْمَ فِي لِمُنْ مِنْ لِمُنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهِ لَكُونَ لِلْمُ اللَّهُ لَكُ سُوْكِينِ وَفَا مِالِكُمْ الْزُلِكِلِيَّهِ مِلَكُ وَلَا الْوَلَيْ الْمُتَكَّا لَقُفِيَّة الامَنْ وَمُلْ سُظْرُهُنَ وَتَرْحَلُنَاهُ مَلَكًا لِمَنْكَانَاهُ رَخُلُكُ للسُّنا عَلَيْهُمُ مَا بِلَمِينُونَ وَلَقَارَاتُ مُرْفِي مِنْ مِنْ مِلْ عَلَا عَالَى عَلَا عَلَيْهِ

3'

لَيْعَيْبُ الدِّبْنَ لَسِمْعُونَ وَالمُونْ سِعِيَّتُمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ عُونَ وَ فالوَلْوَلْ مَرْلَعَلَيْ إِلَيْهُ مِنْ رَبِّرَ فَلَلْكَ اللَّهُ فَادِرُ عَلَى إِنْ مُبْرِلُ اللَّهُ وتكن اكرو لا يكلون وما في واليزن الارض والاطار ولل عِناحَيْرِ الْأَلْمُ مَثَا لَكُمْ مَا مَرْطَمُنا فَالْمِنَا بِيانِ فِي فَيَ مُرَالِ يَكُمْ يُشْرُدُنُ وَالْمَنِ كُذَّبُوا لِمَا بْنِياحُمْ وَكُمْ فَالظُّمَا يَعِنْ لَهُمَا اللهُ مَنْ كَ اللهِ أَوْ آتَكُمُ النَّاعَةُ الْعَبْرَافِهِ مَنْ عُوْنَ الْكُنْمُ مِنَا دِفْنَ بْلَوْمِا أَهُ مُنْعُونَ مُكِلِّنِهُ عَالَمُ عُوْنَ الِبَهِ الْشِاءَ وَمُشَّوْنَ مَالْمُنْكُونَ ولقندا وسكنا إلى أنم من وسبلك فاحدثنا في المائدة والقالم لَيْضَرِّعُونَ فَلَوْكُمَ اوْحَاءَهُمْ مَا مُنا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَتَكُ فَلُونَهُمْ وَرُبِّنَ لَمُ التَّبْطِالُ مَاكَافُ إِمِلُونَ فَلِيَّا لِتُوَامَا ذَكُرُو إِمِ فَعَيَّا عَلَيْهُمْ الْوَاسِكَالِبُتَيْ حَتَّا وَأُورِي كُوا مِنْ الْمُؤْلِقِينَا أُولُوا احْذَدُ فَاهُمُ مَعْ فَلْ فُرا فُواهُمْ مُبْلِيوُنَ فَفَقِعِ ذَا يِرَالْعَوْمُ الَّذِينَ ظَكُوا وَالْخَدِيثِ وَبَيَّ الْعَالَمَةِ طُلُ اللَّهِ أَنْ احْتُدَاهُ سَمَّا والقيا وَأُوحَمُّ عَلَيْهُ وَكُمْ مِنْ الرَّعْمَى الله ماسكم برانظر كمِن تُعَرِّفُ لا بال أَثْمَ مُ بِعَدِ فُونَ الْمُ الْمَاسَكُمُ الْيَاتِثَكُمُ عُلَاحًا لِهِ الْمُتَاةَ أَوْجُرَعُ مُنْ فَالْمُ لِلَّهُ كُلَّ الْقُومُ الطَّالْمُونَ ومنا وشيل المرتسلات للاحبقين ومناوية من امن كاصر المعرف عَلَيْهُمْ وَلَا فَرْجَنِهُونَ وَالَّذِينَ كَذَّنُّوا لِإِنَّا عَيْمُ مُمَّ المِّنَّاك عِنَّا كَالْوَالْفَلْمُنْ فَلَا الْوَلْكَمُ عَنْدِي خَزَاتَنَ اللهِ وَلَا اعْلَمُ العَبْ

مِّنْ يُشْغَجُ إِلَيْكَ تَجَعَلْنَا عَلَى فَالْوَيْنِمُ آكِنَةُ الْ نَعْمَةُ وَيُ وَفَاذَا يَنِمُ وَفَيًّا وَانْ بَرَفًا كُلَّ إِبْرُلًا مِثْمَيْنُوا مِهَا حَتَى أَذَا طَا وَلَا خِيَادِ لُومَكَ مَعُولُ التنبن كفرة ان هنا الله اساطير الاقلب وفي مَنوَن عَنرُوسَاوَن عَنْرُوَّانِ مُهْلِكُونَ لِالْالفَتْبَهُمُ وَعَالِنَبْعُهُونَ وَلَوْنُوكَا إِذْ وَيُقُواعِلَ النَّارِيفَا لَوَايَا لَمُنْنَا مُزَّدُولًا يُكَدِّبَ طِالِمْ فِي رَبُّوا وَنُعْنِينَ المؤمَّتِينَ بَلَّهَا كَمْ مُناكَا فُواعِنُمُونَ مِنْ مَثْلُو تَوْرُدُوا تَعَادُوالِكَا مِهُواعَنُهُ وَلَا يَهُمُ لَكَا وِبُونَ وَ فَالْوَالِينَ فِي لَا حَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَمَا عَنْ بَيْنِ فُونْبِي وَلَوْمْزَى إِذِ وَيُفُوا عَلَى بَبْرِيم فَال ٱلْمِنْ فَانَا مِا بِحَقَّ فْالْوَالِمِ وَيَشِينًا فَالْ مَنْ وُفُواالنَّفَاتِ عِلْكُنْتُمْ تَكَفُّرُونَ فَهُيَّتِ المَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ إِذْ أَخْاءَ مَنْمُ النَّاعَةُ مَنْدُمُ فَالْوَا يا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا وَرَكَّنَا وَمِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلًا عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَ الإسكاتا بدووق وتا الخين الناف الخالي ويتو للأو الأفِنْ خَبْرُ للَّيْنَ نَيْقَوُنَ اللَّهُ تَعْفِلُونَ فَمُ اللَّهِ مُنْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو النَّكُ مِقُولُونَ فَأَتَهُمُ لَا يُكَنِّدُونَكَ وَلَكِي الظَالِمِينَ فَالْمَا عِنْ الله وي رُدُن و لفَالَان الله وسُدُن مِن مَدْلِت مضَّر واعل الله مِنْ سَبِاللَّوْسَلِينَ وَانْ كَانَ كَشَيْرِ عَلَيْكَ اعْرَا ضَمَّ فَا إِنْ خَلَفَ ا النُّ نَسْعُ فَعُنَّا فَالِارْضِ أَوْسُكُمًّا فَالِيِّمَا وْ نَنَا فِيَهُمْ الْمَرْفِلُ سُنَاءَ الفَهُ لِجَمَعِيمُ عِلَى لَمْ نَكُونَ فَهُ تَكُونَ فِنَ الْخَاهِلِينَ لَا قَا

حَيَّ اذَاحًا مَّ احَدُكُ الوَّنِ فَوَقَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَيِّطُونَ أَمَّ وُدْوُالِيَالْيُومَوْ لَهُ مُمُ الْحِنْ الْمُلْمِاكُكُمْ وَهُوَاتُمْ مُ الْخَالِبِتِ نْكُونَ يَجْتُهُمُ مِنْ ظُلُمُ إِلَا لِيَوا لَجِن لِمُعُونَةً لِفُضَّمُ عَا وَخُنتَهُ لَكُ المَنْ اللهُ اللهُ وَنَ مِنَ الشَّاكِونَ فَلُ اللهِ يُعَيِّكُمُ مُنْهَا وَمُنْكُلِّ كرَيْنَمُ النَّمُ النَّرُونَ فَلُهُو الْفَادِرُ عَلَى الْ سَعَنَ عَلَيْمُ عَلَامًا من فَوْلَكُمْ ادْمِنْ عَنْكِ انْصِكُمْ اوْللْسَكُمْ شِيعًا وَلَيْنِ عَضْكُمُ مَا سُرَا يَضِ أُنظُ كُنْفَ نَصْرَفَ الانا فِلْعَكَمْ مُعْفَافِنَ وَكُنْتُ يه ووَمُنكَ وهُوَالْحِينُ فُلْ السُك عَلَيْكُمْ يُوكِهِلْ لَيْحَالِينَا مُسْتَقَرَّةً لَيْ يَعْلَوْنَ وَلَاذَانَا لَيْكَ الْمُنْ عَجُوْمُونَ فِي الْمِانِيَّا فَاعْرَضْ فَمْنُمُ حَتَّى عَوْضُوا فِصَابِهُ عِبْرُهِ وَلَمْنَا مِنْدِينَا عَالَمَ يَطَانُ فَلَوْ تَفَعَّلُ لَهُذَا لَذَيْكِرَىٰ مِعَ ٱلْفُنَّ الظَّالِينِ وَمَا عَلَى الْمُنْ الْفُونَ مِنْ حيا بنيم من يَقَيْ وَتَكِنْ ذَكِرَ فَالْمَلِّمُ الْقَوْلَ وَدَوَالْمَرَا لِعَكْرُوا دنهم لينا وَفَوَّا وَعَنَّ مُمَّم الْجَنَّ النُّمْ الْمَنْ وَدَكُو بِدانَ نَنْكِل نَفْرُ مِنَاكِينَ لِبُرْتُهُمَا مِنْ فَنِ السِّوِّكُ فَا الْعَبْدِ وَالْفَالْدِينَ كُلُّ عَذَلَ لَا فَأَضْفُهُمُ الْوَلْكُلْتَ النَّفْقُ الْمِيَّا وَالْعَالِمُ الْمُتَوَالَعُمَا لَتَ وَالْعَنْم عَرَاكُ مِنْ حَمَم وعَمَّنَا كِالْمَ مُعَالِكًا فَوْالْكُفُونُ فَلْ لَمُنْكُولُونَ فَلْ لَمَنْكُولُونَ دون السِّمالا بَفَعْنا ولا بصِّرُنا و نُودُ عَلَى عَنا سِالمَعْمَا وَهُدَا الشكاكذ والمنوف التناطئ والاتض حبران كذاتفا فيعق الى لمرى فينا فلاح هري الله هو الحديث والمرا الني التي

الفالم

عونفن

لإنابر

忘

عَلَيْ

ذَلاَ أَوْلُ لِكُمُ أَنْ مَلَكُ إِنَ الْبَيْعُ الإَمَا بِوُكُمَا لِيَ فُلُهُ كُلِّبَ نُوَكِلْ عَمْدُ وَالْمَصْمُ إِلَّهُ فَلَكُ مُنَّا وَالنَّدْمِ اللَّهُ مَا فَأَنَّ النَّاعُ فُلْنَ النَّاعُ فُلْنَا النَّا رَبِّيمُ لَنَبْوَهُمُ مُنْ دُورِ وَفِي وَلا شَفِنْعُ لَمَكُمُ مِنْقَوْنَ وَلا نظرُهُ الكنن بَيْعُونَ رَبَّتُهُمْ المِنْدُفِي وَالرَّيْقِ مِنْعُرُونَ ويَحْتُرُمْا عَلَبْكِ عُنْ الْمِيْ مِنْ تَكُ وَمَا مِنْ حِيا لِلْتِعَكَمَهُمْ مِنْ شَيْعٌ مُنْكُورَهُمْ مَنْكُونَ مِنَ الظَّالِمِ تكنَّ لَكَ فَنَا لَعِضَهُمْ مِعَضِ لَفَوْلُوا اهْوُلُوا مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مُنْ بَنْنَا الكبر الله ما عُلِم الشاكرين ولاذ احاةك اللهن بعُمْنون بالمائنا مُفلّ للا عَلَيْ مُنْ مَنْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَنْ الرَّحْمَ الدُّ مَنْ عَلَمْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى أ وَللسِّنْدَينَ سِبَلُ المُرْمِينَ فَلُلْق لهنُّ أَنْ عَنْبَ الْمَنْ مُنْ عُونَيْن والني الله عَلَىٰ الْبَيْحُ المُواتِكُونُ فَيُصَلِّكُ اوَّاوَمَا آمَّا مِنَ المُهْنَدَينَ فُلُ إِنْ عَلَىٰ بِيَنِ مِنْ وَبِي وَكَنَّائِمْ بِيمِاعْنِدِهِ عِلْ السَّنْجُ لِوْنَ بِرابِ المُكُمُ لِلاَ لِيْوِلْقُونُ الْحِنَّ وَهُوَ خَبْرًا لْفَاصِلِينَ فَلْ أَوْا زَعْنِيرِ عِلَا لسنيكون بر لفضى المربعن ومنكم والله اعلم الظالم وعثين مَقَا يُخِ العَبْبِ كُل مَعْكُمُ اللَّهُ هُوَ وتَعَلِّمُنا فِ البِّرِةِ الْخِيرِةِ مَا لَكُ فَظَ عِنْ وَوَقَيْرُ الْإِنْ مِنْكُمْهُمَّا وَلَاحْتَيْرُ فَاظْلُمَاتُ الْادْفِنْ وَلَا وَطَنْ فَكُالْ إِس الأفي نابي وهو الذي يَو مَنكُم البيلة بكم ما ترفي بالمتارية كم مندليقه في المتال مُستَى عُم الدير مور مُعلَم عُمَّ سُتَكُمُ بَلِاكُنُمْ نَعْلَوْنُ وَهُوَ الْفَا هُرِبُونَ عِيادِهِ وَرَثْنَى كُلِّكُمْ مُفْظَّةً

لعُل

معوسي مقرون وكذلك غنري لخشنى ودكرتا وتحلي عبدوالبات كَ أَمِنَ الصَّالِحِينَ وَالنَّفَاعِبِلُ وَالْمِنْتُ وَالْوَلْمُنْ وَالْوَظَّا وَكُلَّ مَضَّلْنَا عَلَا لَمَا لَمَنْ وَعَنْ اللَّهُ فِي وَذُيِّنا مِنْ عِلْمُ وَاخْذِ الْمِنْمُ وَاخْذُنَا هُلُمُ وَ هُوَيْنَاهِ الْحِرْاطِ مُسْنَفَيْمِ ذَلِكَ هُنَكَاشُ هَنِي مُزْيِدُ الْمِنْ عْنَادِه وَكُوَّاتُ كُونا مُحْتِظَ عَهُمُ مِنْ كُونا مِعْلَوْنَ الْأَلْفَ الْمُعَالِّيْنَا فُو التُنات والحكمة السُبِّعَ فان بُكِفْرِيفِا هُولاً وَفُلْ وَكُلْنَا بِفَا فَيْ لتنوابها بخاوت اذلقك البن هدقا شبته كنهم افتن فألا استعلم عليه آجرًان هولا ذكرى النيالين وما من أرواله حَّنَ مَلْنِهِ إِذْنَا لِوَامِنَا ٱلْزُلَ الْمُعَلِّينَةِ مِنْ تَبْنَ فَلُونَ ٱلْإِلَى الْمُلَّابَ التنعطا وببموسى فؤرًا وهُدئ لليَّاسِ حَتْ بَانْ مَرْ طَلِي المُعْمَالِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَعَفُونَ كَتَبِّعًا وَعَلَيْمِ مَا لَمُ تَصْلَقُ النَّمُ وَكُلَّ الْمَا فَكُو وَلَيْ لَيُعْتُمُ وَوَهُمْ فبخفينهم للجبون وهناكيا فاكراكناه شارك مقتار فالكه بَبْنَ يَتَابِرِهُ لَنُينُذِدَا مُمَّا لَفَيْ وَمَنْ مَنْ عَلْمَا وَاللَّبَنِّ نُوفِينُونَ لِلْفِي بوُسُونَ بردَهُمْ على الذي يُم عُافظون ومَن أَطْلَمْ مِنَ إِنْتَى عَلَى الله كَذِبًا اوْفَال الْحِي الرَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ما آنزل الفذة لوزي الإلظالون فيقراب المرث والملاككة والمناتبيم الخرج الفنكم التوع فنروت متنات المزي المتحم تَقَوُّلُونَ عَلَى الْفِي عَنْبِرًا مِحِنْ وَكُنْمُ عَنَّ اللهِ لِمَثْ تَكَيْرُونَ وَالْقَلْلُ حايمونا وادئ كاخلفناكم اوك وز وتركم ناح كالروراء طهوركم

يُرانِ

المركز

وناني

والقوا

18:11-0°

نادُن

延

النَّالَمِينَ كَآنَ المَّهُوا الصَّالَقَ وَالْقَوْعُ وَهُوَالَّذِي الْبُرِيخُشْرَهُ نَ مَقُوا لَذَى حَلَقَ التَّمُواكِ وَالْأَرْضَ الْحُنِّ وَكُونَمَ لَهُوَالْ كُنْ مَنْكُونَ مَوْلُهُ الْمَتَى وَلَهُ المُلْكَ كِمِ مُنْفَخِ فَالِصَّوْرِعَا لِمُوَالْمَدِّ فِ النَّمَّا دَهْ وَكُ الحكمُ الحَبْرُ وَاذْفَالَ الْمُعْمُ لِأَبْدِ ادْرَالْغَيْرُ اصْفَاعًا الْمُفَاقِرُ وَلَكَ وتَوْمَكَ وَصَالَالِهُ بِي وَكَنَّ التِّهُ وَعَلَيْ الْمِيمَ مَلَكُونَ التَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْوُمْنِينَ لَكَنَّا حَيْمَالُمْ اللَّهُ لِلنَّالْ عَكُمًّا فالهنا دب تلا أقل فاللا أعُرِب لأفلين فلا تقالمَت فالمنافية فالمنادب فكالفالق لأفاند وفي والقالة الصَّالِّينَ فَلَمَّارَكَا المُّدِّي إِنْ فَعَرُ فَالْهِنَا رَبِّ هُذَا الكُّرُ فَكَتَا الْكَلَتْ فَالِيا فَوْمُ الْيَهِ وَبُعْنِا لُنْتُركُونَ الْيَ وَهَبُّ وَجُهِّ للتَبِي فَظَرَ النَّمُوانِ وآلادُ فَنَ حَبْقًا وَعَا آنَامِنَ الْمُنْكِينَ وَعَاقَبْ فَوْيُهُ فَاللَّا عُنَا يَجْتِن فِي اللهِ وَفَيْهَ مَانِ وَلا آخًا فَيا لُنْشِ كُولَ يَم الأن بناة مرشفاديع مرتك كن فالما اللا تلكرون وَلَيْنَا مُلْ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل مه مَلَكُمُ سُلُطاناً فَا تَالُهُ الصَّافِينَا عَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَن إِن كُنتُم تَسْلَونَ النَّانَ احتَوا مَنْ احْتُوا مَا عَهُمْ بَعْلِيم الْالتَّاتَ فَمُ الاحْنُ وَهُمْ مُهُ لَدُونَ وَالْمَائِتَ يَحْتَبُنَّا المَّيْنَ هَا إِنْ هِمْ عَلَى قَمْمِهِ رَفَّعْ دَرَّهَا بِ مَنْ لَشَاءَ ان وَبَلْحَكُمْ عَلَمْ وَوَهَنْ الرَّاسِينَ وَلَعَقُوْبَ كُلَّ هَدَنْ اوَوَعًا هَلَتُنَا مِن قَبْل تَوْمِن دَرُيتِيهِ وَا دُو وَسُكَمُانَ وَالْوَتُ وَبُولُتُ

1/5

قع

وكذلك فقرف لأباث وليقف لوادرت ولنبت ولفو المكو النج النج النافي النافي والمالة الأهود المهن الثيرات وتنفأة الشاما أشركوا وما حجلنا لاعتبهم منظا وما آث عَلَمْهُمْ يَوْكِيلِ فَكُا للَّهُ مُثَوِّاللَّهُ مِنْ مَنْ وَدُونِ اللَّهُ فَلَا مَنْ اللَّهُ فَلَا مَنْ اللَّ الله عذقا يعبر إلى كذاك دتسا الخل الته علمه عما يعبر مرجمتم بنعث يمكم مراكا فأ بغلون والمتموا بالفح تماما ينم لَتُنْ حَاءً لَهُمُ الرَّالِهُ لِي فُولِ مِنْ بِهِا فَلْ مَنَا اللهُ عَنْمَ اللهِ وَمِنا المنعن مُزانَقَ أَوْا طَاءَكُ لَا فَأَفِينُونَ وَ فَأَلِّكُ أَنْفَا مُعْمَتُمْ وَآفَيْنَا هُ كُمَّا مُعْمِنُوا بِمِ اللَّهُ مَنْ وَ مَنْ دُهُمْ فِي لَمُنْ الْمُم مَثْمَ وَتَ وَلَا أتثا ركنا الميم المكر المكرة وكليم الوف وحشر فاعليم كليني فبكر ماكافوا لِبُوْمِنُوالاللهُ انْفِياءَ الفية وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُ مِعْمَلُونَ وَكَذَلْكِ عَلَىٰ لِكُلَّتُ عددًا سَمَاطِينَ الالمنة الحِيَّة وي مِنْ المعنى وَ وَالْعَوْلِ عَنْ وَالْمَا والنا أولك ما فعُلَق فك أخروما بق والمواق والقراف المارة الكنن لا يومنون الإخرع والرصوع واليقارة بواما هم مفتروف المعتثرا شها البغى كا عقوا للذي أنزاكا المكم المعيات مفتضان والذب المتناع الخاب مبلون الزفي كان متال بالتح تلون تمون المنتن وتمت كليفه والمصدفا وعدلا لاشتر والكليا يرولها الاً الظنَّ وَانْ لَمْ الْاَحْزُونُونَ لَنْ تَلَكُ هُوَا عَلَمْ مُنْصَلِّحُ مُنْكِ

: Jesus.

وَمَا مِنْكُومَةُ كُمُ الْمُعْرِكُمُ الْمُعْرِكُمُ الْمُعْرَالْمُ الْمُعْرِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمِعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِلْ لِلْمِلْمِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِلْمِ لِلْمُعْلِلْمِ الْمُعْلِلْمِ الْمُع مُعَكِّمُ وصَّلَعَ كُمُ مِن مُنْ مُنْ مُون لَن الشَّالُ وَالْحَبِ وَالنَّوْف جُنِهُ الْخِينَ الْمَتِنِ وَتِحْرُجُ الْمَتِلِعِنِ الْحَقِي ذَلْكُمُ الْشُفَاكَ نُوْفِكُونَ فالفالاضاج وبجتل الكيتل يتكناة النتشق القته والنائذ والفأن التزبرالتليم وقوا لتججتل تكم النجوم ليهذ تدابها فطلاث البَّرِةِ التَّخِيرِ فَكُنْ فَتَكُنَ اللانا فِ لَقِوْمُ مَعِبْلُونُ وَهُوا لَيْنَ كَأَنْمَا لَمْ وَاحْتِنْ فَاحِرَةُ فَتُسْتَفَرُ فَمَسْتَوْمَةٌ فَنَافَتُلَا الْمَا الْمِ لَفُوم مُفَاوَ وَهُوَا لَهُ إِنْ لَا مِنَ السَّمَاءَ مَا أَهُ فَا خَرَدْنَا بِمِنَّا لَكُلِّلَهُ فَي فَا خُونًا منير خفيرا هيئه منزحمًا مُنزكمًا ومِن العَلْ من طليمنا فيوار وابت وتجنا بإمن اعناب والزنبون والرفا نمفنها وعمرتفايم انُظْرُفِا النَّكِرُ و اذِا أَكْنَ وَينعَبِلُ أَنْ فِو لَكُمْ لَا بَابِ لِقَوْمُ مُؤْمُونَ وتحبالوا يدف شركاة الخِن وحَلَقَهُمُ وحَوَ فَوْا لِدُبَيْنَ وَتَبَا نِلْغِيْنِ غلم سُنجامَةُ وَلَمَّا لِن عَمَّا بِصَفِوْنَ مَمِعَ التَّمُواتِ وَالأَنْفِلَاتُ كُونُ لَهُ ذَلُكُ وَلَمُ تَكُنُ لِرُصَاحِبُهُ وَحَلَقَ كُنُ لِنَّاقُ مَهُوَ كُلِيَّنَيْ علم وللمُ الله وتَكُمُ لا المرا لا لهُ وَفا لِرَكُ لِللَّهِ مَنْ فاعتُ بن ف وَهُوَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَكِيلٌ وَلَكُمُ اللَّهُ رَكُمُ لِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ لَ مَا النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل هُ مَن لِكُ الأنضار وهُ اللَّظِفُ الحَبِّرُ مُنْ عَالَمُ مُن المُعْلَمُ مُن المُعْلَمُ مُن المُعْلَمُ مُن دَيْمُ مَنْ الْجَرِ فَلِيَقْسُدِومَنْ عَبَى فَلَهُمَّا وَعَالْمَا مَلَكُمْ مِقْفَظ

الملك

كَنَا فَالِ النَّا زُمِّونَكُمْ خَالِدِ بِنَ فِهَا إِلْأَمَا شَاءً اللَّهُ لِنَّ يَلْكَ كُمُ عَلِّمُ وَكَ ذَلِكَ نُولَتِ تُعْضَ الظَّالِينَ تَعْضُنا عَلِكَانُوالكَيْمُونَ فَا مَعْمَ الْحِتْ وَالْانِينَ لَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَكُم لِقَصْتُونَ عَلَىكُمْ اللَّهِ وَسُذُرُدُ وَكُمْ لِفَا الدَّفَيْ مُ هننافا لؤاسمين فاعلى أفنينا تغرمهم الحبوثة النتناة شهرواعلى آنفُنيهُ يَ أَنَّهُ كُمَّا نُوْاكِ الْمِنْةِ وَلِقَ أَنْ لَا يَكِنْ مَلَّكُ مُقَالِّتَ الوَيْف بِظَارُّ رَآهُ لَهُا عَا فَلِونَتُ وَلِكُلْ وَرَجَاتُ مِنَا عَلِوْا وَمَا رَبُلَ شِا وَلِي عَا بَعْلُونَ ۗ وَدَتُلِالعَتِنُ وَالرَّحْمَةِ الْوِيثَا لَهُونُهُ مِكُمْ وَلَهُ خُلُونُ مِنْ مَنْ رُمُّوا سَالْ حَمَّا آنْكَا كُوْنُ ذُرْتَهِ فَيْ أَخْبَلَ النَّا فَعُلَّهُ لأبْ وَعَا ٱلْنُمْ مِجْزِنَ ۚ قَالًا فَوْمُ اعْلَوْا عَلَىٰ كَا تَكُمُ إِنْ عَامِلُ مَنْ فَ لَعَنْ أَوْنَ مَنْ نَكُونُ لَدُعَا فِبَنْزَ المَّارِ التَّمْلِالْمِنْ لِإِلْقًا لِمُنْ قَ حَبِكُوا مِنْ اذرا مِنَا لِحَرْثِ وَالاَتَفْناعِ صَبِبًا فَنَا لَوَا هُذَا يِدُونِيَ فِي وَ هَذَا الْذِي كُمَّا فَأَكُونَ الْشِيكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِمَا إِلَّا اللَّهِ وَمَا كُمَّا تَ ينه فَهُو تَعَيِّلُ الْمُنْزِكَا وَهِمْ سَاءَمَا عِكُونُ وَكَرَلْكُ فَيَكَا كَبُيْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُّنْلَ أَوْلَادِ هِمْ شُرَكًا وَكُمْ لِيرُدُو وُهُمْ وَلِبَلْفِي وَاعْلَبَكُمُ دينهُمْ وَلُوْسُنَاءَ اللهُ مَا مَعَلَوْعٌ مَنْ دَفْعٌ وَمَا مَنْ وَوْنَ وَفَالْوَاهِدِهِ اتفاع وتوث عي لاطغما الأمن نظة بنع ينه واتفاع وتت ظَهُوُدُها وَ النَّاعُ لاينَ وَوُنَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ الْوَالَةُ عَلَيْتِ عُجْرُجُ عِيْكًا فِوْ العَنْمَرُونَ وَفَا لَوْامَا فِي طُؤْنِ هِنْ الْمَاتِمَامِ خَالْمِنَةُ لذكُوُدْنا وَحُيَّةُ عِلَى إِذْواجِنا وَانْ يَكِنْ مَتَـَّةُ فَهُمْ شِرِينًا }

وَهُواعْكُمُ اللَّهُ نَدَانُ فَكُوا شِا ذُكُوا سَمُ اللَّهِ عَلَيْمِ الكُّنْمُ الذالِمُ وَفَيْاتَ ومًا تُكُمُ اللَّ فَاكُوْا مِيَّاد فُكِرُ أَسْمُ اللهِ عَلَيْمٍ وَفَرْفَصْنَلَ كُمُّ مَا حَرْمَ عَلَيْكُمُ للأما أضطرنه ثم البنبرة إنكتبرا ليضلون باقواء هم بعنه علم إن مكت هُوَاعْلَمُ النَّفْدَينَ وَذَرُواظًا هِيلًا ثَمْ وَبَالْمِينُم إِنَّ الَّذِينَ تَكْفِيدُونَ الأيمَّ سَبُحْرُ وَنَ بِمِاكًا نَوَّا لَهُ مَرْ وَنَ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمْ لَقَيْفَ عُلَانًا لَيْما لَمِنَ لِتَوْحُونَ الْمِلْ وَلِهَا وَهُمُ لِجُهَا وِلوَ كُونَ الْ اللَّهُ مُونُ إِنَّكُمْ لِمُنْ كُونَ الْحَرَىٰ الْمُؤْلِنَا فَاحْدُيْنَا وَحَمَّانًا لَهُ الفرقاء تتنيه فالناس كتن متله فالظناث ليتن غارج منها كذَلْدِنْ لِلْكَاوِينَ مَاكَانُوالْ لِلْوَنِ وَكَذَلْكَ حَبِلْنَا فَكِرَاتُمْ المَا بَرَيْنِ عِلَا لِمُنكُرُونً امْنا وَمَا مَنكُرُونَ لَا بالْفِيْنُ مِ وَمَا لَيْفَرُونَ وَلَوْا الْمِاتَ مَهُمْ اللَّهُ فَالوَالَّ ثَوْمِن مَنْ فَوْلَ فُولَ الْمُولِمَا الْوِيِّ رَسُمُ اللَّهِ اللّه أغل حنف بجنل دينا لندستصف الفنق الجرمواصف اكعنباش وعَنَا نَشِقَتِهِ مِاكُا نُوْاعَبُكُرُوْنَ عَنَ يُرُدِ اللَّهُ النَّهُ يَمَدُلْتُهُ مَنْكُ للأشاخم وتتن بوقة المنظمة المناسقة المناسقة المناسقة مقت كالتماة كذ الت عبك الله الرجة على لذبت لا يُوْفون وَهُ نَا صِلْ الْمُ وَلِي مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا الل لَمْ وَاذَالْ السَّالْمِ عَيْنَ دُمِّرِمُ وَهُو وَلَهُمُ الْبُومَ عَالِمًا وَالْجَلُونُ وَ وَدُمَّ عَيْشُرُهُ وَهِمَةً إِلَا مَعْتُ رَاجِقٌ فَمَانِسُتَكُثُمُ مِنَ الْأَنْسِنَ فَالْ آوْلِيَا فَ هُمْ فَيْ الْاينِن تَنَّ أَنَّمُنَّ مُعَمِّنًا إِبَّهُمْ لَا لَنَّا الَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

.

المُوْجِينَ سَيَعِوْلُ لِمَنْ الشَّرِكُوالْ وَنَا وَاللَّهُ مِنْ الشَّرِكُمُ عَلَا اللَّهُ وَنَا ولأحتمنا مِن شَوَع كذلك كدّب اللهن من وبالمرح عن الخوامات فْلُهُ لَهِ مَنْ كُذُونُ عَلِم فَقَرِ كُونُ لَنَا انْ مَنْتَعِونُ الإَ الْظَنَّ وَإِنْ أَنْمُ الْأَ خُرْضُونَ فَلُ مَلِيهِ الْحُتْرُ الْبَالِيَةُ مَلَوَثَاءً لِمَالِكُمْ الْحُمْدِينَ مَلْهُمُ شْهُنَا كُذُ النَّانِ بِهُ مُنْ كَانَ النَّاطَة حَرْمَ هَنَا كَانَ شَهْدِ وَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ مَعَهُمْ وَلَا نَبْيَعُ الْفُواءَ الْمُنْ كَذَكُوا بِاللَّا وَالَّذِنَ لا فُوْمِنُونَ الْمُحْفَظُ وَهُمْ بِرَيِّهُ مِتَدِيلُونَ فَلُ فَالْوَالمَالُ مَا حَرَّمَ رَفَكُمْ عَلَبُكُمْ لَمَّ لَيْكِولا به سَنْ عَادَ ما لَوْا لِدَيْنَ احْسِانًا وَلَا نَفْنُلُوا الْكُلْ وَكُوْمُن الْمِلْهُ فِ عَنْ مُّذُونَكُمْ وَالَّاهُمْ وَكُو الْفُرْالْفُواحَيْنَ عَاظَمَ مِنْهِا وَمَا مَطِنَ وَكُلْفُنْكُوا القنس الني حرتم اهذ الأما ليحقي ذلكم وصلكم ببلمتكم لففلوت ولأنطَنْ وَامال البتيم الأمالة في احشن حَتَى مُنْ لَعَ اسْتُنَ وَادْفُوا الكنال والمنزاق ما لِفِينط لأ نُكَلُّف يعننا الأوسُق ا ولذا الله فأن علامًا وَلَوْكَانَ ذَا فَرُبْ وَيِعِمْدِ اللَّهِ ادْفُوا ذِيكُمْ وَمَتَكُمْ بِيرِلْمَلَكُمْ نُزُكَّرُونَ وَالْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المُتَعِدُ المُسْتِرِ فَلَقَ فَي المُعْ عَنْتَ لِهِ ذَلِيمُ وصَنَكُمْ لِي لَعَلَّكُمْ لِنَقُونَ ثُمَّ النَّبْ المؤسَّى الكُوارَجُامًا عَلَى النَّهَ الْمُسْتَى وَ تَقَصُّهُ لَكُلَّ شَكُّ وَعَلَيْ عَلَيْ وَرَحْمَةُ لَمَكُمْ لِلْهَا وَ رَيْرُم بِفُيْنِوْنَ وَهِنَاكِينًا كِأَنْكَنَاهُمْنِا دَكَ فَالْتِيمَوُ وَالْقَوْا كَمُلِّكُمْ نُرْجُونُ أَنْ فَقُولُوا لِمَنَّا أَيُولَ الْكُنِّيَّا بِعَلْ طَالْفُتُكُونِ مِنْ لِللَّا والْ لُمَّاعَنُ ويُواسَنِهُم لَعَا فِلِبِنَ اوْتَعَوُّلُوا لَوْآنًا الْزُرْ عَلَيْنَا الدِّيَّا .

وعم

زَنْكُمْ ا

が

مجتريم وقفقهم ايترتجكم عليم فنكتير المنبرف كوا آولاد فرسفتها بغير عُلم وحَمَّقُوا ما دَدَّقَهُمُ اللهُ النيلاء عَلى الله فَيَصْلُوا وَمَا كَا اللَّه مُهْنَدَيْنَ وَهُوَ الذِّي أَنْفَاجَنَّا خِيمَ ثُوشًا بِدَوْ غَنْزُ مُعْزُوشًا بِ وَ الغَثْلَةِ الذَّنْعَ مُخْتِلِقًا اكْلُرُةِ النَّهُونَ وَالرُّفَّانَ مُنتَفَّا بِعِنَّا مَعْبَر منتابيركلفاين يمرة اذا اعفرة الواحقيد بترتم حصاده ولالليهفا لم تَمُ لا عُشَاكُ مِن وَمِنَ الا تَعْلَم حَوْلَةً وَ وَرَشَاكُ وَا مِنَادَ ذَتَكُمُ المنه وللا للكيِّو إخطرُ السِّالمَة بطان التُركمُ عَلَدَهُ بَان عَلَيْمَ الْوَاج مِنَ الصَّاإِنِ اشْبَتِ وَمِنَ المَعْرِ إِنْنَتِن فَلَ الذَّكُونِ حَمَّ آع الأُنْشِيمَةِ امَّا اللَّهُ مَا يَعْدُ الرَّاعُ المُ اللُّهُ مُنْ يَتِي لَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الم دمِنَ الأيلِ أَشَكِن وَمِنَ المَعْلِ شَكِنْ فَلْ النَّكَ وَنُورَمَ أَمَ الأَنْشِكِ امَّا اشْمَلَ عَلَيْهِ الطَّامُ الأَنْفَيْسُ المُنْمُ فَعَمَّاءً الْوَصْلَمُ اللهُ مهنا مَنَ اظَلَمُ مِنَ ايُرَقِ عِلَى اللهِ كَان بُاليُضِيِّل النَّاسَ مِيرُ عَلِي الْحَ المتع لاهنا القوم الطالين فالااجيد فظاؤ على عربة علا طاع بطَعَمُرُ لَا أَنْ بَكُونَ مَنْ عُزْ إَوْدُمُ مَاسَفُوجًا الْوَاعِيمَ عَيْنِي فاتَّقِرُ رَاجُسُ أَوْفَيُقُنا الْهُولِ الْمُولِ الْمُومِ مَنَ الْمُطُرِّ فَفَرَاعِ وَلَاعَادِ فارَنْ رَبَكَ عَفُورُرَجِيمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَمَّتُنَا كُلُّ وَعَلَقُولُ ومن المتقزة الفيم حرَّمنا علمهم تحرُّمنا الأما حلت طفود ها العاليحة إنا أوما أخفلط بعظيم ذالة عَرَثْناهُم سَعْمَمُ مَا فَالْسَاءُ فَاكِّ لَكُ مُولِدَ فَقُلْ رَكُمُ وُورَحُرُ وَالْمِيزُ فَكُ بُودُ مِالْتُعِنَ الْقَفْم

م وذَكُون للوُسُنِينَ النِيِّوُ الما أَزْل التَّكُمُ مِنْ دَبِّكُمُ فَكُ لَلْمُ لَكُمْ فَالْمَعْ فَانْ دُوند آفليا } فلباله ما النكَوْدُنُ وكم فين قَتْهَمْ الله الله الفاقية مِنَا بِالسِّنَاسَانَا آوَهُمُ فَالْلُونَ فَأَكُانَ دَعُوْمُمُ انْحَامَهُمُ الْسُنَا الخان فا لؤال قاكن ظالمين قَلْنَسْ كُنَّ اللَّهِ وَالشِّيلَ إِلَيْهِ وَلَسْ فَكُنَّ اللَّهِ وَالسَّفَاكُنَّ المرسُلبَنُ فَلَنَقَضَتَنَ عَلَمَهُمُ مِنْ إِم وَصَاكُنَّا غَاسَبِنَ وَالْوَدْنُ وَالْوَدْنُ وَالْوَ الحتى فَنَ لَقُلْكُ مَوَّاد بِنُمُ ناوَلَكُ اللَّهُ الْمُفْلِينِ وَمَنْ خَفَّنَ عَوْلَ فَا وُالْتُكَ الْذِينَ حَسِيرُهِ الشَّفْسَ ثُمْ مِلِكَا نُوا فِإِنَّا لِثَا لِظُلِّونَ وَلَفَدُّ مَكُنَّا كُذُف إلانصِّ وَحَبَلْنَا كُلُّ فَهَامِعًا بِتَنْ فِلْهِ وَمَا لَشُكُونُونَ وَلَوْنَ حِلَفُنا لَمْ مُحْصَوَرُ نَاكُمْ ثُمْ فَلْنَا الْمِلْدَ الْمُعْدِدُ وَالْمُومَ مُتَحِدًّا للا الليب لَيْكِنُ مِنَ النَّا عِبْنِ فَالمِنامِنَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَذَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل امَرُ الْمَا فَال آفَا حَبُرُ مُنْدُ طَلَقْلَتْ عَنْ فَا رِوَ طَلَقْلَدُ مُنْ طَهِ فَال فالمنظ مناكم كوك للتكان سككبر منا فالخرنج للكعين الشاعزين فَالْ النَّفْلِ إِلَى وَمُ سُبَعَتُونَ قَالَا نَكَاعَ النَّفَظِينَ قَالَ فَبَيًّا آغُونِينَي لا تَفُرْآنَ لَهُ صِراطك السُنقِيمَ مُمَّ لاَنْيَمَهُمُ مَن مَن النَّهُم وَمِن خَلَفُهُم وَعَنَّ إِنَّا عِنْمُ وَعَنْ لَمَا تُلَّهُمْ وَلَا عَلَاكُمْ هُوْ خَاكِونَ فَالَاخْرُجُ مَهْنِا مَذُوْمًا مِنْخُوْا لِمَنْ نَبَعِكَ مِنْهُمُ لا مُلْدَقُ جَنِيمٌ مَن كُمُ اجْمَعَهِن وَيا ادْمُ اسْكُنْ النَّكَ وَ ذَوْ صُكَ الْحَتِّنَةِ فَكُلُّ مِنْ مَنْ شَنْعُنَّا وَلَا تَقْرَبًا هِنْ الثَّقَّرَةَ مَنْكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسُوسَ لَهُمُا النِّتُ إِطَانُ لِبُسْرِي لَهُ اللَّهِ الْوُدِي

Si.

Will have

وهوالك

رمم

Li

تكتأ اهدى فيمخ فلنخاع كوستيز فن دبكم وهدي ورحد فت اظلم ميزك أتب بإباك مفروص تفعينا ستخرى للبن صريف عَنْ أَنَا نِينَا سُوتُهُ الْعَنْ إِن مِنا كَانُوالصِّينِ فُولَى هُلُ يَظْرُونَ إِلاَّاتَ فَايْمَةُمُ اللَّهُ فَكُذُ الوَّمَا فِي دَبِّكَ أَوْمِاكِ تَعَمُولُوا بُورَبِّكَ تَوْمَ مَا بُ لعَضْ النَّ وَمَلِكَ لا بُنفَعُ نفَنْ المنا لهُ المَ تَكُنَّ امتَ مِنْ مَتَ لَكُ كَتُكَتِّ فِي اعْدِ مَعْلِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ لَظَرُونَ لَنَّ الْمُنْ مَنْ فَظ ومَهُ وَكَا نُواسِيِّعًا لسِّنَ عَنْهُمْ فِ سَنْقُ لِمَ مَنْ أَمُوكُمُ الْيَاشِدِ فَهُ سَيْرَيُّهُمْ مِنْ كَا نُوَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُ الْمِسْتِ وَقَلْمُ عَشْرُ إِنَّا لَمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم بالسِّيِّزِ فَلَدْ يَجْزِي لَكُمْ مُنْلِقًا وَهُمْ لا نظلُونَ فَلَّا يَتَى هِمَا فَ وَبَ المضاط مستقيم وريًّا قِمَّا مِلَّهُ الرُّهِ مِ حَبِّفًا وَطَاكُانَ مِنْ الشِّينَ الماستان والمنطقة والمتعافظة المتابية المتابية الماستان الماستان لمروب بالتا مُرث وانا الآل المثلين فالقبيرا شوا تبن ما وهف رَيْكِ لِي مَنْي وَلَا تَكَنُّ كُلُ فَيَنُولُا عَلَيْنَا وَلَا لَيْزُو وَازِدَةٌ وَلْزَد الوى أُمَّ الْ تَكُم مُوفِيكُمْ فَنَاتِتُكُمُ مُاكِنَمُ فَي خَلَفُونَ وَهُوا الَّنَّ حَلِكُمْ خَادُونَ الارْضِ ورَفَعَ لِعَمْنَكُمْ فَوَقَعِضْ رَحَا لِلْكُوكُمْ نَمْنَا الْيُحْتُنُمِدُنَّ وَتَلِكَ سَرَيْعُ الْغَفِالْ وَلَا تَمْ لَعَتَفُوزُ رَجَعُ

مِن الْجُرِيْنِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

فاه

لأعين المنزمين فلمن محتم دنتة الله التي آخرج لعباره والطبتا مِنَ الرِّذِي كُلُهِ لِلَّذِينَ استَوْا فَالِيحَبِقِ فَالْمُتَنَا خَالصَّةً كُولُهُ فَإِلَّا مِنْ ال كَنْ الْدِيفَقِيِّ لُكُوْ بَاكِ لِعِنْمُ مَعْلَوْنَ فَلَا مَّنَا حَمَّ مَكِّلُ لِعَلْمِرْ لَ ما ظهر منها وما نظل والأنم والناع والمنافظ والأنفي والمنافظ ما مله منالم نُنْزَلُ بِرِسُلْطَامًا وَآنَ نَقَوْلُوا عَلَى اللهِ مِنْ الْمُنْتَلُونَ وَلَكِ الْمُنْ الْمُنْ الْجُلُ فَاذِا حَامَا وَاحْلِمُ لا يَنْنَا مُوفِكُ سَاعَةُ وَكُلَّا لَّنْظَيْمُونَ لَا بَنِيْكُمْ لَمَا بَانْوَتِكُمْ رُسُلُ فِي لِمَصْنُونَ كَلْبُكُمْ الاف يَنَ التَّفْ يَاصَلُون لذَخْرَثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ الْحِرْرُونَ وَاللَّهَ كَنْ مُوالْمالْ نَيْنَا وَالسُّكَمْ وَاعْمَالُمُ الْأَلْقَالَالْحُوالِمُ الْمُلْكَ مَنْ ٱطْلَمْ مِنَ إِنْزَى عَلَى الشِكْيَا أَوْكَ نَبُ بِإِنا فِي الْكُلِّيَا لَهُمُ نصَّمُهُمْ مِنَ الكُيْنَابِيِّ عَنْ لَذَا حَاءً ثُمُّمْ دُسُلُنَا يَنُوَّ تَوْتُهُمْ فَالْوَالَانَ ماكنه منعون مرد وراشوفا لؤا متلواعتاد سقدواعك الفُسْمُ إِنَّةُ مُكُانُولُنا فِينَ فَالَادْخُلُوا فِي أَمْ مَنْخُلِكُمْ مِنَ الجُنِّ واللا يُنوع النار كُلِّنا وَخَلْنَا مُعَلِّنَا مُعَنَّ أَخَيًّا عَنْ اذا الزاركا فهاحمينا فالك الخوائم لاولهم وتناهؤ لاء اضلونا فَا نَهُمَ عَنَا بُاصْنِعًا مِنَاكَ إِنَّا رِفَالَ لِكُلِّ صَنْعِفُ وَلَكُونُ لَعُلْوَنَ و فالنَّ اوُلِهُمُ لا يُوْرُهُمُ قَاكَانَ لَكُمْ عَلَنَّا فِوْفِضْلَ فَلَ وَفُوا العَنَا رَعِيْ كُنُمْ نَكَتُ يُونَ لَنَ الْمَانَ كَذَوْا لَمَا الْمَانِ السَّكُمُ فَا عَيْنًا لا فَيْ وَالْمَ الْوَالِ المَنا وَلَا بَرْخَاوُنَ الْحَنَّةُ حَقَّ الْحَ

فأخفأ

التجوا

بكالحج

التي

المالية

وُهنَّامٌ

رُونَ فَ

الخالمين



1902. a. 282 dono dedit Mathias Bersohn

6088 ad A Frum







عَنْهُمْ مِنْ وَالْمِنْ اللَّهُ مَا يُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَلَكُبُنُ آوَتُكُونُامِنَ الخالِيقِ وَفَاسَمَهُمُا إِنْ كُمُ لِينَ التَاصِيرَ مَلَهُمُ الْمِرُورِ وَلَكُنَّا ذَا فَا الشَّيِّيَّةَ مَنَّ لَهُمَّا سَوَانُهُمَّا وَلَقَيْفًا مَغِيْفًا عَلَمْهُا فِن دَرَوْالِحِيَّةِ وَ فَادْهُمَا رَثُّهُمَا المَّ آمْهُمُ اعْنَ لَكُمَّ النَّحْيَةِ والله والتنظان لكم عدد وسن فالارتناظان الفسنا وَانْ لَمُ نُغُونُهُا وَتُؤَخُّنا لَنَّكُونِتُ مِنَ الخاسِينَ فَال المَبْطِؤُ الْعَفْكُمُ لِعَضْعُدُوْ وَلَكُمْ فِي الْاِرْضِ فَنَا عَنْ وَمَنَا عُالَ حِينِ فَالْمِهَا كُنُونَ وَمِهُا مُونُونَ وَمِينَا فَخْرِجُنَ فَا بَعَلَدُمَ فَلَا تُلْكُا عَلَيْكُمُ لِياسًا سُوارى سَوُا يَكُمُ وْدَكِينًا وَلِينًا سُ النَّقُوعُ وَالدِّ صَنْ وَالدِّ صَنْ الدِّ الله لَعَلَيْمُ مِنْ كُتُرُونَ إِنْ مَنْ دُمّ لا يَعْنَيْنَكُمُ النَّدُيْطِ الْ كُلَّا مُحْجَ ابَدِيكُمْ مِنَ الْحَبِيزِ مَنْفِعُ عَنْهُمَا لِيهِا مَهُمَا لِيُرْبَهُمُا سَوْا الْمِمَا لَـ تَدُ مَنْ كُمُ هُوَ وَمَتِلُهُ مِنْ حَبْثُ لَا مَنْ وَنَهُمُ إِنَّا حَبَّكُ السَّبَاطِيرَ إِنَّا للَّهَ وَلَا يُؤُمِّنُونَ كُلُوا فَعَلُوا فَاحِيَّةٌ فَالْوُا وَحَدُنَا عَلَيْنًا الآناة فالمفالمر فابها فلل قالفة لا يا مُن العَنْ أَو العَوْلُونَ على الله منا الانعَلْدِنَ فَلْ آمَرَدِينَ ما الفَسْط وا مَدُوا وحُوْمَكُمْ عُيْدَكُلِ سَنْفِي وَادْعُنُ مِعْلَفِينَ لَدُ الدِّينَ كُمَّا مُدْلَقُونُونَ وَزَهُنَا هِ رَئِ وَفَهِ فَنَاحَنَ عَلَمَهُمُ الضَّلَادُ لَهُ لِهُمُ الْحَلَّالُ النَّالِمِينَ ادُلْيَا وَمِنْ دُونِ اللهِ وَعَلَى مُونَ اللَّهُ مُهُنَّدُونَ فَالْمَيْ الْمَنْ الْمَ عَنْ فَا دَسِنَكُمُ عُنْدِكُ كُلُّ مَنْ عِلَى اللَّهِ وَكُلُوا وَاشْرَقُوا وَلا لَنْكُر فَوْالِيَّدُ

3

بالله

ورا

اناو

لفت

النَّنا عَالَوْمَ نَشَنِهُمُ عَا نَوْا لِفَاءَ تُومْيَمُ هِنَا وَمَا كَانُوالْمَا لِنَا يَحْدُونَ وَلَقَنْ حُنَّا أَمْ كِنَابِ صَلَّنَا وَعَلَى عَلَى عَلَى هُمُ وَدُحَمُّ الْقَوْمُ فِكُودُتَ هُ لَنْ خُطْرُهُ نَا الْإِنْ فَادْبُلَهُ لَكُمْ مَا فَيْ فَاوْبِلُهُ لِيَّوْلُ الْمُنْ لَنُو مُونَيْنُ مُن أَوْنَ وسُلُ مِنْ اللِّي فَيْ فَهُ لَكُنَّا مِن لَفَعَا وَمُعْتَفَعَا وَمُعَدُّ مُعَالِمًا الذّ مزة فعَنْ عَلَى مُناتَعُمُ اللَّهِ عَنَّا لَعُلَى فَلْحَسِهُ الفَّتُمُ وَصَّاعَ عَنْهُمِ اللَّهِ الم كَا وُالصَّمْرُونَ لَنَ رَبُّكُمُ الصَّالَّةِ وَلَوَ النَّهِ وَالأَرْضَ وستتبزاتا وأأستوف كالعزيث بني التبال القاد بطالب حَثْدِيثُ والنَّمْرُ وَالْقِرْرُ الْغُومُ مُنتَحْ إِنْ بِالْمِنْ الْالْدَالْقُلُقُ دَ الانتهنارات الله وتبالغالمين ادعوارتكم نقتها وتخيئه لمي لاعتلى ولأستدر والمالانضابة المادعا وادعو وَطَمْعُنَا لَ فَارَحَتَ اللَّهِ وَتِبُّ عِنَ الْخُنْدِينَ وَهُو النَّي رِيْسُلُ الزباح الني من مركة وتمنية حقاد القلاب تنايا ففاع سفناه لِلْمِيْتِ فَأَنْزُ لَنَا يِوِلْنَاءُ فَأَخُرُ كِنَا مِهِنْ كُلِّلَ لَقُرَانِ كَنْالِهِ المُنْ لِمَا لَمُنْ لَمُكُمُّ مُنْ الْكَثَّرُ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ماذن رَبّرة الذَّب حُثُ لَا يَخْرَجُ لاَ نَكِيّاً كَذَلْتِ نُفِرَفُ لا ما خ لِعِقَى لَيْنَكُ رُونَ لَفَذَا رَسُلَنَا نُوحًا لِلْفُوْمَ مِفْنَا لَهَا فُومًا لَعُلَا عُزَّمَ لَعُبُد المُن اللَّهُ مِن اللِّهِ مَنْهُ وَإِنَّا خَافَ الْمُعْتَمِ مَنَّا مِنْ مُعْتِمِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَوْضِهِ لَمَا لَكُمْ لَكَ فَصَلْدُ لِعِنْهِ فَإِلَّا فَعْمُ لَكُنَّ خِمَةُ لَزَّتُكُيِّةً رسول في دسبالها لمن ألمنيكم درسالات دب دانفي كمراكم

50

in

स्त्राह

و عنام

م ما وعد

ज्यकिर्धि

بعرون كلا

للهفادة

لنادنالو

الأغراف

النكرين

SAY TE

الختار وبتم أليناط وكذاك خزى الإثمين كم فق عنة مالا وَفْن وَثُولُم عَوْلَشِ وَكُنْ لِلْتَجْرُهُ إِلظَّالِمَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ الطائخان لأنكلف تقنعا الأوسمها الالقاعاضا والحنيز هُوْمِهَا خَالِهُ فَنَ وَنَرْعَنَّا مَا فِصُدُ ودِهِمْ مَنْ غِلْ يَخْرُهُ مِنْ عَلَّهُمْ الأنهادُ وَفَا لَوَا الْحُدُونِيهِ الَّذِي هَنْ الْمِينَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ نَيْكَ لَوْكُا انْ هَمَانِنَا الْمُمُ لَقَانُ خِلَا قَنْ دُسُلُ مِتِنَا بِالْحَيْنُ وَتَوْدُ وَالْنَاكِمُو الْجَيْدُ الْوُدْ يْمُؤُلُها عِلْكُنْ فَمْ لَوْنَ وَنادِي عِفَا لَا تَخْرُنَا هَا . النَّا دِانْ فَرَوْحَدُنَّا مَا وَعَدُنَّا رَنَّا حَقَّنَّا فَهَلُ وَحَدْثُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ عَنَّا عَالِمُ مَنْ أَذَى مُؤَدِّ فَي مُنْهُمُ الْوَالَمُ عَالِفًا لِلَّهِ اللبن من من من سلط و من من الإحدة كافيهُن وسُمُمُاعِإ بُوعَلَى الأعْرابِ وَعِلَّا لَهُ فَوْقَ كُلَّا لِمَا هُزُونًا دُوااتَعُالَ الْخَنَدِ النَّالَةُمْ مَلَكُمْ لِمَ تَنْخُلُوهُا وَتُمْ للنعول ولذاصرة النفادة للفاء المحا بالناد فالذا وَيَالا لَيُكُلُّون مِن القَوْم القَّالِينَ وَالنَّا تَعَالَا كُمْ إِن الْمُعْلِق فَي يَتِرْفُونَهُمُ إِنِهَا هُمُ فَا لَوَامًا أَعَنَى عَنْكُمْ مَعَكُمْ مَعَاكُمُمُ لِلنَّكُرُ وَتَ أَنَّ لِإِذَا لَيْنَ الشَّكُمُ لِلا تَنَّا لَمُنَّمُ أَمَّدُ بَرْخَيْرِ ادْخُلُوا الْخَيْرِ لِأُخْلُ عَلَيْكُم وَلَا الْمُ خِنْرُونَ وَثَادَى الْمُفَاعِلَا الْتَارِ الْمُفَاتِ الْعَنْدِ انُ أَمْنِهِ فَالْمَا مِنْ أَلَا وَالْمِيَّا مُزَلِّكُمُ اللهُ فَالْوَالْ فَالْمُحَرِّمُمُّا वह रिसें दुने । रिंग्डी बेरेंस्टी क्लेंद्र किही हरियों के विने

ولفيا

هان

الما

120

كا

1

25

المرابع المراب

فِ الأَرْضِ لْخُنِيَّةُ وُنَّ مِنْ مِنْ مُؤلِفًا فَضُورًا وَلَيْخُونَ الْحِبْنَا لِيَبُونًا فَاذَكُولُوا الآم الله ولا تعنق في الاتفي منسيدين فالالكذ الدَّالمناسكة في مِنْ وَمِينُهُ لِلَّذِينَ السَّلْطَعِفُوالمِنْ امْنَ مُثْلُمُ التَّكُولُيُّ النَّ صَالحيًّا مرسُكُون تربِّهِ فَالْوَالْ فَأَعِيا ارسُلِيمِ وَمُنِوْنَ فَالْ الْنَالِ الْمُعْلِيمِ لنَّا مِا لِيَهِا الشُّنعُ أَبِهِ كَا فِرَقِتَ فَعَلَمْ وَالنَّاكَةَ وَعَلَوْ اعزَامْنِ تَبْيِمُ وَفَا لَوْالِمَا صَالِحِ الْمُنْفَا عِلَاتَ فِينَا أَنْ كُنْتَ مِنَا الْرُسْلَمِينَ فَاحَنَّهُمُ الرَّحْفِيدُ فَأَصَّجُول فِي إِنْ عِلْمَ مَنْ لَكُ فَالْكِيا نَوْعُ لَفُنْ الْمُفْكِمُ وُسَالْمُرَدِّ وَنَعْمَ لَكُمْ وَكُلُونُ لِالْحِبْرُ وَالْمَاعِمِينَ وَلُوكًا أَذِ فَاللَّهُ فَيْهِ الْمَا نُونُ الْفَاحِينَةُ مِنَاسَتَكُمُ مِهِامِنَ احْتُدُ مِنَ النَّالِمِينَ الْتَكُمُ لِنَا تَوْنَ الرَّجْالِ شَمْعَيٌّ مِنْ وَين السِّناكَ عُبِلَّ النم وفي الناف وماكان بقات والعان فالواآخ في مِن وَ يَكُمُ لِا مَكُمُ الْمُ وَمِعْلَمْ مِن وَ نَاعَيْنَا وَوَاعَلَمْ الْمُ أَمَّ اللَّهِ أَمَّ اللَّهِ المُن الله الله الله المناسخة المخيمين والمضنب اخانم شعنانال القفاغ أوالتما الم من المعكرة فرطاء الم بمني يمن ويميم فا وقوا الكيال المال لل تَخْتَوُ النَّا سَلَتُ إِلَّا مَنْ وَلَا نَفُنْ دُفَا فَ الْا وَفِي فَكِمَا مُلْا هَا ذبهم خبرتهم ان كثنتم مؤثفيات ولانفقال فالجرّل طراط وغيدات وتصُّدُونَ عَنْ سَبِ لِ اللهِ مَنْ أَمَّنَّ بِهِ وَالْجُوْدَةُ عَا عِوَجًا وَاذْكُونُوا أَوْكُنُمْ فَلِلَّهُ نَكُفَرُ كُو وَانْظُرُوا كَنِفَ كَأَنْ عَا قِيدُ الْمُشْعِدِينَ

وَعُاعِينَ

الخظر

ومنونج

كُمْانْزُكُ

العَيْاهُ

النانا

方。

وَأَوْ

مِنَ اللَّهِ مَا لا تَغْلَوْنَ ۗ أَوْجِيْنِمُ أَنْ هَا تُو كُورُومِنْ وَ يَكُمْ عَلَىٰ حَيْلٍ منكم لينهن وكود النبقق وتعكم فرجون فكذو وكالحيا واللهة مُعَرُف إلفُكُ وكَفَرُهُمَا الَّذِينَ كَذَّبُوا مَا نَيْ إِنَّهُمُ كَا نُوافَوْمًا عَيْنِ وَالْمَا وِاتَّنَا هُرْهُورُدًا فَاللَّا فَرَمْ اعْدُو اللَّهُ مَا كُمُ مِنْ إلْهُ عَدْنُ المَدُ نَنْعَوْنَ فَاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا سَفَاهِ مِزْوَلِهُ فَا لَنَظَيْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَالَا الْوَيْمِ لَيْنَ لَب سَعَا هَذُ وَكُلِي بَسُولٌ مِنْ رَسِّ إِنْعَالِمَنَ أَبْلَتِكُم رُوسًا لاب ديت مَنْكُم لِينْ يَدِ رَكُمُ وَاذْكُ وُوال وْحَقِلْكُمْ طُلَقْنَا مْ مِنْ مَقْدِ وَمْ وَيْ وذَاوَكُون العُلَق ليتها عُن ذكر واالأعاف لعَلكم ففيكون فَا لَوُا المَثِينَا لِعَيْبِهِ اللهِ وَعَلَى وَمَلَى مِنْ رَمَا كَانَ لِمَنْ أَلَا وَأَفَا فَأَنْنِا عِلْ الْخَيْنَ الْوَكُنْ عَنَ الصَّادِ فَهِنَّ قَالَ فَنْ وَتَعْمَلُكُمْ مِنْ وَتِكُمْ رهْن وعضَ الْحُاد اوْيَعْ اسْفَاوْ سَتَكُمُوْهَا أَنْمُ وَالْبَا وُكُوْمَا مُرَّا اهْمُ مِهْ إِمْنُ سُلطانِ فَالنَّظِيرِ فِالدِّيمَةِ كُمْمِينَ الْمُنظِيرِةِ فَالْحَيْدُاهُ والمنابَ مَعَمْ يَوْمُ الْمُوالْ وَقَطْعَنْ الْإِبْ الْمَاتَ كَنْ ثُولْ إِبْ إِنْ فَا كَا نُوْامُونُمِيْنَ وَالْمُوْدَاخُاهُمْ صَالِحًا فَالْ اللَّهِ اعْدُفَااللَّهَ يُمْ إِنَّهُ وَيُنَّا مِنْ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البَرْفَلْ رَفُهِ مَا فَا تَكُلُ فِي ارْضِ إلله ولا يَسْتُوْهِ أَلِي وَ وَمَا أَضُلُهُ عَنَانَالَمُ وَازْكُو وَالْذِحَكَمُ خُلَفَاءً مِنْ لَجَيْفِادٍ وَقِوْلُمُ

و در در در و

فالان

河

مِنْ فِي

300

وزراه

و لوك

منالة

مَرَبُونَ الأَرْضَ مِن لَعَبْرِ لَقَلِهَا آنَ لَوْلَشَاءَ آصَنَا ثُمَّ مَرْبُوبُهُمْ وَنَظِيمُ عَلَىٰ فَلْوَيْهِم مَهُمْ لا يَسْمَعُونَ لَلْكِ الفُرِي لَفَضُ مِلْبات مِن أَسْاءَ ها وَلَفَكُ طَاءَ أَنْهُ وسُلَهُم الْ لِبَينَاكُ فاكنا تؤالِهُ وُمِنُوا مِنْ كَذَبَوا مِنْ تَكُلُمُ لَكَ تطبغ الهاعلى فلون إلكا ونبن وماوحة فالإكثرة من مفردان وحَبَّرْ فَا لِا كُثْرِهِمْ مْنْ عَمْنِدة انْ وجَدْ فَاكْتُ وُهِ لِقَاسِقِينَ مُمَّ لَعَثْنَا مِن يتريم مؤسى بانا نيا الى فيرعون وملة تبرفط كمؤا مها فا فطرك م كَانَ عَا قِبَرُ الْمُصْدِينَ وَفَالِ وَسُولُ إِنْ عَوْنُ إِنَّ رَسُولُ مِنْ رَبِّ الفالمين حقبق على تولا تول على الله والا الحق فرن فبي كلم يتليد مِنْ دَبِّكُمْ فَادْسُولُ مِعْ مَعْ الْمِيلُ اللَّهِ لَا اللَّهُ كُنْتَ حُبُتُ فِا لِيزِمَا نِ مِيا انْكُنْتُ مِنَ الشَّادِ فَهِنَّ فَاللَّهُ عَصَّاهُ فَإِذَا هِي أَثْمَانُ مُبُنَّ وَ عَلَىٰ فَرَيْ وَمُ مَا إِذَا لِكُمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللَّاللَّمِي اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل هنا النارزُ علمُ مُرنبُ أَنْ بَخِرْحَكُمُ مِن ارْضَكُمْ فَأَذَا فَأَمْرُونَ فَالْوَا ارْجْرِوَ اخَاهُ وَادْنُوعُلِ فِي لِلْمَا تَرْبُطُ شِيعَ الْمُنْ يَكُلُ بِكُلُّ الْمُعْلِمِ رَسَاءَ التَّكِيرُ فِي مِوْنَ فَا لَوْا فَقَ لِنَا لِآجُرُا أَن كُتَا هَيْ الْفَالِيبَ عَالَ تَعَمُّ وَمَا تَكُمُ لَكِنَ الْمُقَتَّ بِينَ فَالْوَايَا مُوسَىٰ لِمَنَّا أَنْ نُلْفِعَ الْمِأَاتُ تكوُن عُونُ المُلْفِينَ فَال الفؤا فَلَمَا الفُوَّاسَقِي وَالْفَهُوَ النَّاسِقَ استنوفهوته وحبآ والبيني عظيم واوتجننا المهوسي أزان عضاك فَاذَا هِ كُلَّفُفُّ مَا يَا نُكِونُنَ فَوَقَعَ الْمَغُ وَمَقِلَ مِاكُا نُوا الْمُلُونَ فَعُلُو اهْنَالِكَ وَانْفَلْمُ وَاسْاعِينَ وَالْقَالِتَ وَمُسْاجِدِينَ

52

الدِّبِّ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّا فِي فَاللَّهُ فَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا فَاللَّا لَلْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا فَاللَّالِي فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلَّا لَلْمُلّ

7 36

الرائية المائية المائية المائية المائية

المامية المامية المامية المامية المامية

تاللن

03%

وَالْ كَانَ ظَا مُّعَنَّهُ مُنكِمُ السَّوُ اللَّهِ النَّاكِ بِهِ وَطَالَقُهُ لَهُ الْمُونِيْنُوا فَاصْبِرُوا حَتَىٰ عَنَامُ اللهُ مُنْبَالًا وَهُوَ حَبْرًا مُحَاكِبُ فَالْ المكوَّ النَّهَ الْسَيْكُتِهُ فُامِن فَقِيْمِهِ لَتَخْرِجَ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا معَلَ مْنِ خُرْبَتِنِا الْوَلْمَعُودُ كَيْ يَعْلَيْنِا فَالْ الْوَكُوكُمُنَّا كَارِهِبَ فَمَا فَيْنِ عكي الله كُنِيًّا إنْ عُلْمُ فَا فِي مِنْ كُلُ لِمُ مِنْ إِذْ يَجْتُ مَا اللَّهُ مَنْ فَا وَمَا لَكُونُ لَنَا إِنَّ مَعَوْدٌ مَهِنَا الْأَانُ بِياءَ اللهُ نَتُبُا وتِيَّ رَبُّنَا كُلَّةٍ فَعْلَا عَلَى عدْدِ نُوكَكُنْ أَنْتَهِنَا أَنْخُ بَهُمْنَا وَبَئِنَ قَوْمِنَا اللَّهِيِّ وَأَنْ خَهُو الفَّاعِلِينَ وَفَا لَاللَّهُ وَالنَّانِ كُفِّرُوا مِن فَقِيْهِ لَكُنَّ النَّفَّ مَ شُرَّا النَّكُ مُلوًّا تَعْاسِرُهُنَّ فَأَخَدُ مُنْمُ الرَّجْفَرْ: فَأَصَّبَوْ النَّجْ النَّهِ عِلْمَ مِنْ النَّهَاتِ كذَّبُواشُعُبُ اكْ أَنْ لَمُنْفَئِقُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَنْوَكَ عَمَامُ مُ وَفَا لَ لِمَا فَوْمَ لَعَنَدُ اللَّهَ عَلَى أَسْلِهَ فِي دَبِّ وَنَعْعَتُ أَكُمُ كَلُّتُ السيع فأفؤم كاونت وتفاات لأناف وتنزمن بتت الأاحذ فالفلها مَا لِمِنَا مُنَا عَالَمُ الْمُعَلِّمُ لَهُمْ مَعْتَعَفْتُ خُم مَكُنَا مِكُنَا مَكُنَا وَالسَّيْرِ الْمُتَنَا حَقَىٰ عَفُوا وَفَا لُوا تَكُومَ ثَلَ لِآءَمًا الصَّرَّاءَ وَالسَّرْآءُ فَاحَنْ فَاهُ مُعْبَدُّ وتُفرُلُ الشَّعْرُ فِي وَ لَوْالنَّاهَ لَ الفَّنِي امْتُوا وَالْقُولُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه بكأن من التماء والانفن و تكن المناه الما المناهم بإكان ا تَكِنْبِونَ الْمَاتِينَ الْمُنْ لَا لَقَوْعُ النَّ يَا نَتِهُمُ مَانِنْ عَالِمًا فَأَوْمُ لَمَ عُوْنَ ادَامِنَ المِّلْ الْفَرْيُ انْ مَا يُبَهِّمُ مَاسُلُوا صَحَّةً فَهُ لَلْجَبُونَ أَمَّا سِوًّا مَكُر الله فالذيا مُن من حَت وَاعِد لا القوم الخاسرُون ادم ها للدين

000

وطرية

العثام

لافالا

الغالة

روزيا

انح

مناه

فال

نگون

لَنْ فَأَنْفُونُ لَا يَعْلَمُ الْمُؤْلِدِ لِلْمُ الْمُؤْلِدِ لِلْمُ الْمُؤْلِدُ لَا لَمُؤْلِدُ لَا الْمُؤْلِدُ لَا الْمُؤْلِدُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْهُمْ فَاعَزُ خَنَاهُمْ فِي البِّمَ مِا يَتُهُمْ كَثَّرَ بُوأَمَّا بِالنِّنَا كَمَّا نُواعَمُنَاعًا فِلْبَ وَآوْدَ أَنا القَوْمَ الدَّبْ كَانُوا لُسُنْضَعْ عَوْنَ مَثْ إِدَىٰ الارْضِ ق مَنَا دِبِهَا الَّذِي لا دَكْنَا فِهَا وَعَنَا فِي كَلَّهُ وَلَلَّهُ مِنْ الْكُنْ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ما صبَّهُ أَ وَدَمَرٌ أَا مَا كَا أَنْ بَصْنَعُ فِيْعُونُ وَقَوْمُ رُمِّومًا كَا نُوا بَعِيْشُونَ وَحَا وَزُنَا بِبَغِياسِ إِسْلِ الْعِيرَ فَا تَوْا عَلَى فَوْمُ تَعْكُمُونَ عَلْ أَصْنَامِ لَمْ فَالْوَالِمَا مُوسَى الْمِسْلُلْنَا إِلَيْ الْمُعْلَمُ الْمَدَرُ الْمَدَرُ فَالْ تَكُمُ وَّهُ عَهِنَالُونُ ۗ لَنَّ هُوُلاءً مُنَا جَرُمُنا هُوْمنيرة بْأَطِلُ مَا كَا نُوا بَعْلُونُ فَال اعْبُر اللهِ النَّهِ كُمُ الْمِنَّا وَهُوَ فَشَلَّكُمُ عَلِ الْمَا لَتِنَ وَاذْ أَجْبُنا كُونُ العِيهِ وَق بِسَوْمُو يَكُمُ سُوءً الْعَنابِ فُقِنّا وُت النَّا عُرُدُ الْمُعْنِونَ سَلَّاءُ كُودَ فِي لَكِمْ الْمُؤْمِنُ وَبَكُمْ عُظِيمٌ وواعد فاموشا لله المالة والممناها بعِشْرِزتم منفافية ارْنَعَبِنَ لَيُلَةً وَ فَاللَّهِ مُنْ لِإِخْبِرِهُ وَنَا خُلُهُمَ فَعَ فَتَى وَآصْلِهُ ولا نَنْيَعْ سَلَا لَفْسَيْنَ وَلَا عَلَا مُوسَى لِمِفّا نِنَا وَكُلَّمُ رُحُمْ فال دتية ارب اتفظر لم أنها فال لن فراك و تكين انظم لما المجتب فان اسْتَقَيَّرُ مِمَّا مَّرُ فَوْفَ فَرَانِ فَلَا تَعْلَى مَرُّ لِلْيُسِّلِ مِبْلَدُ دَكَاوَتَرْمُوسُ لِصَعَفَا لَكُمْ الْمَافَافَ فَالسُّنَا لَكَ شُنْ الدِّكَ وَ انَّا اوَّلُ المؤْمِنِينَ فَال يَا مُوسَىٰ إِنَّ اصْطَفَيْنُكَ عَلَى أَنَّاسِ برسالان وبيلا وخنكما التنك وكن من الشاكين وكنينا

يزين ا

河河

فالواامتنا برتب الغالمين وتبعوس وهدوت فالفرعون المثنه بِهِ مُنْ النَّالَةُ النَّهُ لَكُمْ أَنَّ هَا لَا لَهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الفلها فتوف للكون لا طَعِينَ الْهِ كُمْ وَادْحُلِكُمْ مِنْ خَادْ فِي كُمْ مُنْ الْمُ الْمُ المُمتبن فالوادنا ألى تبيًّا مُنقَلِبون وها نَتفيْم منَّ الإالزاما فإظا كودتينا لمناحاة شادتنا أفيع قلبنا صبرا وتوققنا منياس وفال الْلَكَةُ مِنْ فَوْمُ فِرْجَوْنَ آتَدَرُ مُوسَى وَ قَوْمَرُ لِمُسْدِوا فَالارْضِ وَ بَنَ دَك وَ الْهَنتَك فالسَنْظَ لِ إِنْ الْمَ هُوْدَ لسَنْ فَي بِنا مَ هُوْدَ للَّا نَوُ قَائِمُ فَا هِرُهُ نَ \* فَالْمُوسُى لِيؤُ فَيْدِ اسْتَعِنُوا مِامِيْدُ والْمِيرُ الِنَّ الأدْضَ سَعِودُ وَنَهُا مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنُ عِنْ إِدِهِ وَالْعَا مَنْ لِلْفَتَابِ فَالْوَا ادُونِهَا مِن فِئِلُ انْ فَا يُتِهَا ومِن مَن مَن الله على المُعِيدُ فَال مَنى وَ تَكُمُ النّ نُهْلِتَعَدُّوً كُوْ وَلِسَخْتُلِقِكُمْ فَالِلاَرْضِ فَسَخُطْمِ كَمُقَامَلُونَ وَلَقَدُّ اَخَنْنَا الضِيْعَوْنَ السِّينِ وَتَفْضَ مِنَ الْمُقُولِ لِعَلَّهُمْ مَيُّكُمُّ وَقَالَ فَاذِا حَاءً مُهُمُ الْمُسْتُرُونَا لَوَا لَنَاهِ فِي وَانْ لَطُهُمُ مُ سَبِيرُ لِمُسْتِهُ فَا مؤسى ومَنْ مَعَدُ اللَّالمَتْنَاظَامُ أَهُمْ عُنِدًا شِهِ وَ تَكِنَّ النَّوْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ ال و فالواتمما فَا نَيْنَا بِهُمْنِ أَبَهُ لِتَنْ يَحْنَا بِهِا مُنْ لِكَ يُؤْمِنُ فادسكنا عليم الطوفاق والمخ إدوالف مكل والطفايع واللم الِمَانِ مُفَكَّادُ فِ فَاسْتَكُمْرُوا وَكَا نُوا تَوْمًا مِيُهُمِ مِنْ وَكَمَّا وَتَعَ عَلِمْهُمُ الرِحْوَقُ الوَالْمَا مُوسَى دُعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعِمَ يَعْدَلُكَ لَعَثْ كَتُمَنَّ عَنَّا الْجِزَلْتُوفُنِيَّ لَكَ وَلَرُسُولِيَّ مَعَكَ بَيْ الشِّرَافِل

وَلَا السَّكَ عَنَّ مُوسَمِّ الْغَصِّ الْعَصْلُ مَنَا الْأَلُواحِ وَيْ الْمُغَيِّمَا هُكَّ ورتخير للزبن في لويم في موقع واخذا ومؤسى فو شرب به وخلدنيا فياقلتا اخلائهم التخفيذ فالدت لوث يتافلكنهم مِنْ مَثْلُ وَإِمَّا كُمَّا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمْ الْمُ مَنَّا الْمُعْلَمُ فَلَيْنَاكُمْ لفُينُ لِهِا مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مُعَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والمختنا ويلفظ المثلث وتؤيو الفالخ فتتا والتختار وَ الْأُورِ مِنْ الْمُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رَحْمَىٰ دَسِينَ كُلِّ مَنْ مُنْ مَسَاكَنْهُمُ اللَّذِينَ شَقِّقُونَ وَيُؤْفُونَ أَنْكُونَ والْمَانَ فَمْ مَا فَا نَعْنَا فَفُيْوُنَّ الْمَانِ مَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّي الأتخالف تجدودة مكنوناع فيزه فالنودية والانحسارا مرثف المغروب وسمم من المن المن المن المعردة عُيلُ لَم الطّيباب ويحدوم عَلَمْهُمُ الْحَيْنَا فَتُن وَيَعَنَّعُ عَنْهُمُ اصْرَهُو اللَّاعَلُول المُحْاسَنَ عَلَمْهُمْ فَا لَهُنَ الْمَوْلِيرِ وَعَرَدُونَ وَتَضَرُّونَ وَانْتِعُوا النَّوُرُ النَّهِ التُولِمَعَةُ الوُلْظَاتَ الْمُنْ الْمُعَلِينَ فَالْمَا إِنْهَا المَثْلُولِ وَرُولُ اللهالتكر حميقا الذي لدملك المناف والانفن لا ألمالا ْهُوَ يَهُنِّ مَيْنُ فَأَمْنُوا مَا يَثُوهُ وَرَسُولِمِ النَّيْتِي الْأَيْمِ الَّذِي وَمُنْنُ بالله وتحكيا إلى المتعلق المتكم له المادة ومن وفر مؤسى المُتَرَفِّينَ وُنَ بِالْحَنْ وَبُرِيدِ بِالْوَنَ وَتَظَلَّمُنَا أَمُوالْفُنَ عَسَنْكُمْ السَّنَاظُا أَمِنًا وَاوَحَيْنَا الْمُؤْسَى إذْ السِتَ فَنْدُوكُ مَدُ ازَاضِنَ إ

150

لة ذا الأوج و المناق موعظة و نفض أد الكل المناح في أنها مفرة وأفر وملك باخن فالاختمال الكرداد الفاسفيت سَاعَهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن سَكَبَرَّهُ نَ فِالارْضَ الْجَنْ الْحَقْ الْمُعْمَالِكُونَ وَالْهُ مِرَيًّا حُنْلًا مَهِ لا فَوْمُوا بِهِيا وَانْ رَوَّاتِ لَا لَهُ لِلْهِ فَيْلُوا مِنْ الْمِنْدِلْ الْمُؤْلِقَة سَلَّهُ وَانْ رَوَاسُلِلْ لِمَعْ عَنْدُنُ عُسِلًا وَالْكِالْمُ مَنْكُ النافنا وكانوا عَيْنَا عَا طِينَ وَالْمَعَ لَلَهُ الْإِلَا فِيا وَلِمَا وَ الانتخ حبطت اتفافت مل يُحرُون الأماكان البناوت كَانَ عُمَالِدَ مَعْ مُولِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْ المُنْ وَالْتَهُ لا نُكُلُّ وَكُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ظالمين وتكأشفظ فالترثهم وتاذاتهم متاهتالوا فالوالتن لم ترجمنا رتنا وتعنف لما لتكونق من الخاسية وكما رجم مؤسطل قفيرعض القانال بشما حكفته والمناعب اعَيْلُمُ النَّرَدَ تَكُمُ وَالْفَي الْأَلْوَاجَ وَالْحَدَرِ النَّوْلَ خَيْرَةُ اللَّهُ فَالَ الْنَ أُمَّ لِنَّ الْقُومَ اسْنَضَعُقُونِ وَكَادُوالصَّفْلُونِي فَلَا تَنْمُنْ لَالْمَا أَوْلَا عَبْلُونَ مَعْ القَوْمِ الظَّالِينَ فَالْتَبْ اعنفرلى وكأخى قادفلنا فرحنك وانتازح الراحين لنَّ اللَّهُ فَالْغُلُّ وَالْغِلْ سَنَالُهُ مُعْقَدًى مِنْ دَبَّهُمْ وَوَلَّمْ فِي المتوع النتاة للقاهر المنترية والتنافز المنافزة أُمَّمَّا بِوَا مِن مَنْ هَا يُامِتُوال نَدَبِّكَ مِن مَنْ هَا لَعَقَوْرُوحَمَّ

المُونُونَ عَلَمَهُمْ مِثَانُ الْكِنَّابِ النَّالْالْقِوْلُوا عَلَى اللَّهِ الْإِلْحَقَ وَدُرَسُواهَا جَنِي وَالدَّا وُالأَخِيُّ خَبُّو الدِّينِيُّ نِتَّقُونَ اللَّهُ تَعْفَاوُنَّ وَالْمَيْنَ عُسَكُونُ مَا لَكُنَّا بِوَالْمَامِوُ الصَّلْفَ لَمَّا لَا نَصْبُع آجُرَ المُسْلِينَ وَاذِ نُقَمِنَا الْحِبْلُ فَوْقِيمُ كَانْفِطْلُمُ وَظَنْوا النَّهُ والفع بيم خند واما المناكد يعق واذكر واما ضر لمككم النَّقَوْنَ عَا ذُاحَّذَ دَبُّكَ مِن بَيْ الْمُمْنِ الْمُورِهِيم دُرِّينَهُ مُ وَالتَهْ مَا هُوْعَلَىٰ آهُنُهُ فِي اللَّهُ مِرْتِكُمُ فَا لَوْالِقِيشَةَ فِي فَا أَنْ تَعَوُّلُوا يَوْمُ الفِّيْمِيْدِ الْمُتَاعِنَ فَناعَا فِلْبِي ادْتُقَوُّلُوا لمِّنَا الشِّرَكَ الْبَا قُنَامِن مَنْ لُوكَيُنَّا دُوتِهُ مِن عَبْنِهِم آمَنَهُ لِيكُنَّا عِلَا مَعَلَى المُنظِيلُونَ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ لِأَنَّاكِ وَلَعَكُمْ مِرْجُعِوْنَ وَأَنْلُ لَلْهُمْ مَنَّا الَّذِي المَّنَّاءُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل فَكَا نَمِنَ الْمَاوِنَ فَ لَوْنُكُنَّا لَرَفَيْنًا وَبِهَا وَلَلْتَمُ الْخَلَمَالِ الانض فاتبتع موسر متقالة كمقال تكلث أن خال على المهنة آوْتَتُرُكُمْ بِلَهُ مِنْ وَلْإِي مِنْ لَا لِعَقِيمُ الْمَعْنَ كَذَّبُولِنا بِالنَّا فَأَفْضُو الفقتص لمعتكم بيفكرتون ساء مشاؤا لغؤم المنن حكم بنا بالانتارة الفئم في الألفان من من المفاق المفاقي المفاقة وَمِنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَالُوذَ الْمُلِيمَةُمُ كشرامن الحن والالسوائم فلوك لايقفتون بها ولفن الفين لا سفرون بها وهنم أذان لا معون بها اولا

وتوم

الحم

زيز

بعِمَا لِدَاكُةُ فَانْهُ مِنْ الْنَكَ عَنْهُ وَمَ مَنْ الْمُعَلِيدِ كُلُّ الْمَايِر مَشْرَبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ القَمَامَ وَالْزُلْنَا عَلَيْمَمُ المِّنَّ وَالسَّلُوعَ لَمُوارِدُ طَيّانِ فِادرَ فَنَاكُو مِنَاظِلُونًا وَلَكُونَ كَانُوا الْفَنْمُ مُنْظِلُونَ وَإِذَّا سْلَ لَمْ أَسْكُنُوا هِنْ القُرْبَةِ وَكُلُوا فِيْهَا حَبُّ فُنْ يُكُمُ وَ وَلُوا حِقَّا ﴿ وأذخلوا البات يختكا فنفز لكخط عالكات تزسا الخنيات فبتتال المَنِهُ طَلَوُا مُنْهُمْ فُولًا عَبُمُ الَّذِي فِبْلِهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَجُولُونِ السَّمَاةُ بناكا نوا بظيلون وتشفلهم عن الغية الذي الذي الناطافيرة التجر اذِيمَ مُعُنَ فِالتِّبْ اذِنَّا لَهُمْ مِهِ الْمُمْ تَهُمْ سَبْنِيمُ مُنْتَعَّا وَبُعَّمَ لاتشبؤت لانا نَمْيَ كَذَلْكَ عَالُوهُمُ مِنَاكُانُوا هَنْ عَوُنَ وَٱذْفِالْكَ أمَّذُ مُنهُ ثُمْ لِمَ تَعَظِوُنَ فَوْمًا الْفُصُ لَمُ لَكُمُ مَا وَمُعَدَّدُ مُمْ عَنْا لَا اللَّهُ لِمَّا نَا لِنَامَعُ إِنْ وَمُ الْفِئِكِمُ وَلَمَكُمُ مُنْقَفُونَ فَلِمَ السَّوَامَا ذُكِّرُونًا برآنخكا المنن مكون عن التوءة احتذفا المن ظلم المتاب بَسْ عِلَا فَا نَقِينُ قُولَ فَلَا عَنَوْا عَنَمَا نَهُوا عَنُمُ الْفُواعَ نُمُ فَلْنَا لَمُتُمْ كُونُوْ إِيْرُونَ خَاسِيْنَ وَاذِ لَادَ تَنْ يَمُكُ لِمِنْ عَلَيْهُمْ إِلْيَقْعَ الفيتمر عن تبوع مُم سُوع التُنابِ لنّ دتمك تسريع المفاحية التَّهُ لَعَنَوْرُرَحَمُ وَفَكَمَنَا هُمُ فَالِاضِ أَمَا مُنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمَنْهُمُ دُونَ ذَلْكَ وَلَكِونًا فَمْ المحيِّنَاتِ الشِّيا فِ لَعَلَّهُمْ وَالْ غَلَمَ عَنْ مَنْ مَنْ مُعْ خَلْفُ دُوتُوا الْحُنّابِ مَاخِنْ وْنَ عَرَضَ مَانَا الأدَّىٰ وَ لَقُولُونَ مِنْ مَعْمَالِنَا وَانْ لَا يُرْجُعُ عَرَضُ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لمُنْفَدًّا وَلَا القُنْهُمُ سِضَرُفُنَ وَانْ نَدَعُوهُ إِلَّالْفُدِي لَا تَبْتِعُوكُمُ سَوْلِهُ عَكِيْكُمُ أَدْعَوْ مُوْفَعُ آمْ أَنْفُرُ صَا مِنْوَنَّ لِنَّ اللَّهَ إِنَّ لَكُونَ مِنْ دُب الله عِبادًا آمْنَا لَكُمْ فَا دُعُوهُمْ فَلَلْتُ نَتِي فِي لَكُمُ الْكُنْمُ صَادِ فَبِنَ لَكُمْ الدُخِلَ عَنْ مُنْ المَ هُمُ المُرْسَظِيدُونَ مِهَا المُ لَمُ المُعْنُ سُفِيرُهُ نَا الْأَلْمُ المَ لَهُ أَذَانُ لَهِمْعُونَ مِهِا فُلُ دعْوالشُّكَاء كُنَّ كُم كُم ون فالأنْظُرُ لَنَّ وَلِيْنَا لِشُواللَّهِ مَرْكًا لَكُنَّابَ وَهُوْمَنُوكًا لَصْالِحُبُّ وَالَّمَاتِ المُفُونَ مَنْ دُونِيلُالِتَ عَلِيعُونَ تَضْرَ لُونَلَا الْفُنْمَ لِمَ يَضْرُونَ وَ الْ نْنَهُوْ وَ إِلَا لَهُ نُوعَ الْاسْتِمْعَوا وَتَوَكُّمُ شَطُّرُونَ النَّاكَ وَهُمْ لا ببضيهُ ت حني المعفَّة وأنرُ العُرْمَة والمَرْخ عِيَ أَنَّا هلي وَالْمَا مَنْ عَنَكَ مِنَ الْنَصْلُطانِ ثَنْعُ فَاسْتَعَيْدُ فِاللَّهِ لِمُتَمِّعُ عَلَيمُ الْكَالْمَاتُ الققة الدذامة بمن ظائفت من التعظان نفكة وا فاذاهم مني وا وَاخِوْالْهُمْ مِنْدُونَكُمْ فِالْعِنْ ثُمَّا سِفْمِهُنَّ وَلَالْمُ فَالَّهُمُ فَاسْدُ فَا لَوْ الْوَكِمُ اخْتُكُمُ مِنْ الْمُلِي مِنْ السَّيْعُ مَا بُوعِيْ لِكُنِّينَ دَى عَلَا لَكُمُّ ا مِن رَبِيكُم وَهُلِكُ وَدُحَمَّ لِقِوْمٍ بِوَيْرُونُ وَلَاذًا قِوْعًا لِفُرَّاكُ فَاسَمْتُوا لِهُ وَالصَّيْوُ الْمَثَلَّكُمْ نُرْجُونُ وَاذْكُرُدَّتِكَ فَسُلَّا تَضَرُّعُا وَخِيفَ أَنْ وَدُونَ الْتَهْرِينِ القَوْلِ الْمُنْدَةِ وَأَلاصَالِهُ لَا تكن ينالعا فله لق الله والله والمنابع المنابع لتخ يُمُونَ ويستني ولأ والقوالم الماني

9.

50

が過過である。

5、发过。多一些。

15 Sept 1

كألأتفاح ملف امتك اوكقاته ألفا فلون وتطوالا تفاقالتنا فادَعْقُ مِهِيَا وَذُدَوْا الْبَنِيَ بِلْحِيْدُونَ فَي إِتَّمَا لَهُ سَبْجَرُونَ مَا كَافُوا بَمْلُونَ وَيَرَّخُلُفُنَا الْمَدُّ يَهَدُونَ بِالْحِيَّ وَيِمِوَيْلِونَ وَالْلَهُ كَنْتُواْ لِمَا لِنَا سَنَا مَنْ مُعْمُ مِنْ حَنْ لَا مُتَلِقُونَ وَالْمُلْهُمُ للن كيدُ عَمَّى أَوْمَ مَنْ عُكَدُ الْمَا مِياجِهِم مُنْ جَبَرِانُ هُوَ الأنتنه بن آدكم تنظر والفتكون التموات والادفوهما خَلَقَ الْهُ مِنْ شِحُ وَالنَّفْسَوْ أَنْ بَكُونُ ثَمَّا فَنْزَيَّ الْمَلَّمُ مَّ أَتِ حَسَيْتُ الْجُنْ فِي فَيْ فُونَ مِنْ الْجُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّي لِمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّ فطُفْنا يَهُم بَعَيْهُونَ لَئِكُلُوتَكَعِنَ الشَاعَدُ آمَانَ مَوْسَهُمَا قُلْ لمتنا عليهناء يردن لاعكمها اوتها الأهوتفاكة التمواك وَالْارْضِ لَا نَاتَكُمُ الْمُعَنَّمُ الْمُعَنَّمُ الْمُنْكَ كَا نَلْتَحَيِّقٌ عَمَا الْلِكَا عُلَمُنَا عَنِينَا هُو وَكُنْ أَثُمَّ النَّاسِ لِلْ مَعْمَلُونَ فَكُلَّا امْثِلُكُ فَيْتُمِى نفتا فلاضرالا لاما القاللة والأكث اعلا التعالية مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسْتِحَ السُّوءَ انْ انَّا لَا مُنْ مَنْ وَحَدَّمَ لُلُوعُ وَفَيْهِ هُوَ النَّهُ عُلَقَ كُمْ مِنْ نَفَيْلُ فَاحِيرِ فَوَجَدُ لَهُ مَا الدِّيمِ كُنَّ الدِّيمِ كُنَّ الدِّيمِ كُنَّ المَيْنَا فَلَيَّا لَهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ دعو الله دمم المؤ المنتاطاليا الكوني مزالا وي فَلَمَا الْمُمَّا صَالِحًا حَكُولَةُ ثَمَّ كُولَةً مَنَا الْمُمَّا تَكَا لَالْمُعَا بين كون الني كون ما لا عَنْكُ مَنْ قَا وَ وَعَ عَلَمُونَ لَا لَمُ الْمُعَالِّ

-0

الله ورَّسُّولَهُ فَإِنَّ اللهُ سَنَّمَ مِنَا لَعُفَّاكِ ذَلَكُمْ فَلَ وُتُوعُ وَآقَالْكِأَوْتُ عَنَا سَالِنَادِ إِنَّ إِنَّهُمَا الَّهُ إِنَّ السُّوا إِذَا لِعَنْهُمْ الذَّبِنَّ كُفَّرُوا رَحْفَتًا عَلَا فُولَو هُمُ الأَدُا إِدُومَنَ يُولَقِيْمِ يَوْمُنْفِرْدُبُرَةُ الإِنْمُتَرَةَ أَلِيْمال اوْمُخَتَّبَّزًا المافيئةِ فَتَكُنْاءَ بِعِصَبِ مِنَ اللهِ وَما وَلَهُ حَمَّتُمْ وَ نْشِر الْمَصِيرُ وَلَمْ نَفَالُهُ فَهُ وَلَكِنَّ اللَّهِ مَتَلَكُمْ وَمَا رَمِّيا فَ وَمَنْكَ ولني قاهدوى ولبيل للوثين منظر ملكة حستا لأناهة منظ علَمْ ذَلَكُمْ وَانَّ اللهُ مُو هِن كَبُمُ الْكَا فِينَ إِنْ أَنْ فَيْفُو الْعَلَّمْ المُنْ الفَّنْخِ وَ انْ نَعَمَّنُوا فَهُوَحَيْرُ لَكُمْ وَانْ نَعُودُ فَا مَثْنُهُ لَنَّا فَيْنَ مَنْ مُؤْتُكُمُ شَبُعًا وَلَوْكُرُتُ وَانَّ الْمُومَةُ المؤمِّينَ يَا المِمَّا الَّهَا الَّهَا المتو الطعواالفة ورسولة ولاتو كواعنه والنم المناهون ولانكونوا كَالْمَبْنَ فَا لَوُاسْمَفِينًا وَهُمْلَا يَسْمَعُونَ الْخَشْرُ لِلدَّاسِيُّهُ مِنْكَافِهِ القُمُ النَّكُمُ الَّذِينَ لَا يَجَفُّونَ \* وَلَوْعَلِمُ اللَّهُ فَهُمْ خَبْرًا لِأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ السَّمَعَهُمْ لَنُوَّ لَوْا وَهُمْ مُغْرِضُونَ ۗ يَا لَيُّهُمَا الْمَابِنَ امتَوا اسْجَبْرُوا لله والرسول ذا وعاكم للا المنت المراق الراق الما عول منا المنا وَ ثُلَيْهِ وَ المُثُمُ النَّهِ مُخْشَرُهُ لَن وَانْقُوا مُنْكَ مَا لانفيستنا لنبت ظلم المنكم خاصَّة واعلوا ان الفت مداله الفيّاب وادكود الدّائمة تلبلا مُسْنَضَعَفُونَ فالارْضِ كَنَا فَوُنَ النَّ يُعَلَّمَنُّكُم النَّاسُوقَا وَكُمْ وَآيِّنَ كُوْسَضِع وَمَدَ كُلُمْ مِنَ الطِّيثانِ لَعَلَكُمْ فَكُمُ وَنَ اللَّيْتُ النَّبْنَ امْنُولُا عُوْنُوا اللَّهَ وَلَرْسُولَ وَخَوْنُوا امْا الْ اللُّمْ وَأَنْمُ مَثَّلَهُ إِنّ

والحوا

سينكونكت والانفال فلانفال بفوقال وكانقواا فقواا المتحافظ ذَاتَ بَبُنِكُمْ وَاللَّهِ وَدَسُّولَمُ الْحَانَ عَنْهُمْ مُؤْمِّنُ المَّاللَّفَيْنَ الدِّن اذا و كُور الله و تحديث فلو مُهُمَّ ولذا اللَّهِ عَلَيْهُ عِلَم اللَّهُ ذَادَتُهُمُ الْمِنا مُا تَا وَعَلَىٰدَ بَمِنْمُ سَوِّكَاوُنَ الْمَهْنَ لِقُهُونَ الْمُعَلَّفَةُ وَ مْ الدُّ قُنْ الْمُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مايحتن دلان وزهبا وكالمؤنين تخارهون بخار لوماك فالحق تَعِنْدُهَا تَكُنَّ كَأَتَّنَا فِينَا فِينَ الإللونِ وَهُمْ سَيْطُهُ نُنَ وَاوْلْمِيكُمُ الله اجْمِكَ الطَّالْفَتَنْنُ انَّهَا كُمْ وَتَوْدَوُنَ انَّ عَيْرُذَاكِ التَّوْكَيْز تكون تكم وترينا هذا أن بخق الحتى يجللا ينرد تعيظ مايت ألكا وبن لِعِينَ الْحِقَّةَ وَسُبْطِلُ الْبَاطِلَةَ كَاكِرَةَ الْجَيْمُونُ ازْلَنَ نَعَشُونَ رَّكُمُ فَا سَنْغَاتِ كُمُ النَّ مُنْدُكُمُ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وماحبته الله الخاسي وليظم عن بدفاؤتكم وما المفيلا مِنْ عِنْ اللهِ لِمَانَ اللهُ عَنْهُمْ حَكِيمٌ ﴿ أَذِنْ عَنْهُ مِنْهُ النَّعَاسَ آمَنَّهُ مَنِهُ وْنَازُلْ عَلَيْكُمْ مِنَ التَّمَا وَمَا وَالْعَلْمِ اللَّهُ لِيظُمْ مِنْ مِنْ مُوسِدُ مِنْ مُوسِدً التشيطان ولمرفيظ على فلونيكم ومثبت بدالا ففام اؤبوج وَتُلِتَ الْكَالْمُ فَكُورُ النَّهِ مَعْتُمُ مُنْتَنَّوُ اللَّبُونَ المَنْوَالَ الْفَيْفِ الكوب المنان كفروا الرغب فاطروا ووفي الاعتاق واطروا مَنْهُمُ كُنَّ مِنْ وَلَكَ مِا يَهُمْ شَا تَقُوا الله ورسولة ومَنْ نَشْا فِي

عناه

江

ار مح

وُلا

多朝

وَظَرِ

ظلوا

Distant.

عَامْلُوا انَّ اللَّهُ مَوْلَكُمْ مَنْهُم الوَّلْ وَلَعْمَ النَّصِيرُ وَاغْلُوا أَعَاعَمُمْ وَرُالْتِ لِأَنْ كُنْهُمْ الْمُنْهُمُ فِا يَعْمِ صَالْمَ أَرُكُنَا عَلَيْتِ مِنْ أَوْمَ الْفُؤْاتِ بَنْ التَّقَالِحَيْدًانِ وَالْفُعَلِّ عَلَيْكُمْ فَأَنَّ الْإِلَّمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْمُلْكِ الرُّيْنَا وَهُمْ الْمِنْ وَعَ الفَصُّوىٰ وَالْرَكْ الشَّفْلَ مِنْكُمْ وَلَوْ فَأَلْمَدْتُمُ لأَخْتُلُمْنُمْ وَالْمُعِلَادِ وَكُلِنْ لِيَفْضَى اللهُ الْمُؤْكِلُ الْ مَفْعُولًا لِبَقْلِكَ مَنْ هَالِكَ عَنْ تَدِينِيا فِي رَعِنْ عَنْ حَنْ عَنْ مِنْكَ فِي وَانْ اللهُ لَلْمَيْ عِلَمْ المنتخ يم الفذفية تنامك لله وكال الكري التقليم والتقافيم ف الاتن و للرق الله سَتُم لا تُمُعلمُ بنيا خالصَتُ ور و ازُور كُمُوصَم الْمُتُ الْمُعْلَى مُنْ اللَّهُ مُلِلَّهُ وَالْمُلِّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كان مقدَّوكا والماش رُجْعَ الامُورُ إِلَيْهَا النَّهَ المَان المَقَا الْمَان المَقَا الْمُالْفَا الْمُ فْيَنَزُ فَا تُنْبُنُوا وآذُكُو والله كَتْبَرا لَهَ لَكُمْ لَهُ لَكُونَ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ ورسولة ولانتناد عوا فنفث فاونة فنفت ديكم واصرفاان الت مَّتُم الْشَامِينَ وَلَا تَكُونُواكَ الْمَانَ فَحُوالِينَ وَبَادِهِمْ نَظَنَّا وَدِ الْآءُ النَّاسِ مَنْ نَفْتَ وُنَّ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَاللَّهُ عِنْ الْعِلْوُنَ عَيْظٌ وَازْدَتَّ من النت بطان اعمامة م و فا والاغالب تكم البؤم مِن الناسية الْقَ طَادُ كُلُمُ مُكُنَّا مُرَاءً فِي الْفِينَانِ مُكَفَّى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لِالْتَرْجُدُ منكر التاري مالا فرون الن إخاف الله والفضي بما الفظاب الوَيْقُولُ الْمُتَافِيُونَ وَالْمَانَ فَالْوَكِرَمُ سَوَنَ عَرَّهُمْ مِنْ عَنَ هُولُاءَ دِينَهُ مُ

巡

EJE E

到证

र्राहें

الفال

القال

وللفي والمناق المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية لا الميقا المنبي استوا إن سفق الفص عبد المنم فرفانًا و مُعقَّم عَكُمْ سِينًا وَكُمْ وَ تَعْلَوْمُ كُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م الَّذِينَ كَفَرَهُا لِيُنْبِنُوكَ اذْ فَيْتَاوُكَ ادْنَجْمِ جُكْ وَيَكُرُونَ وَيَكُرُالُكُ والفي خَنْهُوللناكِرِين ولذا شُكْمَ عَلَيْهُمْ وإلا نُنَّا فالوَافَنُ مَوْنَالُولْتُكَّا لَفُلْتُ الْمُعْتَا الْإِلْمَا الْإِلْسَاطِيلِ اللَّهِ لَيْ وَالْوَاللَّهِ عَلَى انْ كَانَ هَذَا هُوَ أَنْكُ مِنْ عَنِيكَ فَا مَظِمْ عَكَنَا جِارَةُ مِنَ النَّمَ إِلَوْلُوا بعناطاتم وماكا قالله ليعتيمه واتث فيرم ومالا الشاملة للبيئ وفرك أغفيها وما الخايد الما يكتب الله وهدم سِيَّنُ فَنَ عَنَ السَّعْمَ الحَيْمِ وَعَلَمُ الْوَالْمُ لِيَاءً وَالْوَالْمُ لِيَاءً وَالْإِلَى الْمُ المنققون وكل اكترة لاستهون وماكان صلائمة عنيالتبد للأمكاء وضربة فن وفواالعناب عاكمة مكفرون ات الذبن كقرَف بنففون امواه مراحيت فاعرب المعتب ففوة تُمَّ تَكُونُ عَلَيْهُمُ مَنَهُ ثُمَّ لَهُلِونَ وَاللَّهِ كَعَيُّهُ الرَّهَيْمُ عُبُّرُكُ ليت بزاه الجنيت من الطِّت عِجْل الخنب في مَتْ مَن الم المُعَلِّي مِنْ المِلْ المِنْ فَرَكُ مُن مُرَبِّ الْفَيْدُ لَهُ فَاللَّهُ الْمُلْكُمُ الْفَاسِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللّ كَعَنْهُ النَّ بَهُمَّتُوالنَّ عَنْهَمُ مَا قَنْ سَلَقَ وَانْ سَهُو دَا فَكُنَّ مَصَّنَكُ سُتَنُوا لأَدَّلَبِنَ وَفَا للوَّا مِعَنْ لانكونَ الْنِيَّةُ وَ كُونَ النفك الدُيهُ فان النَّقُوا فانَّ الله لما تَعْلَقُونَ مَدَّرُ وَإِنْ قُلْقًا

是空语

學學

والع الما

کان، نیز در نیز

一回一

司名

وللرَّالْفِ الدُّ مَنْهُمُ لِتَرْعَنِوْ عَلَمْ إِنَّا تَفَا البِّيِّنَ حَسُلِنَا لَفُونَ مِنَ إِنَّتِهَا عَنِ الْوُمْنِينَ إِلَا يَعْكُمُ النَّيْبَهُ عَيْقِ الْمُوْمِينَ عَلَى الْفُونَالِ إِنْ تَكُنْ مَنِهُمْ عُنْيِرْ فِي صَالِيولُ تَعْلِيوا مِا تَنْنِ وَالْ تَكُنْ مُنِكُمُ مَا لَمُ نَبَلِيهُ الْفَاعِنَ الْمَنِ كُفَرُوا بِاتَّهُمْ فَوْمُ الْانْفِقَةُ وَتَ الْأَنْ فَفَتَ الله عَلَمُ وَعَلَمُ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مانين دان بكن منكم الف الجنابوا الفتين ماذي الله والله مع الفتابرة ماكان لبت أن تكون لرات عن حمي النفي في الانفوذ الله عَرَضَ النَّهُ فَا وَاللَّهُ مِنْ مُا لاحِيرَة وَاللَّهُ عَرَدُهُ لَكُمْ الْوَلْاحِنَا بُ صِّ اللهِ سَبِّقَ لِمُناعَمُ مُنا آخَذُ مُنْ عَنا يُعَظِّمُ فَكُوا مِنْ اللَّهُ مُرْكُمُ لميًّا وَانْقَوْا اللهَ لِنَّ اللَّهِ عَنْهُورُ رَحْمُ الْمَاللَّهُ مُالْمَنْ فَ البريخم من الاسترى ال تعلم الله في فلو بكر حَبِّرًا وَ فَا كُرُحَنَّ عَلَا الْحِنْدُ مِنْكُم وَتَعْنِقُ لَكُم والشَّمُ عَنْفُورُ رَحِيمُ وَانْ سُرَيْدُ وَاخِيا مَنْكَفَعُدُ خَانُوا اللهَ مِنْ عَبُّلُ فَأَمْكُنَّ مَنْهُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ۗ إِنَّ الْمَثَلَ اللَّهُ وَا وها جرة وحاهد والمتوافي الفيريم وسيل الله والمنتا دفا وَنفَرُوا الْالْتَاكَالْمِضُهُمُ أَوْلِهَاء كَمْضِ وَالْمَنْ الْمَوْدَم نَهاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا بِمَانِيمُ مِنْ مَنْ عَنْ عَلَى مُهَا جِولُا وَانِ اسْتَنْصَرُ كُمْ فِي الله المنظمة المنتفية تَعْلَوْنَ نَصَنَّى وَالَّمَانَ كَفَرُ فِالْعَبْضُهُ الدُّلِناءُ أَبْضِ لَا تُعْفَالُونُ تَكُوْفِينَةُ فَالْإِرْضِ قَمْنَا وْكُنَّ قِالْمَانَ الْمَنْ الْمَتْوَادَهَا جَوُادَخِاهَا

النابيا

نَ وَأَلْنَتُ

لي ويم

غون د

وَفِينَا لَ

المقالة

ع د کل

نَزْفاللَّهُ

المقالة

وَيُعْ وَقُونَ

بَرْكُلُّ

وفاق

المالية

وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى اللهِ فَأَنَّ اللهَ عَزَبْزُ عَكُمُ ۚ وَلَوْزُكَا ذِيفُونَ اللَّهَ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ كُذُ إِصِرْهِ قَ وَجُهُ مُرْدُوكُ وَالْمُؤُودُ وَعُوا عَمَّاتِ الْحِيْفَ وَلْيَهُ إِلَّا مِنْ مَنْكِيْمُ كُفِّرُوا بِاللَّا سِٰ اللهِ فَأَحَدُكُمُ اللهُ مِزِيْنَ مُرِمُ إِنَّ اللَّهُ فَرَيْبُ سْتَدِهُ الْخِفَابِ وَلِكَ مَانَ اللّهُ لَمْ يَلْ عُنْدًا أَنْعَهُ الْغَهُمَ عَلَىٰ وَيْمُ خَفْ بُنِيْرِ وَامِنَّا اللَّهُ مِهِ وَاتَّ اللَّهَ مَهِ عُمِلَمُ كَمَا بَيْ الْفَرْعُونَ و الْمَانِ مِنْ مَنْ أَلِيهُم كَنَاتِوْ إِبَا إِنْ وَيْهُم فَا مُلْكُنَّا هُمْ بَذِيوْ يُهُم وَأَغَلُّهُا لَ وْعُوْنَ وَكُلُّ عِنْ الْطَالِمِينَ ﴿ إِنَّ شَيًّا لِأَوْاتِ عَنِينَ أَهْدِ الَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْم حَثْمُ لا بِعَيْنُونَ النَّهَ عَاهِ مَنْ عَنْمُ مُمَّ مَ مَعْفُونَ عَمْ مُكُمِّ فَكُلُّ مَرَّهُ مَهُ لا نَتِّقُونَ فَامْنِا اللَّهُ فَتَكُمُ ذَا لِحَرْبِ فَشَيْرُ مُهُمُ مَنْ خَلَفُهُ ثُمُ لَمُ لَكُمُ مِنْكُ تُدُونَ تَلَمَّا تَغَافَنَ مِنْ وَمُحِبَا لَنَزُ فَاللَّهِ فِي المهنم ملى سُولة لدق الحد للعِينيا الخاشَين فَلْعَيْسَ بَالْمَا لَذِينَ فَكُلَّ سَتَقُوالنَّهُ لا يُغِرُدُن وَاعْتِدُوا لَمُ مَا السَّتَكُعُمُ مُنْ تُوعَعُ وَانْ بالط العبال ترفيبون يه عَدُة الله وعَدُ وَكُرْدِ اخْرَرُ مِن دُويهُم لاتعناوي أله الله معنكم بمرة ما نتفيفوا من يتمن بسبال الله الوق التكم وآليم الانظلون وانج تمواليت ما مجم لانا وتوكل عَلَى الله لِمَنْ هُوَ التَّمْيُحِ الْمُهُمِّ وَإِنْ يُرْدُوا أَنْ يَجْرُعُوكَ فَائِنَ مستنبك النه هو كالذي ابترك سفيره وما يؤفين والقن في فَلُونِهِمَ لَوْ أَنفُقَتُ مَا فِ الْا تَضْحَبَعًامًا الْقَنْ بَيْنَ فَلُونهِمِ

50

(3)

200

ونز

וגיע

تغلوا

وَاكْتُرُونُ فِي سِفُونَ النِّيرَةُ وَالْبابا سِاهِ مَتَّنَّا فَلَدُ فَصَدَّرُ وَاعْنَ سبله إنتامُ سُاءَ مَاكُا نُو المِمْلُونُ لا بَرْقَبُونَ فِيهُ مُن الْأَوْلَا ذِمَّاتُهُ وَ أُولَافَاتَ هُمُ المُعْشَرُونَ فَإِنْ مَا يُوا وَ آخَامُوا الْصَالَوَ وَأَنُوا الزَّكُوعَ فَاخْوَانَكُمُ فَالِدِينِ وَنَفْضَوْلِ الْانْإِرْ الْقَوْمِ لَهِ أَنْ وَانْ كُمُوّْا أَمُّاكُمُمْ مِنْ مِنْ عِمْدُ إِنْهِ وَمَلْمَتُوا فِي مِنْ مُفَا يَلُوا المِنْ الْكُفِيرُ لِيَكُمُ لَا مُانَ المُ لَمَكُمُ مِنْ مَهُ وَلَ الْانْفَا لْلُونَ فَفِيًّا لَكُنُّوا المِّنَا نَهُمُ وَهَذَّ وَالْمَا الرَّسُولِ وَهُمْ مِن وَكُمْ اوَّلُكُونَ الْخَنْقُونَةُ فَاللهُ أَحَّفُ انْ فَخَنْقُوهُ از كُنْمُ أُمُومُ يُنِنَ فَالْمُؤْمُ لُكِنَا مُمُ اللهُ مَا مِنْ كُمْ وَجُزْهُمْ وَمُنْضُمُ عَلَيْهُ وَلَتَمْ عِلْدُودَ وَيَمْ مُؤْمُنِ فَلَ وَيَزُهُ عَنْظَ فَلُومُ مُ يَتَوَٰ الفعلى فن الماء والفعلم حكم المحتيث ان أوكوا والماهد اللهُ الذينَ خاص كُوامنكُمُ مَلْ خَيْنُوا مِنْ وْن اللهِ وَلارسُولِم وَكَا المؤمَّنين وليمية والشفير عا تَعْلَون مناكان المسُرك فأت بتنم فامتاجداليه سناهدت على قشيم مالكفراد كتاب التحافيات القالمة وتوالنارفة فالدون المقائد سناجدالله من احت الشد البوم الاجروانام المتافي والفالزكن وتم عَبْنَ لا الله المنتلى وللنات ان بكونوا من الهنتان المستلفظ سفا مراكاج والم المتني الحرام كن امن البيوة النوم الاجروعا هدف بالش لا تُسْتُونُ وعنزالله والمنالالفيزع القُوم الظّالمن الدَّيامُونُ وهاجروا وخاهدك نسبل اشوارواليم والضيرا عظردرجه

الكائز

وتري

الله

لَيْنَ

زلك ا

نقير

划

الكم

1

فيتبل إفيه والمتن أدواد تقرفا الكائن مكالونون حقا كومتفق وُدُوْوُكُومَ وَالدِّينَ المَوَّامِنَ مَنْ وَهَا جَوْا وَخَاهِ مَا المعَكُمُ فَأُولْتَاتَ عَنِكُمْ وَاوُلُوا الأرْضَامِ مَعَمُّهُمْ آول عَفِينَ عَمِنَا فِي الْمِدَالَافَ بكلتي 26 Je بَرَاءَ وْمِنَ الْعُودَرَسُولِهِ إِلَى الْدَيْنَ عَا هَلْمُ مِنَ الْشَرِكِينَ وَسَجُوا فِ الأيض أدنعب الثابو فاغلق المثلم عنزم نخري يفودان الفائخ فالمطافة وَٱذَانُ مِنَ اللهِ وَرُسُولِهِ الْحَالِثُ سِ وَمَ الْجُ الْاكْتُرُانَ الْعَارِيَةِ مِنَ الْمُنْزِكِينَ وَرَسُولُورُ فَأَنْ مُنْهُمْ فَهُوخَ مِنْكُمْ وَانْ تَوَكَّمْ فَاعْلَوْا أَتَكُمْ عَبْرُ مِجْزُى إِنَّهُ وَلِيْتِر الَّذِينَ كَفَرَوا لِيَعْالِ الْمِ الْإِلَيْمِ الْإِلَيْمِ عَاهَدُهُ مِنَّ المُشْرِكِ بِنُّ مُمَّ لَمُنْفُصُوكُمْ شَنًّا وَلَوَنُظاهِرِ وَاعْلَبُكُمْ احَّكُمَّا فَا يَهُو ُ اللَّهُ يُم عَمْ مُع أَلِي مُ تَوْفِيمُ لِنَّ اللَّهَ عِيْبُ المُفْلَمِنْ فَاذَّا انتكة ألا شُهُواكُورُمُ فا مَنْكُواالمُشْرِكِينَ حَيْثُ وحَدَّهُ وَحَدُّ وُهُمُ واخضر فمخ واتفن والمخ كآرضير فان فانواو آفامو المقالفة و انوًا الزَّكُنَّ فَيَكُوا اللَّهِ لِمَنْ الصَّعَقُودُ وَجُمْ قُوا أَوْ احْتَاكُمُ لِثُولَا الشُّكُنَّ استنجادك فابخ فخش تنهمة كادع الليأم تأليشما متد ذليت راتي فأخ لا معلون كنف كون للتي كري عدل عندا فد وعند وسُولِهِ لاَكَةَ اللَّهُ بِنَ عَاهَدُ ثُمْ غَنِدَ السَّجِيرُ الحَرْمِ قَنَا اسْتَفَا وُالكُمُّ فاستقتفوا كذر لت الفه بجشلة فتبن كتب وان ظفر اعتبكم لا بَرْفُوا فَكُمْ لا لاَ وَلا دَيَّـ أَنْ بُرُضُو نَكُمْ الْيُواْهِيْمِ وَنَا أَنْ فَلُونُكُمْ

27

اعْما

بارد

ذِلْكَ فَالْمُنْمُ مَا يَوُّا هِمُ مِنْ الْهُونَ وَلَا لَدُن كُفَّرُ وَالْمَا مُنْكُم اللَّهُ الذُّ بو ذكونَ الْحَنَّدُ فَالْمُنالِقُ وَرُضْنا تَهُمُ ادْنا تَامِنْ وُلِن اللهِ وَلَيْتِ الْنَ مَنْ مَ وَمَا الْمِرْ قَالَا لَا لِيَنْ بُرِفًا الْمِثْنَا وَاحِمَّا لَا الدَّرُكُمْ هُوَسَنِهَا مَرُ عَمَ كُشْرُكُونَ مُرْسُ وَنَانَ مِلْفَقُ إِنْ رَاهُمِ مِا يُوَاهِمُ وَمَلْقَاهُمُ الْمُ انَ نُمْ وَرَهُ وَلَوْكَ وَ الْحَالَةُ الْمُعَادِثُ لَكُونَ هُوَ الْمُعَادِثُ لَلْ مَا وَلَا الْمُعَلِّ مدن الحِنْ ليظُهُرَهُ عَلَى اللهن كُلِّب قَالْ كَالْمُ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المتوال تكتبر من الاخبارة الرهبان لتأكون الوالاتاب بالناطل وتصدرون عنسر لاهدوا لنن مكيون المنهب النظين ولا سَفُفِوُ نَهَا فِي إِلَيْهِ مَنَّتَ مِنْ مِنَامِ اللَّهِ فَوَمَ مُحْتَهَا فَارْد جَنَمَ وَنَكُونَ فِي إِجِنَاهُمُ وَحُبُونُهُمْ وَظُورُهُمْ هَنَامًا كَنَيْمُ كَالْمِيكُمْ مَنْ وُفُوا مِاكُدُنُمْ تَكُنُرُونَ لَ إِنَّ عِينَ الشُّهُ وَيِعْنِيمَ الْفَيا لَهُ عَكَّمَ سَمْمُوا فَكِنا بِاللهِ تَوْمَ خَلَقَ التَمُواكِ وَالارْضُ مَمْنا أَدْتَعِبُ الم حُرُمُ وَلَكِ الدَّبُوالطِيَّ مِن لَا تَظَلِمُ الْمِينَ المَثِّكُمُ مُعَالِمُ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ अहीं में की रिंगे में हैं हो किशा है। कि का मिला ديدادة فالكفريف للهالمان كقرفاعي لوترغاما وعبر وترغاما لِنُوا طِوُ اعِنَى مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَيْلُوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُنَّ كُمْ رُوَ اتَّا لَيْ والشالا لمبري القؤم الكافين باليقا المنهن استواط الكم افاجل لَكُمُ الْفِينُ وَالْحِيبِ لِالْقِيدِ آثَا مَكُمُ الْحِلْلِالْفِيلِ الصَّالَةُ فَالْمُتَوْفِاللَّهِ مِن الأخِيَّ تَامِنًا عُلِكُمْ فِي النُّبْ فِي الأَفْتِكُ الْأَلِيُّ الْمُنْتِكُ الْمُنْتَكُ الْمُنْتَفِيُّا

罚首

ارتك

بالتوا

عنكا الله والألقاق هُمُ الفَاتَّرُهُ أَنْ لَهُمَّرُهُمْ دَتَّهُمْ رَجِّهُمْ مِثْهُ وَيُوْلُونِ عظم باليها المناشر المنتق الالتنقيذة الماتة كم والني المتم الدلياة اناستخبوا الكفرعلى لأمان ومن بنوكم منكم فالالقائد الظالون فَالْ فَكُانَ كَانَا بَا وَيُوكُونَ الْبَاتَةُ لَا فَاكُونَا كُلُونَا لَكُمْ وَاذْ فَاعْمُ وعصر بركم واموال افترقه وفا ويفارة غفون كسادهاة متاكن مزضونها احبها ليتكم فن الله ورسوله وجياد وسيلم فنزيق واحتى بان الله مايمي والله لاهدى القوم الفاليفين لفَكُنْ فُصْرَكُ اللهُ فَعُواطِنَ كَثَبَرُ فِي وَهُمْ حَنَيْنِ الْمُلْفِينِ مَ كَتَرَنَّكُم فَلَمْ نَفِنُ عَنْكُمْ نَشَبِنًا وَضَادَتُ عَلَيْكُمُ الأَرْضَ عِلَارِحُبُ ثُمَّ وَلَهُمْ مُنْدِينَ ثُمَّانُزُلُ اللهُ سَكَمَعَتُ مِلْ سَوْلِهِ وَعَلَى الْوُوسِينَ وَلَرْكَ حُنُودًا لمُ نُزَوَهَا وَعَنَّكَ الَّهِنَّ كَفَهُا وَذَلِكَ خِرَاوً الْخَافِينَ تَمَّ سَوُّبُ اللهُ مِن مَن مِن مِن مِن اللهِ على مَنْ لَتَكَاءُ وَا اللهُ عَنْ وُرَدِّجَهُمْ مَا اللَّهُ اللبز امتوالمتنا المنظر كوت عَبْن فلد تفتر فوالسور الحرام عالىم هنا دان فُهُمْمْ عَبَلَدُ فَوَدّ بِنُهُمُ الله مِن حَسْلِهِ المَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا فَلِوُ اللَّهِ مَا لِكُونَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا الإجرولا في تأون ما حرّم الله ورسوله ولا يتأون دينا لوق مِنَ الَّذِينَ أُونُوا اللَّهٰ فِاسِ فَي مُطُوا الْمُعِينَ فِي مِنْ مَلِ وَهُمْ صَاعِرُونَ وَفَالَيْ الْمَهُودُ عُرَّيْنُ اللَّهِ وَفَالَّتِ النَّمَا وَالْمَا لَكُ اللَّهُ النَّاللَّهِ

1/3

فنو

الْ الْمُسْلَةَ مَا اللَّهُ مُوانِ الْمُسْلِيُّ مُعْدِلُوا الْمَالَقُلُونَا الْمُوافِينَا الْمُوافِيلُ وَيَوْلُوا وَهُمْ فِرَجُونَ فَلُ مِنْ نَصْمِتُنَا لِأَمْ مَا كُنْبًا هُوْ لِنَا هُوْمُولْنَا وَعَلَى الذه فَلْنَوَّكُمَّ لِللَّهُ مُنُونٌ فَلْهُ كَنَّدَ بَقُونَ بِنِاللَّا الْمِدِي الْحُسْنَيِّينِ وعَنْ مُثَوَّ تَقِيلُ كُمُ أَنْ بِصَبْكُمُ اللهُ لِعِينًا مِي وَيَعْفِيهِ الْوَيْ آمِن الْمُثَرِّقَةُ وَا اناستكم مُمْ يَقِنُونَ فَلْ تَفْيِفُوا الوَعَا الْأَكُوفَ الن بِيُفَتَ لَ صَكُم لَا تَكُمُ كُمْمُ فَاسِفِنَ وَمَامِنَتِهُمُ إِنْ فُلْكُومُهُمْ مَقَفًا ثُهُمُ لِكُالْتَهُمُ كَفَدُوا مَا يَدُونَ بِرَسُولِهِ وَكُمْ يَا نُؤُنَّ الصَّالِيَّ فَا لَا وَهُمُكُنَّا لِي وَلَا نَيْفِيفُولْ آخُ وَهُمُ كارهون نلانفينات والمؤوكا وكادك لتا رئدا شه لِعَيْثُ رها في الحبوع المثنا وَتَرَفُقُ الفُّسُهُمْ وَهُوكَ الرُّونَ وَيَكْفُونَ اللَّهِ البَّهُمُ لَيُكُمُ وَمَا هُمُ مَنكُمُ وَلَكِيَّهُمْ فَقَهُ مِهَنَ قُولَتُ لَوْجَيْدُ وَنَ مَلْحُالَةُ مَغَازَا بِ أَوْمُ يَخْتُكُ لُوكُوا لِلنِّيرة فَمُ عَبْدَيْنُ وَتُمْثُرُمُ مِنْ لَكُرُنُكُ فيالصَّدَ فاب فاننا عُطوامهمنا رصَّوا وآن لَوْنَعُطُّوا مهمنا اذ أَهُم سَيْطَوُتُ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَصَوُامِنَا النَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَ ظَالُوا مَنْ اللَّهُ سَنُولُمْنَا المُفْوَنُونُ فَعَلِمُ مِنْ مُولِمُ لِمَا إِلَى اللَّهِ وَالْمِنُونَ لِمُمَّا الْمُفَاظِمُونُ اللَّهِ والمساكين والناملين عليها والمؤلفيز فلوكم ون الرفاب ق الفايمين وونستالاله وإثراك لفريصة أمن الله والله على حَكِيمٌ وَمُنْهُمُ اللَّهُ بَوُدُونَ النِّيمَ عَيْمُولُونَ هُوَا ذُنَّ فَل الْوَنْ حَتَّى لَكُمْ نَوْمُنُ اللَّهِ وَ نَوْمُنُ للمؤمِّنِ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ لَلَّاللّ بؤُدْوْنَ وسُول اللهِ هَنْم مَنَاكَ المُمْ يَعَلِقُونَ واللهِ كَكُمْ لِيرُضُونُ كُرْق

ورما

عُمَّا اللَّهُ وَفُرْتُكُ كُلُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا لْخُفَاتِمْنَا الْجَرَبُ الْمُعْالِمُ الْمُحْدَلُ فُوضًا لَكَ الْمِبْقِلِ الْمُحْدَلِكُ الْمُعْدِلِ تُانِيَ انْتَيْنَ اذِ فَإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِلْ لِمِنْ الْمُخْرِنُ إِنَّ الْمُعْمَدِّنَا نَا نُنْ لَا اللهُ سَكُمُ لِمُنْ مُعَلَّمِهِ وَآلِقًا جِينُودٍ لِمُنْ وَهُمَّا وَعَبْلَكِمُ لَا المَنْ يَكُمُّ وُالسُّفِلَى وَكَيْلَمُ اللَّهِ فِي النَّلْنَا وَاللَّهُ مَنْ وَعَلَّمُ الْفُولُ حَفِياً فَأَوَ لَقِياً لا مَخَاهِدِ وَالْمِ أَوْلَكُمْ وَ ٱلْفُنِكُمْ فَسَبِلِ الْفُودُكُمْ خَنْدُ وكم الذكرة المكون وكان عَهمنا طريبا وسقرا فاصلا لتَعَوْك وتكن عبد المنظمة المنظمة وستجليفون باينولوال تطعنا لترجنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونُ لَقُنْلَهُمْ وَاللَّهُ مَعْلَمُ لِنَهُمُ لَكَاذِيونَ عَمَا اللَّهُ عَنْكَ لَهِ الأينة لم حتى بتباين لك المن صعفوا وتعلم الخادية لاكتنا ولا المنبئ وأنون اينه والبؤم الإجران نجاهد وابار والم والفينام وَ النَّهُ عَلَمُ الْمُنْفَتِينَ لَا مِّنَا لَيْنَا وَنُكَّا لَكُنْنَ لَا يُومِنُونَ مِا يَيْهِ وَ البُوْم الاير وآزاب فَلُونُهُمْ مَنْمُ فِي تَعْمُ مِ تَجْرُدُونَ وَلُوْارَاوُا عُرُقْتِ لا عَتَوْ وَالدُّعْتُ فَا قَرَالُهُ عَنْ فَا قَدُ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الفنكة والفاعيين لوخرجوا منكم طازا دوكي خناع وكالتحفو عْلَالَكُمْ سَعْقُ لَكُمْ الفَيْنَةُ وَعَنَكُمْ سَمّا عُوْنَ لَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ الظّارَ لْقَدَّا شَيُّوا الْفَنْيَةُ مِنْ مِّبْلُ وَتَكَبُّوا النَّا الْمُورَ مَنْ جَاءً الْمَدُّنْ وَظْهَا وَالْمُواللَّهِ وَهُوْنَ وَمُهُمُّ مَنْ مَعْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُواللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللّ تقنيتي ألاف الفنيز سقطوا ولم تحقيم لمخطؤ الزاويت

الهيل

الله

عَكُمُ وعَمَا اللهُ المؤلمين والمؤلمين وحتان عَاجَة عَن عَلَيا الانفاد خاليتن منا ومتاكن ليب في في في المناف من ورضوا عمين الهواكتر فلك هُوَ الْعَوْزُ الْعَظِيمُ إِلا أَيُّهُمُ النَّبِيُّ عِلا مِيلُكُمْنَا وَالْمُنافِينِ وَأَغْلُطُ عَلَيْنِم وتقاويهم حجتته وتغير المصبر تحلفوك بايضمنا فالوا والقدفا لواكلة الكفرْزة كَمَنْ فالعَيْمَ اسْلامِيْم وَهَوَّا عِنَالَمْ ثَنَا لؤًا مَعَا نَصَا فَصَوْل الْحُاآنُ اعْنَيْهُمُ اللهُ وَرَسُولُ مِنْ يَضَلُّهُ فَأَنْ سَوْ يَالَمْ عَمْوًا لَمْتُمْ وَالْ سَوَلَوْا بُرْثُ لَا لَا مُرْمَانًا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ولل على المناع من على من على الله المنا من عنا له للقائدة وتتُكُونن من الضائحين قلمنا الهُمُم مِن فضله بَيْلُول مِ وَتَوَلَّوا فَهُمْ معُرْضُونَ فَاعْفَيَّهُمْ نَفِياً فَا فَإِفْلُو يُهِمَ الْيَافِرْمِ لَلْفُونَمْ مِنَا اخْلَفُوا الله منا وَعَلَىٰ فَ وَعِلَا فَ أَتَكِنَّ بِفِي الْمُعْتِكُوا أَنَّ اللَّهُ كَالْمُ لَكُمْ لِمُنْتُكُم وَيَخْتُهُمْ وَانَ اللَّهَ عَالَةُ مُ النَّبُوبِ الْمَنْ لِلِّهُ فِي الْطَوَقِينَ مِنْ المؤمنين فالمعتدفان والذن للجيرف أيغ حبكم متيخ وث وَمُهُمْ سِينَ اللهُ مُهُمْمُ وَهُمْ عَمَا كُلْهُمُ الْسِنَعُولُةُ إِنَّا لَكُنْ مَنْ فَيْ لَمُ الْإِلْ الْمُنْ لَمُ عُومُ لَهُمُ اللَّهُ مِن مَنَّ فَاكُنْ الْمِنْ عِنْمِيرً الْمُنْ لَكُ الْآيَكُمُ كَفَرُوا ما ينيه دَرُسُولِم وَ المُصْلالْفَ مِي الْفَوْمَ الْفَاسِفِينَ فَرَحَ الْعَلَقُونَ بَقَّهُ مَنْ مُ مِعْدِ فَتُ سُولِ اللهِ وَكِرَهُوا أَنْ بُخِا هِيهُ المَّوْالِمِ وَالفَّيْمِ مُم فت بل الله و فا لوالا منفيرُوا في الحرّ مُلْنا وَجَنَّمُ أَتَ لَا مُؤَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الفَنْقَيْوَنَ لَلْبُضِّعَكُوا فَلِمَاكُ وَلَيْبَكُوا كَيْمُ خِزَّا مَا كَانُوا الْكَيْبُونَ

63.

الله ووسؤلة المخ أن بُرْضُونُ الْ كانوُامونْ فِيهِ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِ الله ورسولة فآن ترفاد حبيتم خاليتا فهنا ذلداني كالعظم عجدة المنا فَقُونَ آنْ لُنَرَّلَ عَلَمْهُمْ سُورَةً تُعَبِّينُهُمْ عِلِقٍ فَلُو بُيهِمِ فَالْمُنْعَانُكُ لنَ اللهُ يُخْرِجُ مَا خَنْنَ رَوْنَ وَلَكُنْ سَالَهُمْ لِتَقُولُونَ لِمَّا كُنَّا عَوُضُ وَ لَلْعُتُ فَالْآ بِالْمُودَ أَيْالِمْ وَرَسُولِم كُنُمُ لِلَّهُ مِنْ وَإِنْ لَا لَقَيْمَ مَنْ عَنْ مَا اللَّهُ اللّ مَا يَهُمُ كَا نُوْاجِيْهِ مِنَ ٱلْمُنَا فَقُونَ وَالْمُنَا فَقًا نُ نَعِظُهُمْ مُنْ تَغِيرِ فَأَمِو المنك ومن والمواقعة العرف والمنطق المرتبي المناه المناه لنَّ المُّنا مُفِينَ هِ ٱلفاسفُونَ وَعَمَّا هُمَالمُنا مِفْينَ وَالمُنا مُفِا منود الْكُفَّادَ مَا تَجْتَتُمُ خَالِينَ فِهَا فِي مَنْ اللَّهِ وَلَمْ مُمَّا اللَّهُ وَلَهُمُ عَمَّاكُم مُفْهُمْ كَا لَّنَهُمْ مِنْ شَلِكُمْ فَاللَّهُ مَكُاللَّهُ السَّكَّ مِنْ كُمْ فَقَّ وَالْكُثْرَامُوا لا وَأَكَّا فأستمنت واعبلا فريم فأستمنع نظم عبلا تكفي كسما استمتع المنت سِنْ مَثْلِكُمْ خِلِدُ فِيمُ وَحَصْنُهُ كَالْتَكَ خَاصَوْا أَوْلَا لَهُ عَلَيْكَ عَالَمْ عِنْ النُّنْا وَالْإِفِرَةُ وَالْكَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَلْكُمْ فَوْغُ وَهَا وَكُمُّو وَكُوَّمُ إِنْ هُمْ وَاحْفًا مِيكُمْ إِنْ فَكُمْ مُنْ أَنْهُمُ مِنْ لِبَعْنَا فِ مَنْ الْحُدُ لِظَلِيدَ مُن وَلَا الْمُنْ الْمُدْلِقِظَيْدَ مُن الْمُنْ الْمُدَالِقَ الْمُدَالِقِينَةُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللّ بْظَلُونَ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ لَعَقَيْهُمْ أَوْلِياءُ مَعْضِ الْمُرُونَ المغرفب وتفكون عن المنك وتفهون الصافع وتؤنون الزَّرُيْ وَتَفْلِعُونَ اللهَ وَرَسُولُ الْ لَكُلَّ سِيْرَجُهُمُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ عَنْهُ

عوا

公司

الما

المِيَّا ذِاْرِ تَعْبُغُ النَّهُمْ فَالْمُ تَعْنَدُ دُوالنَّ فَيُغْنَ لَكُمْ فَقَنْ بَأَفَا الفَوْفِ آخْناكِ كُوْوسَبرَى الفَعْمَكُمُ وَمُسولُهُ ثُمّ تُؤْدُّونَ الْمَعْالِمِ العَبْبِ وَالتَّمْمَا ذُمَّهُ فَكُم مِن كُذُمْ فَكُونَ مُستَعِلْفِونَ ما يَعْدِكُمُ اذِ النَّفَالَيْمُ المِيْمُ الْغِيْضُواعَمُهُمْ فَاعَنْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَجِينٌ وَمَا وَمُهُمْ عَيَّتُمْ خِنَّا فَمَا عُنْ الْكَيْدِ وَنَ عَلْفِوْنَ لَكُمُ لِيرُصَوْا عَنْهُمْ فَانْ زُصَوْاعَنْهُمْ فَانِّ الْلَهُ لا يَرْفَعْعَتِ العَوْمُ الْعَاسِمَةِ ۗ ٱلْأَعْمَانِ إِشَاكُمُ عَنِياً فَا وَاحْدَدُ وَالْمَاسِلُولُ صل ودَمَا آنُولَ الشَّعَلَىٰ سَوِّ لِهِ وَالشَّعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَمِنْ المَقْلُ مِينَ الْمُتَّيِنُهُ النِيْفِي مَعَنْهُمًا وَبَهَّ لَتَقِنُ كُمُ الدَّوْ الْأَثْمَ لَلْهُمْ وَالْوَهُ السَّوْءَ الله عميع علم وعن الاعراب تن بوفن باليد والبوم الاحديد المُخْيَنَهُمَا بِنُفِونَ فُرُابِ عِنْ مَا لِيهِ وَصَلَوا فِالرَّسُولِ اللَّامِيَّا فَرَبَالْمُ سين حِلُهُمُ الله في دَحْنَ لِنَ الْمَعَعَفُورُ وَحَمَرُ وَالْمُ اللهُ عَوْنَ الأولون النفاجينة الانفارو النبن التعوف الخيان تفى الشعبة ووصواعبهم واعتر فيخب بنظر في المانا الانها وخالية فَهَا المَّاذَالِالْفُوذُ الْعَظِيمُ وَيَرْتُونَاكُمْ مِنْ الْمُقْرِامِينًا فِيُونِي ومَنْ الْفُولِلِلْدَرِينَ فِي مُودُوا عَلَى النَّفِيانَ لا تَقْلَمُهُمْ عَنْ يَقَلَّهُمُ مُسْلَعُكُمْ مِوْتَتَهْنِ مُّمَّهُمُ دُونَ المِعْنَابِعِمَلِيهِ وَاحْدَثُ اعْتَرَقُ السُّوْنِهُم خَلَطُوْ الْمَكَةُ صَالِحًا وَ أَخَرَبَ عُاعِسَى اللهُ النَّهِ وَيَعَلَّمُ فَمُ لِنَّ السَّفَقَوْدُ رحم منفن اتوالفيم من زار المقريم وتركبني مها ومتل عَلَيْهِم لِنَّ صَلَوْ يُلِي مُكَنَّ لَم والله سَمِيْع عليه المُتَعِبِلُوا الَّ اللهُ عَلَيْ

867

فالوا

花

h

فالن رجَعَكُ الله والطالمَّة وَمَنْهُمُ فَالسَّنَا وَ تُوْكَ الْمِنْ وَ مَعْلَاتَ تَخْرُجُوا مِعِيَّا بَبِّنًا وَلَنْ نَقْنًا لِلوَا مِعْ عَدْ قَالَ تَكُمْ دَصَّهِ لَهُمْ الدُّ فُولِوا وَكَلّ مَنَّةٍ وَالْمُفْلِدُوْامِعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تَقْتِلُ وَلَاحَتْبِهِ فِي مُنْهُمْ مَا كَ البَّاكِ تقتم على فَيْرِه ل مَتْمُ كفَّر فالم ينه ورَّبُ وله وَما لوا وقَمْ فاسفون اعُ اللَّهِ وَمُرْتَدِّ مِنْ اللَّهُ اللَّ النتينا وَنْزَهْنَ الفُنْكُمْمُ وَهُمُكَا فِرَهُنَّ فَلَاذَا انْزَلِكَ سُودَةُ ٱلْمَايْطَ بالمنورع مين المتح وتوليد استفاد وكالطول من وفالوا ذَرْنَا مُكُنَّ مَعَ الْفَاعِينَ وَصَنُوا مَانِ بَكُونُوا مَعَ الْخَالِفِ وَلَمْيَحَ عَلَى فَلْوَيْهِم فَهُمُ لا يَقْفَقُونَ لَكِن السَّوْلُ وَاللَّهَ فَالْمَنْ الْمُنْوَامِدَةُ حاهد فالمتواله ينوى آنفي من والكَلْقَاتَ لَمُ الحَبْران والْالْقَاتُ مُ المُفْيِكُونَ الْعَدَّ الشَّهُ لَهُمْ جَبَّابٍ جَنِيَ مِنْ خَيْمً الْمُنْفَانْ خَالِيبَ صادالا التؤوا النطئ وخاة المتديعة من الاغراب ليؤدنهم وتقداً لَنَا وَكَا الْمُدَورَ سُولُ اللَّهِ عَنَا كِاللَّهُ لتنفيك الفتعقاة ولاعلى لمرضى لاعلى المنتزلاجير وزخا المفق حريج لذانقتى الله ورسوله ماعلا الخنينين من سوا شعفوة رَحَمُ وَلاَ عَلَىٰ النَّهَ لَذَامًا ٱوْلَتَ لَعَيْدِكُمْ فَلْ لاَ اجْمَعُا ٱلْحَكُّمُ عَلَيْرِ لَوَكُوا وَاعْبُنُهُ مُ نَفِيَهِ فِي اللَّهُ عِرْنَا الْأَعْبِرُوا مَا سُفِوْنَ ا قَمَا الْسَيْلُ عَلَى الْمَنِينَ لَسِنَا وْ نُومَّكَ وَهُمْ اعْنِيا أَوْصُوا بَأَن كُونُوا 

1581

11

كفرا ا

1500 ap

ادُل فَيْ الْمُن الْمُنْ الْمُ إلرهم لاببر الاعن وعرق وعدها لأباه فكا تبكن كرا ترعد في سَجَوَة مُنْدُر لِ قَابِرُهُمُ لَا وَا وَعَلَّمُ فَعَاكُما نَا اللَّهُ لِيَضِلَّ فَمَا لَعَبْدُ اذِهَلَهُمْ حَتْنَ بُبِ بِي لَهُمْ مَا نَيْقَوْنَ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَوْعُ لَهُمْ ابْ الله للهُ مُلْكُلُكُ مُوابِ وَالارْتِي عِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ مِنْ وَلِي لَا نَضِيرٌ لَفَنَنْاتِ اللهُ عَلَى تَنِينَ وَاللهُ المِينَ وَالا تَضَارِ المنبق التبكؤة فإساعيز المنتزة من تبيناكا دين أنم فلوث متعث فِيْهُمْ ثُمُّ فَا سَقِلَهُ مِهُمُ لِتُدَمُهُم دَوُفُ حِبْعٌ وَعَلَى النَّالُونَةِ اللَّهَابَ خُلِفُواحَيْ ذَا صَاعَتْ عَلَمْ يُم الأنفر عِنا رحَبُ وَصَاعَتْ عَلَمْ يَمْ آتشنكم وطنات لامكام الفيالا التبيم التعالم والمتعالم لِنَّ اللَّهُ عُوَّ النَّوَابُ النَّهُمُ إِلاَّ يَهُمُّ اللَّهُ اللَّهُ المَّوَّا الْقُوَّا الْمُدَوَّكُونُوا مَّعَ الْمَثْادِ فَيْنَ ﴿ مَاكِنَا نَ لَا هَيْلَالْلَكُ بِسَرِ وَمَنْ خُولُهُ مِنْ لِأَغْلِيمِ آنْ لَخَلَّقَوْاعَنْ رَسُول اللهِ وَلَا مَرْغَبُوا مِا يَفْسُهُم عَنْ نَفْنْ و ذلك ما يَهُمُ لا نصُنيهُ طَمّاً ولا نصّت ولا مُصَدّ في ساله وكا بطَوْنَ مَوْطِعًا بَعْنِظُ الْكُفَّادَ وَلَا سَالُونَ مِنْ مَذَّد مَثِلُهُ الْأَكْتَ لمَنْ سِعَلُ صَائِحُ لِنَ اللهُ لا يَشِعُ آخِرَ الحُرْسِينَ وَلَا بُنْفِفُونَ لَفَقَ يُنْ صَعَبُّ وَكُلُّكُمِّ وَكُلَّ مَا الْمُعْلَقِ وَالدِّبِا لَا كُلُكُ فَهُ لَجُنَّاكُمُ اللهُ الخَسْنَ مِنَاكَا ذَا بِعَلْوَنَ وَمَاكَانَ المُؤْمِنُونَ لِينَفِمُ اكْأَفَرُ مَلُولَانفَنَرُونُ كُلِ فِيْهَ لِمَهُمُ مُلْ اللَّهَ فَيْ لِلَّهِ عَنَّوُ اللَّهِ لِللَّهِ لِلَّهُ إِلْهُ اللّ

ورون

وألفت

المناق

وموال

المناق

واق

لفالمان

لذؤ

Ei:

كانو

بهُ لِلْ النَّوْمَ الْمِعْ اللَّهِ مِنا حُمَّا الصَّدَا فَانْ وَانَّ اللَّهُ هُوَ اللَّهِ اللَّهِ مُ وَ فَلَ عَكُوا السَّيَرِي اللهُ عَلَكُم ورَسُولُهُ يَ المُؤْسِّوْنَ وسَتُرَدُّونَ اللهُ عْالِمِ النَّبْ فِي الثَّمَا وَهِ نَبْنَتُ مُمْ عُلِكُنْ مُعْلَوْنَ وَالْحُونَ مُرْجُونَ لامرُ الله الله الله الله الله الله الله علم علم علم والله لْغُنَّةُ وَاصْتَعْمَا مَنِ اللَّهُ وَكُفَّ وَنَفَرُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَأَدْضًا وَاللَّهُ طَادَبُ الْفَدُورَسُولُ الدُّمنُ فَتُلُولَةِ لَعِلْمِنَ الْوِالدَّدُ فَا لِكُوالحَثْنَى قَ اللهُ النَّهُ مُن لَا فَا يَعْدُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل مِنْ ادْ لَوْمُ آخَىٰ الْ نَعُومَ فيرضر رَجَالُ عِينُونَ انْ بَطَهَدَا والشنجي المطهرة المن استق بنا الزعلى فؤى من الله وورا خَبْرُ امَنَّ استَسْ مُنْا يَرُعلَى فَقَا حِرْفِ هَا دِفا نَهْ أَنْ مَهُ وَعِنا دِ حَمَّتُمَّ وَأَهْ لاهِ مَنْ فِي لِقَوْمَ الظَّالِينَ لا يَرْ الْ وَبْنَا مُهُمُ الْمُعْبَوُّا دسة في فَلْوَيْهِم لِهُ انْ تَقَطَّعَ فَلُونَهُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ صَلَمْ الْحَالَةُ است وي من المؤلِّين الفنت من واتفالقت مان لم المحبِّد بقاله ونست المفه فتقن لون ويفنكون ومدا على حقنان النؤر لمزق الاغتبال والفزان ومن أوف مقدى مناهدها سننز وابتلغتكم الذي المنظم من و و للته مو الفور المنطبع النَّا يَنُونَ النَّا مردت الخامدة الشامخين الراكفون الناجد وتالامهن بالمؤف و النَّا هُونَ عِنَ الْمُنْكِرُوا لَيْ فَطُونَ كُورُود اللهِ وكَيْشِر للوُّفْ مَنَ ماكان البيتي ألا الذن احتوا الذار بُنت في اللي كن والوكانوا

ادُلمِهُ الرُّلْمِمُ الرُّلْمِمُ

المنا المنا

بن دِرُ

وينهم

深 源

منْ حَمْم وَعَنَا نُالِمُ مِنْ كَانُوا كُلْفُرُونَ هُوَا لَدَى حَبَّلَ الثَّمْمُ صَلَّاةً ق الغربؤدًا وَمُدِينَ مَنَا ذِلَ لِعِلْمُ اعْمَةُ السِّينِيِّ وَالْحَيْنَا بِتِمَا خَلِكَ اللَّهِ لِكَّ الأبالحة فُصِّلُ للاباب لِعَوْمُ لَعَبْهُونَ لِنَّ فَاخْلِدُ فَاللَّالِ لَا الهُ الرَّمَا خَلَقَ المُهُ فِي التَّمُوانِ وَالاَدْضِ لَا فِيا فِالْعَوْمِ مُنْقُونَ انَّ المُنِنَ لَا يَرْحُونَ الْمِلَا ءُمَّا وَرَضُوا فِا يَحْتَوْغُ الدَّبْ واطمأ تَوْلَ مُهَا والدُّبْنَ هم عن الما نياعًا ولوكن الوكن الوكات المناع المان الكيبون لِنَّ النَّنَ امْنُو أَوْ يَهِلُوا الضَّالِيٰ فِي مَنْهُمُ مَ مِنْهُمْ مَا عِنَا مِنْهُ عَيْنِي فِي عَتَهُمُ لاَ نَهُا رُوْجَنَّا سَالتَّعَمَّ وَعَوْيَهُمْ فَهِالْسُهُمَّا لَكُمْ اللَّهُمَّ وَ عَيْنَهُمْ فَالِاللَّهُ وَالْحِرْدَعُوْمُمُ اللَّالِخُذُ فِهِ رَسِّالْمَالَمِينَ وَلَدُّ مُجَدِّلُ اللهُ للزَّايِ وَالشَّرَاسِ نَحَاهُ مَا يَخَرُلُهُ فَعَى لَهُمْ آجَلُهُ فَنَكُ الَّذِينَ لا بَرْجُنَ لَفِياءَ فَا فَي طُفْهَا يَهُمْ لِمُتَامِّدُونَ ۗ قَالِمُ اصْلَلَافِينَانَ الضُّرُهُ عَانالِجِنَيهِ الزِّفاعِمَا أَوْفَا مِثَا فَلَيَّا كَثَيْنَا عَنْرَضُوعُ مِرْكَانَ لمنتغنا المضرمت كالتأنبن للينيهن ماكانوا تغلوت وتلقن المتحكا الفرون من منلكم لمناظلوا وطاء تمم وسلم المتنا وماكانوالبوينواكن للتجنى الققم الجيمين مم حملناكم طلة تفَّت ف إلاتفن من المبني في استِنظر كنف تعلون ولذا الناي عَلَمْهُمْ اللَّا لَنَا يَبَنِّا بِ قَالَ المُبْتَ لَا يَرْجُونَ لَفَّاءَ مَّا أَتُ يُفْرَابِ عَبَرُهِنا أَوْمَرُكُمُ فَأَنَّنَا مَكُونُ لَمَا أَنْ أَلَوْكُمُ مِنْ الْمُفْآءَ مُعَتَبَى لِمَا لَيْجَ للأما بوطالي إن الخاف إنص من وبي عنا ث بوم عظم

Will.

وُنُونَ لَا

بتضعل

١

ناال

الديظو

部

66,

قُوْعِهُمْ اذْارْحَبُوا الَّهُمْ لَعَلَّهُمْ عِنْدُونِ إِالِيقَا الَّمَنَ الْمُوالْمِالْمُوا النَّبْنَ بِلَّوْنَكُمْ مِنَ الكَمَّا دِ وَلَيْجَهُ الْمَبْمَ غُلِظَةً وَاعْلَمُ إِلَّانَّ اللَّهُ مَعَّ المنقبن ولمذاها الزلك سورة متيم من يقل آيكم ذا وخرهاي المِانًا فَامَّنَّا الَّذِينَ الْمَوْافِرُ الْمَهُمُ الْمِانًا وَهُمْ لِسَدُيْرُونَ وَأَمَّا ٱلْهُ في فلوُيني مرَّضٌ فنَ أَدَ فَهُمْ وهِيًّا إلى بِضِيْهِم وَعَا فَوْا وَهُمْ كَافِيْوَنَ أَوْلاَ وَفَنَ انْتُمْ لُفُتَ وَيُ كُلُّ عَامِ مَنْ الْوَضَّوَ لَهُ يَوُلُونَ لَا يُتُولُونَ لَا لا هُمْ بِنَّكَ وَنَّ وَتَلَاذَا مَا أَنْوَلَ اللَّهِ مَنْ مُنْ الْمُعْفِى لَ يَرَكُمُ مِن إِحَدِيثُمُ الْنَصَرَافُ اصْعَنَ اللهُ فَلُونَهُمْ مِا يَهُمْ تَوْمُ لايقَفْهُونَ لقَنْ إِلَّا وَكُونَ وَلِ مِنْ آنْسُكُمْ عَنْ عَلَيْهِ مَا عَنَّيْمٌ مُونِطَ عَلَكُمْ مَا لِمُؤْنِدَ رَوُنْ جَمَّ فَا نَ تَوَكَّوا مِفَالُ حَبِّمَ اللهِ الرِّيرَ الْإِلْمُ فَعَلَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مالوا تجرات ع الذ المنانا كالمناب الحكيم أكان للنابي عَمَا أَن آوَ حَنَّا الله دَجُلِمَهُم أَنْ المَدِدِ النَّاسَةِ لِيشْرِ المَنْ المنواآنَ لَوْ تَدَمَّ صَلْحَنْكَ يَجْمُ وَفَالَ الْخَافِرُونَ أَنْهَنَا لَنَا حِزْمُهُنَّ ۚ لَنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَّوْ التمواك والانفق فينط المام فتأ أشتوع على من مرتب لامرت مِنْ شَقِيْعِ الْأَمِنُ عَبْدِا ذِيهِ وَلِيكُمُ اللهُ وَتَكُمْ فَاعِيْدُنْ افْلَدْ مُذَكِّدُنْ المنرمون عبدتم عبقا وغما الفه حقنا التربين فاالحاني تمتم بدائ اليزع النَّيْنَ امنُ اوْعَلُوا الصَّالِحَاتُ مَا لَفِيْتِطِا مَا لَهُ تَكُفَّرُ فِالْفَهُمْ مَثَّرُا مِنْ

العرا

دخاع

علينيم

حصِّناكَ أَن لَهُ تَعْنَى ما لاَمْسُركَ ذَلِكَ فُقَصِّلُ الأَمانِ لِفُومُ مَنْفَكَّرُونَ و اللهُ مَيْعُوا الذار السَّافع وكورة بمن دشاء الحضراط مُسْ عِيم للِّيَّةِ احَسْتُوالْعُسْنَى وَزِيادَة وَلا بَرْهَنُ وَجُوعَهُمْ مَتَنْزُولازَّلَهُ اذْلَتْك الفائب الجنيزه مناخا ليدون والنبرك والتنا ينجراة ستنفة مِنْ لِهَا وَ مَعْتُم ذَلِهُ مَا لَمْ مُن اللهِ مُن عَاصِم كا مّنا اختِد بِ فَحُرِهم فطعام التكل مظلا اوكتاك التخاب الناوهم منها خالدون وفقم عنشره م مبحاثم نفوُل للّن الشركوا مكانكم الم وتشركا وكروزان بيتم دَفَال شُرِكَا وَيُهِمِ مَاكَمَمْ إِيَا فَالْقَدِيْدُونَ فَكُفِّيا فِيدُهُ عِبِمًا مَبْنَا وببتكم أن كتاعن عبادت كم لمنا فلبن هنا الي سَلُوا الكُلْ فَيْرُخُ السُلَمْ فَ دَنْدُوالِيَاشِ مَوْلَهُمُ الْيَتَىٰ وَصَلَّعَهُم مَا كَانْوَا لِمَنْ مَرَّوْنَ فَلْكُنَّ بَرْدُنكم مِنَ السَّمَاءَ وَالارْفِن امِّنْ مِلْك السَّمْعَ وَالاَتْفيادَ وَمتْ عِينهُ الحِيِّ مِنَ المبتبَ دَ مِحْرُهُ المبِّدُ وَمَنْ مُلْأَرُ الأَمْرَفُ عَنَّ مُلَّادُ الأَمْرَفُ عَقَّولُونَ الفَلَدُ لُ فَا تَفْنُ فُونَ كَذَ الدِحِمَّنُ كُلِّي فُرْدَلْ عَلَى الْمَرْفَ عَوَّا لمُعْلَّاتُ مُنْ وَلِمُولِهُ وَيَعْلَى فَيْ أَوْلَا وَلَهُمْ لَمُ لَوَلِهُمْ اللَّهُ مَنْ عَفِي لِلْ مَنْ هَانِهِ إِلَّا لِينَ مَلْ اللَّهُ هَانِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المُعْرَفُمُ لا لأَظْنَ لا الظِّن لا يَتَى الْحِيِّ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الاست

نثركفت

الراعك

لذخ مين

تراتين

المنتاع

起日

لأنفنة

فَلْ لَوْنَا } الله مَا لَكُوْ لُرُعَلَّكِكُمُ وَلَا إِذَرْكُم إِنَّهُ فَقَلْ لَكِنْتُ مَنْكُمْ مُنَّا ويناله اقلف معقلون من أطلم مِنْ الحرَّيْ الله على الله كن الما وحائقة بْالْمَايِدْ لِمَثْمُ لَا يَفْيُ إِلْمُ الْمُؤْنَ وَتَجَلَّدُ وَنَ مِنْ دُونِ الْفِيمَا لَا يَضْرُهُمْ وَكُمْ اللَّهُ مُكُمْ وَ يَقِولُونَ هُولُا اللَّهُ سُفَعًا وَثَمَّا عَيْنِ اللَّهِ فَلْ الْمُنْبَوْنَ اللَّهَ عِلَا لِمَنْ فِي التَّمْواكِ وَلَا فَإِلا رَضِ الْحَالَةُ وَلَا الْحَالَةُ مُولِكًا لَهُمْ كُونَ وماكان الناش لكاامَّةُ واحدة فاحدة فاختَلَفوا وكلُّ كلكم المَّاتُ المُعَلِّدُ مُنْ اللَّهُ المُعْتَدِ وُنْ رَبِّكِ لَقَضِّى أَلْمَهُمُ فَمَا ضِرِعَ لَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَكُمَّ أَوْلَ عَلِّيمِ أير من تبر فعل عما التناف ينه فا منظم فالتوع تكم من المنفظمة مُلذَا اذَنَّا النَّاسَ مُحْمَةُ مِنْ عَبْدِ ضَرًّا وَمُسَّلُّمُ اذِلْكُ مُسَكَّدُهُمُ اذِلْكُ مُسْتَكُرُ ا ناشا فل إليه الشركم مصفحة الدين وسلما مكافيون ما محكرون هُوَ النَّهِ إِنَّهُ كُنْ فِي البِيِّرِ مَا النِّيخَ فَاذِ النُّنْمُ فِي الفلاد وَجَرْبَنَ بَرْيَم بهيج لمبتبة وفرحوا بطاخاء تفاريخ عاصف وخاء كوالدنج من كُلِّهُ كَانِ وَظَنَّوُا البَّهُمُ الْحُبط مِهُم دَعَوُ اللَّهُ خَلْفِ مِن لِهُ اللَّهِ عَلَى تَوْفِينُهُ إِلَا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ فاللاتفان برايئ يا إيقاً الناس مَنْ مَنْ مَنْ الله على الله مناع مناع المناع المُتَّا ثُمَّا مُثَلِّا لِمُ الْمُتَلِينِ لَمُ الْمُتَلِينِ لِمُنْ الْمُثَلِّلُ لَمُنَا مُثَلِّلُ التبرة التناكاة انزلناه مِن ألتماة فاخْلَلُط برتناك الأنفن منا ياتحثكا دناسه الانفا مخفاذا اختفا الارفن دخوفا والتبت وَلَمْنَ المُلْفُ البُّهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْنَا البِّنَا الَّرْنَا لِيَدُ ازْفَارُافَعَلْنَا

بط

ويو

مُنْفَاوُنَ مُمُ مُلَالِلِّينَ ظَلُوا ذُوفَوا عَنَابِ الْحَالَةُ هُلَّ إِنَّ الْحُمْلِ كَلَيْ تَكَيْبُونَ وَبِمُنْلِيونِكَ احْزُافُونَاكَ وَدُّنِ لِتَرْكِقُ وَمَا النَّمْ ومجيئة وتوانك يكلف طلت مان الدون لامنات برواتا التَمَامَة لِلاَد آوُ اللعمات وقضي مَهْمَمُ الفينيط وَهُم لاسطُلون الألك بنوما فالتمواك والارض الالن وغداه وعَلَا الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله الكُثَّرَةُ لا يَعْلَقُ فَي عَنْي وَعَلِن وَللَّهِ رَزُحْتِونَ فَا المَثْلَا اللَّهُ النَّاسُ فلَّخَاءَ تَكُمْ مَوْعَظِكُ مِنْ يَحِكُمُ وَسَفِا اللَّا فِالصِّدُورِ وَهُدِيَّ رَحْمَ الْمُؤْمِّيْنَ فَلْ الْمِصَلْ اللهِ وَيَرْحَيْدُ مِنْ النَّ فَلَنْفَرَّحُ الْمُوحَمِّدُ خياجبَعُونَ فُلْآنَا بَمْ مُنا آنِنَ اللهُ لَكُمُ مُن وِذُن يُعَلَّمُ مِنْهُ مَل مَا لعَنْ تَرُدُنَ عَلَى اللهِ الْكَذَاتِ إِنْ اللهُ لِذَا اللهُ الدُّوفَةُ لَا عَلَى الْنَاسِ وَلَكِنَّ أَكُوَّ هُمُ لا تَنْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِشَانِ وَمَا تَكُولُ مُنْهُ مِنْ وَأَلِنِ وَلَا مَتَ مَا لُونَ مِنْ عَمَلِ لَا كُنْ عَلَا كُمْ شَيْهُ وَدُالَّذِ نَفْتُ فَنَ منيرة منا بَعْنُ يُم عَنْ رَبِّلِ مِن مُنْفِنا لِ ذَيَّ فِي الأَرْضِ لَا فَالنَّاعَةَ وَلَا الْمُتَعَرِّمِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ لَا وَكِينًا بِعَيْنِ الْلَانَ الْوَلْنَاةَ الله لا خَوْنَ عَلَمْ مُو كَلَا لَهُ مُجْزَرُونَ اللَّهِ وَالمَّوَا وَكَا نُوانَّقُونَ كُمْ عَانَ عَدِا الْمِلْ لَا مُنْ لَا فَتَهُ لَا لَوْ مَا أَنْ مُنَا وَفِيرًا عُنُونَ مِنَا هُوَ الْغُوزُ الْمَظِيمُ وَكُلْ مِحْنُمُ إِنَّ الْمُؤْخِ فَيْدِمِهِا هُوَ النَّمِيعُ المُلِّمُ الْأَلْاتَ لِيْصِ مَنْ فَاللَّمَنُواتِ وَمَنْ فِي الارْفِرْ وَمَا

الأيم

ستند

فري

ا ولكنّ

اعَيْنَ

ध्य

مَنْ أُوْنَ

(افنانا

مفتلون وتاكان هذا الفران ان نفتر عفن دون الله ولكن نصنهن الذيب بنتي ترت ففض الكفاب لادتن فيون تقالعالت المُ تَقَوُّ لُوْتَ أَفَرُ لِلْمُ فَلَا فِي إِسُورَةِ مِنْ لِمِ فَادْعُوا مِنْ أَسْلِطُكُمْ مُنْ دۇنواللەرنىكىنى صاوفىن بَلْكَدَّ بْمَا عْلِكَ عُطْوَا بِعْلِمِ مَكَا بَالْمِيْمُ نا وَمَلْ كُذُ لِلَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ مُنْكُمْ مُن الْعُرَكُونَ وَعَالَيْهُ الطَّالِمَ ومنه عُم من بعض بر متم من لا بوين برو و تلك علم المفساب والكالد والمعالة وكلم ملكم الم بسبة والمالة المالة بَجَاهِ الْفَالَوْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَلْمِتْمُونَ الِنَكَ الْأَنْ لَنُهُمْ التَّمَّةُ وتوكا فالانتفاؤن ومنهم من بطرالياتاكات مقدي العُنْيَ وَكُوكًا نُولُكُ المِضْرُونَ لَنَ الشَّكَلُ نظيْرُ النَّ سَخَينًا ولَكُنَّ النَّاسْ لَمُنْ مُنْ الْمُولِقُ وَبَوْمَ عَبُدُرُهُمْ كَانَهُ لِللَّهِ وَاللَّهِ الْمُسْاعُمُ مِنْ المتنايسة الفل المنتخ للتحتية المنتخفة المناء المدودا كُانُ امْهُنَّدَبِّ كَامًّا مُؤْمَنَّكَ مَعْضَ الَّذِي عَلَيْهُمْ ٱمْنُقَوَّمَنَّكَ فَالَيْنَا مَرْحَيْهُمْ مُمَّ اللهُ فَهَا لَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ وَالْكِلِّلْ أَمْرُدُولُ فَاللَّهِ وَال فَاذِا الْمَاءَدُسُولُ مُنْ فَضَى بَنْهُمْ مَا لَفِينُ طِ وَلَمْ لِلْانْظُلُونُ وَبَقِيلُونَ متنصنا الوغد الكثم ضاومين اللاسان وتبي مركا تقفا للأمااسًاة المذيخ ل أمَّرا تجلُّ إِذَا خِاتَهُ اجْلُهُمْ مَلَالْ الْمُعْ الْحُولَاتُ الْمُولِ الْمُؤْلِدُ الْمُ فَلَاتُ مُقَرِمِونَ فَلَأَدَالِهُمُ إِنَّ النَّكُمُ مَنَا بُرَبِيانًا أَدْمَهُ الرَّا عَاذًا لبنتي منزالم ون الم أواما وتع المنه بع الان وقائم به

1300元

記録が

学の

و ملا

وينرو وينرو

を 計画 10

-

الارض وخانحن لتم مؤمين وفال وغون النون بكل الحرعكم نَلِنَا طَاءَ السَّكِيرُهُ فَاللَّهُ مُمُوسَىٰ لِلْفُوْ الْمَا ٱلْمُزُمُلُفُونَ فَلَمَ الْفَوَّا فالمؤسى المبيني يباليت ولاق الله متبنطان لات الله لا المفيل عمل المفنيدين وبيؤانة الحق بجلنا يذواؤكن المخمؤن فأامن لوشى الأذرة برشن فاكته على فرف من ويقون وماد الميم ال سنية بم وال وَعَوْنَ لَنَا لِلْ فِالْلِانْفِ وَلِمَنْ لِمِنَ المُنْهِ فِينَ وَفَالَ مِنْفُونًا فِيَ الْكُنْمُ المنظايدة متكنية وكمكفا إن كنم كلبن منا لا على في وكلا رتَّنَا لَاعْفُكُنَا مِنْتَدَة لِلْفُورَةِ الظَّالِمِينَ ۗ وَيَخِينًا مِرْتُفِيَّكُ مِنَ الْفَقَ مِر المُحَاوِيْنِ وَاقْتُمْنَا المِنْوَسَىٰ قِ الْحَبِيدَ أَنْ بَيْقَا الْمِؤَمِّكُمَا عَشْرَ رُوَّنَا والمفلوا سُؤنكم فبلك وآمنوا القلاق وليتراف فينت وفال وف وتَبْالاتَكَانَيْتَ فِيْعِوْنَ وَمَكْوَةُ وَبَيْدُوامُوالْ فَإِلْتَهُ فِالْتَفْعَ النُّبْنَا وتتنالي بُيتَاتُوا عَنْ سَبِلِكَ رَبِّنَا الْمُمْيْعِ عَلَى مَوْ الْمِيْمِ وَالشُّرُوعَ فَافْتُهُ فَكُونُ مُنْ فَاحْتُوا مِنَا الْكِنَا مِلِلالِمِ فَالْ فَنَا الْمُعَنَّ دَعْقَ تَكُلَّ فاستنقفنا ولا منتفا أن بهل النان لاستلون وعا وزنا يتنب اسْ الْعَلَى الْحَيْظُ الْجَرِيْ فَرَحُونُ وَخُودُ أَلْمَنَّا وَعَدْ فَاحْتَى الْمُنَّا الغري فالآمت أمَّلا لق الأالة الأالم عن من المال مثل المراب الم لَنَا مِنَ النَّالِينَ إِلاَّنْ وَفَلَ عُمَيِّت مَثَّلُ وَكُنْتَ مِنَ المُسْلِمِينَ فالمنافق المتعادل لتكون المؤاملة والتكثير الأواق كثار الأم عَنْ الْمَانِينَا لَيْنَا عَلَوْنَ تَلْفَيْهِ فَأَنَّا عِلَى الْمِيْلِينَ لَهُ مِنْ وَمُعْدِينَ وَ

69

المالية المالي

على والمالية

لانق

W.

لَيْتُ اللَّهُ مَا يُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ إِنْ بُلِّيعُونَ لِلاَّ الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ لَا يَخْهُونُ هُوَ الْذَي حَبَلِ لَكُمُ اللَّهِ لِلسِّكَمُ الْمُعْ النَّهَاتَ مُنْهِمِّ النَّهِ فِلْكَالْا بِالْعَقِيمِ مُبِّمْتُونٌ ۚ فَالْوَالْخُنَّا لَهُ وَلَكُمَّا سنجاته هُوَ العنيُّ لمُ مَا في المَّمُواتِ رَمَا في الادِّفِ انْ عَيْدَ كُونِ سُلطانٍ بِفِينًا اتَّفَوُّ لُونَعَلَ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ فَأَنَّ فَأَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لا مَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لا مَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ عكما لله الشكين بالم يفيلون مناع فالمتناغ البنا موجرته مم مَنْ مُنْ الْمَنْاتِ الْتُدَمِينَ كَانُوا كَلُفُرُونَ وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ مَنَا مَنْ عِ وْ فَاللَّهِ وَهُمْ مِنَا فَيْمُ إِنْ كَانَ كَبْرَعَكُ كُمْ مَفَاء فَ نَذَكُمْ فِي المِاللَّهِ مَّعَلَى اللهِ وَكُلْكُ فَاجْمِعُوا النَّرُكُودَ فُرَكَا عَكُونُهُمْ مَكُنَّ الْوَكُوعَلَيْكُمُ غُمَّرُ تُمَّا نَضْوُا الِكَ وَلاَ شَظِّمُونِ فَايَنْ فَوَلِّتُ مُمْ قَاْلَتَ أَنْكُمُ مِنَ الجَبِرِ إِنْ الْجَرِى لَا عَلَى اللهِ وَالْمِرْبُ أَنْ الْمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكُنَّ مُو فَعَيَّاهُ ومن معَدُفْ الفُلك وصَلْناهُ مَلا نُعْت واعَنْ فَنا اللَّهَ تَحَدُوا مَا مَا نِيا فَا أَنْظُرُ كُنْ فَا كَمَا فَعَالَمُ الْمُنْذَدِينَ مُحْتَمِينًا مِنْ فَعِيْدِهِ وَمُنْكُ النافوتينيم عبا وتفع ماليتبياك قناكا فالبؤونوا ماكدتوا برويتل كَنْلِكَ نَطْبُحُ عَلَى فَلُولِ المُعْتَدِينَ ثُمَّ تَعَبِّنًا مِنْ الْمَنْدِقِمْ مُوسَى قَ هرون الخرعون وماديرفا فالنا فاستخروا وكافأ توماين فكبآ جاء هم التحق من عني فا فالؤالة تعنا للي ومن التحقيم التحق من التحقيق الْقَوْلُونَ لِلِيِّي لِمُنْ الْمَاءَ كُواْ النَّهِ وَيُصِلُّوا لِمُنْكِمُ السَّاحِ وُدَى فَالْوَا اجْئِنَا ليَافِنَاعَ أَحَدُنا عَلَيْ الْإِنَّا وَتَكُونُ لَكُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

10

فال

كاسِنْفَ لَهُ الْإِهْوَةِ إِنْ مُؤْلِدِ عِنْمِن فَلَا رَا وَلَهُ فَنْلِهِ نَصْعِبُ مِمْنَ الصَّاءَ من عياده وه والعَنقود الرَّجَّمُ فَأَنَّا اتَّهَا النَّاسُ لَكُمَّا مَ كُوُّ الْعَيْنُ مِنْ دَيْكُمْ فَنَ الْمُعْلَمَافَ فَاتَمَّالَ مِهُنْ لَذِي لِيقَيْبِ وَمَوْضَلَ فَأَيَّا بضيَّلْ عَلَيْنَا وَمَا انَّا عَلَيْكُمْ نِوَكُبِلُّ وَالْبَيْمِ مَا بِوْجِ عِلْنَاتِ فَأَخِيمًا خَبْرُ الحَاكِينَ الله وهو مرالله الخرارات الرينا كالحكيث آيالة مُحْقَصْلَكُ مِنْ لدَنْ حَكِيم حَبِيرًا لأَنْفُهُمُ الأافة انتحاكم منه منه وكشش وان استغفر فاتكم فترو فاالكر تتحكم مناعًا حَسَنًا الخاج السَّعَى وَبون كُلَّ ذِي فَنْ لِي فَنْ لِهُ وَأَنْ تَوْلُوا فَإِنَّ آخاف علتهم عنات يوم كبس الاشوع وخيكم وهوع في الشي منات الالانهم سينون صد وركم ليستخفؤامينر الاصتناب عشور فأته تَعْلَمُنا مِنْ رُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ لاَتُمْعِلَمْ مْنِاطِ الصُّدُودِ وَعَا مِنْ أَيْدُ فالانوظ لأعلى الله ودفينا وتعكم أستفيها ومشتؤد عماكل فكنارصين وَهُوَ الذَّى حَلَقَ لَتَهُوا بِدَ وَالأَدْمَ وَسَيَّئِهُ اللَّهِ وَكُانَ عَرْشُنُهُ عَلِللَّا لِللَّا ٱلْكُوْرَ مِنْ عِلَا وَلَهُ فَالْمُ عَلَيْكُ مُلْعُونُونَ مِنَ عُمِرا لَمُونِ لِيَقُولُنَ الْمَاتَ كُفَنُ الرُّن هُنْ اللَّهُ سِحُونِ بنُ وَلَكُنَّ الْحَرَّ نَاعَهُمُ العَنَاتِ النَّا مُتَّامِ معنَّدُودية ليَعَوُّ لُنِّ مَا يَجِيسُ اللَّهِ بَعَ مَا مَنْ يَم لَيْنَ مِصْرُونًا عَمْهُم وَطَافَ والمماكا فواجك أرون وتكن ادفاع الالفان فأدعه فرفاف هامنهُ لِمَرْ لِمؤرد عَوْدُ وَلَا لَدَفْنَاهُ لَمَا آمَنَ مَرْ المَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُناكِم

الحق

إناب

Y.

كُرُهُ

ينان

فهل

يًّا عَلَىٰ

300

智色

رفك

5.000

وزَّفَنَا هُمْ فِي الطِّبَّا فِ فَا الْفَلَافِ الْمَنْكَافِ المَّامِ اللَّهُ السِّلْمِ الَّ وَبَلَافَةً فَي مَنْهُمُ تَوْمَ الفِّلْمَرِ وَمِاكُانُ الْمِرِيِّ لَيْكُونَ ۚ فَأَرْكُتُ فَيْ آلِي عَيَّالَوْكَ المنك مَنْ إِلَيْنَ لَقُرْخُكُ الكَيْنَاتِ فَنْ شَلْكِ لَقَلَ خُلِ اللَّهِ لَلْكُ لَلَّهُ لِللَّهِ فَ مِنْ دَبِّكِ فَالْوَنْكُونُونَ مِنَ الْمُنْزِينَ وَكَالْكُونُنَ مِنَ الْمُنْزِكُ لَذَ بُولِ إِنَّا لِي الله مَنْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَانَ النَّائِحَقَّكَ عَلَيْمُ كَلَّهُ مُنْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَانَ النَّائِحَقَّكَ عَلَيْمُ حَلَّمُ مُنْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا النَّائِحَقَّكَ عَلَيْمُ حَلَّمُ مُنْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا النَّائِحَةِ مَنْكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ لَا النَّائِحَةِ مِنْكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ لَا النَّائِحَةِ مِنْكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ لَا النَّائِحَةِ مِنْكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ لَا النَّائِحَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ الْمُنْتَالِقِينَ مِنْ الْمُنْتَقِقِينَ مِنْ الْمُنْتَعِينَ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مُنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتِينِ مِنْ الْمُنْتِينِ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتِينِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتَقِقِيقِ مِنْ الْمُنْتِينِ مِنْ الْمُنْتَقِقِ مِنْ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِيلِينِ الْمُنْتِيلِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِي الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِيلِينِ الْمُنْتِيلِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِيلِينِ الْ وَفُيْوُنَ وَلَوْحًا مَنْهُمْ كَثُلُ المِنْ حَنَّا المِّنادِ الْأَلَمْ فَلَوْ لأكاتن وَنْ مَزْبَرُ الْمَتْ نَفَعَهَا الْمَالَهُ اللَّهِ عَيْمَ وُلْسَلَّا الْمَوْل كشفتنا عَنْ المُن عَنْ الْمُن عَنْ الْمُنْ الْ وَلُونَا وَمَاكُ لَامِنَ مَنْ فِي الارْفِي كُلْمُ مُعِيمًا آفَاتُ فَكُوهُ الناس عَنْ مَكُونُو المؤنَّفِينِ وَمَاكانَ ليَقِسُ إِنْ فَوْفِينَ الْأَمِاذُو اللهِ وَعَجْلَ لِلَّهِ مِن كَالَّهُ مَا لَا يَقْلُونَ فَل يُظْرُهُا طادُ افْ لِتَمْولِدُ وَالاَرْضِ وَمَا لَغُنُو الإِمَاكَةِ التَّلُدُوعَنْ وَمُ لِالْمِؤْمِثُونَ فَعَلْ مَنْفِظَرُهُ تَللا مَنْل آنام الذَّبنَ خَلُوْ الْمِن خَلَيْهُم مْلُغَا مْنْظِر وَالَّتِي متكم من المنفقطية للم أنج به المنا والدبن المنواكذ للحقاما بنج المؤسِّين فلوا إنَّا التَّاسُوان كُنتُرُ ف تُتَلِّيمِنْ دين فَلْوَاعُبُمُ المنن تقنيل وت من وفن الله وتكن القيال الله الذي تو وتنافية الْمْرِثُ انْ اكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَ انْ الْمُوحَلِقَ لِلمَعْ حَبْقًا وَلَا تَكُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا مُنْءُ مِنْ دُونِ الشِّمِنَا لاَسْفَعَلْكُ مُشْتَعَ فَانِ مَعَلَتَ فَاتَّلِكُ إِنَّ الظَّالِينَ وَازْعَتَ مَكَ الْفُلُمِّ فَلَهُ

.

IÝC:

وفق

التؤادكمكؤا الطالجاب والخبؤال بتينم اولقات الخائبا كجنزهنم مناخا لدُون مَنْ للفرتق بن كالأعنى والأحية والتضرية التبيع هلُ تِسْوَيْانِ مِنْكُواللَّهُ لْمُتَكِّرُونَ وَلَقْنُ الْمُتَكِّنْ مِنْ الْمُوْضَمِ إِنَّ الكُوْنَدُونُونُ اللَّهُ اللَّهُ الإَاللَّهُ إِذَا لِكَافَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مفنا لللكة والبنت كقر وامن ترقيه ما وللك والأكية وامثلتنا وما ترلك التَقَاعَا لَا الْمَانَ هِمَ اللَّهُ لُنَّا مَا دِيَّ الرَّائِ وَمَا مُوْفَاكُمُ عَلَنْ مِنْ صَلَّال مِنْظَتُكُمُ كَاذِبِينَ فَاللَّافِي الْأَلْتُمُ الْكُنْكُ عَلَيْدَ مِنْ مَتِ تَّيْهُ إِلَّا لِمُ لِمَا لَمُ الْمُؤْمِدُ فِي لِنَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَبَا وَيْعِلْا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مَا كَانِ اجْرِي الْعُ عَلَى اللهِ وَمَا اَنَا بَطِيا وِهِ الذنبن امتؤال تممم ملذ فؤادته في وتليق الكم فؤمًا يَحْلُون وَالْفَيْ مَنْ نَبْضُ وَهِ مِنَا اللهِ إِنْ طَرَدُ ثُهُمُ ا فَلَا لَذَ لَنَكَ وَفَى وَلَا آقُولُ لَكُمْ غَيْدُ خَوَافَقَ اللهِ وَلَا آعَكُمُ النَّبْتِ وَلَا آعَرُكُ النَّهِ عَلَى وَلَا آعَوُن للَّيْبَ تَرْدُدُوكِ عَنْ بُكُمْ لِنَّ يُؤْتِيَّهُمُ اللهُ حَتِرُ الله اعْلَمُ عِلَا فِالْفَسْمُ لِم إلَّ الْمُالِمِنَ الْطَالِيانَ فَالْوَالِمَا مِنْ مُنْهَا دَلْتَنَا مَا كُثُرَكَ جِيالَنَافَانِيا مِنَا هَذِينًا انْ كُنْ يُعِينُ الطَّادِ فَينَ قَالَمَ مُّنَّا مِا نَهُمُ يُبِرَا لَمُنَّا نِكُمْ يُبِرِا لَمُنْ إِنْكُ وما آنمُمْ مِنْجِيدَتِ وَكَانَتِفَة كُمُ نَفْتِح إِنْ ارْدُنْ انْ انْفَعَ لَكُمْ انْ كَانَ اللهُ بِنْدُ انْ بَعُوْمَكُمْ هُوَدَاكُمْ وَلَهُ لِينَ خُجُونُ آمْ لَهُ وَلَا اللهِ انْ وَلَهُ فَالْمُ نِا مَنْ يُنْهُ مَعْكَمَا جُواى وَ الْمَامِ يَنْ عُمِيا نَخْرَهُونَ وَا وْجَمَالَىٰ وَيْهِ أَتَذُ لَنْ وَفِينَ مِنْ فَوْمَلِكَ لَكُمْ مَنْ قَلْمُ مِنْ عَلَا مَنْ قَلْمَامِنَ مَلا

7

-

فالالة

rivel:

الخَالِمُانَ

ما بوع

الطاءمية

نَ الْمُؤَلِدُ

غِلنِهُ وَ

الموالة

زينتها

المؤنار

المنافقة

ليقولنَّ دَهَتَ التِيْا نَعَتَى أَنْدَلِقِرَحُ فَعُولً لالاً النَّانَ صَبَهُا وَعَمَالُا لضاكخ إف المكات لم مُعنَفِرة وكبر كبر متعكك فأيك عبض بوحن لِنِكَ وَصَالَ فَيْ مِعِ صَدُولُ الزُّمْ قَالُوا لَوْلُا الزِلْ عَلَيْمِ كُنَّ الْحَامَتُمُ مَكَكُ لِمَنَا النَّهُ نَدُبُرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شُؤْلِكُ إِنَّ أَمَ فَقُولُونَ الْفَوْلَةُ فَلْ فَا لَهِ الْمِيشِر سُورَ مِنْ لِلْهِ مُفْتَرُ إِنْ وَادْعُوا مَنْ السِيَطَوْمُ مِنْ وُدُولِ الله الكمتم طاوين فان أسبق والكرن على الما الوليد المدوال لِمَّا الْأُهُو عَمْلُ الْمُ مُصْلِقُونَ مَنْكَانَ بِرُبْنَا كَبِّوعُ اللَّهُ الدُّنَّا وَدَبِنَهُمْ وُتَ اللَّهُ إِنَّا لَمْ مَنِهَا وَمَ مَنِهَا لَا يُحْدِّرُنَّ الْاَتَّ لَالْتَقْلَمُ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ اللّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي فالأخرة الأالثارو حيطمنا صنعوا فهنا وتاطلها كانوا بعلوت فَتُكُا نِعَلَى مِنْ مِنْ وَبَرْوَتَنْ فُونُ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ وَمُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَال طامًا وَتَحْمَرُوا وُلِكُلِكِ بَوْفِيونَ بِم وَمَنْ يَكُفنْ بِمِمِنَ الإخرابِ فَالنَّالُ موَفِنْ نَلَاثُلُتُ فِوبِهِ مِنْمُ لِتَدُّ الْحَقْ مِنْ دَبْكِ وَلَكِنَّ التَّنْوَ النَّاسِينُ بِهُنِوْنَ وَمَنْ اَظُلَمْ مِنَ اِفْرَفَ عَلَى اللهِ كَنِ مَا وَلَتَكَ الْحَرَةُ وَنَعَلَى وترتم وسيول لا منفاد هؤلاء الذب كذبواعلى منهم الالمنذاس عَلَى الظَّالِينَ اللَّهُ يَصِنَّدُنُ عَنْ السِّبِالِ اللَّهِ وَسَبْوُ بِهَا عِيجًا وَهُمْ الإخ ف هر كافية او كالله كانونوا مخرب فالازم و ماكان لمَنْ مَنْ دُونِ الْفِرْمِنِ أَوْلَبُاءً نَصِنا عَفْ لَمُ الْمِنْ الْمِنْ الْسِلْطَيْفُونَ المتمة ومناكا تزامض فت اولكات المنتخص المفتم متلاعمه مَاكَا فَوَا لَهِ مُتَرَوُنَ لَا جُرُمُ الْمَتَمْ فِالْاِجْرَةِ هُوْ الْاَحْدُ مُؤْلِدَ الْمَالَمَانَ

Ť

1:0

تَعْلَيْنا آنْ وَلَا فَوْمُكُ مِن مَبِّلُ هِمْنا فاصّْبِيلَ قَ الْمَا فِيِّهَ للْيُقْبَتِ وَالْمِ طاد الظاهم هودًا فال لأقفع اعبد والفق ما أكم من الدعب ان أنتم الأ مُفْتَرُونَ فَا وَيُمْ لِاسْتَنْكُمُ عَلَيْهِ الْجُالِلَ الْجِي لِلْعَلَى الْدِي مُظَلَّجُهِ افَلَا لَعَظُونَ وَيَا وَمَ أَسْنَعَهُم وَارْتَكُمُ ثُمَّ وَوُوا الِّهُم وَالْ المُعَامَا عَلَيْكُمُ مُنْ دَادًا وَبَرْوَكُمُ فَيْ الْمِنْ لَكُمْ مُكَالِثَةً كُوَّا مُخْتُصِبُّ فَالرَّانِ هوُدُ مَا خِيْنَا بِبَتِينَةٍ وَمَا كُنُ بِبَا وَكِلْ الْمَنْ اللَّهُ وَمَا كُنْ اللَّهِ وَمَا كُنْ اللَّه بَعُ مُثَيْنِ الْنِ نَقَوْلُ الْآ اعْنَىٰكَ نَعْضُ الْمِينَا بِيَنَّ عَالَاتِ الشَّهْدُ المقة والشفة رواات مرجع عينا الني كون من دوينر مكر روب حربعا عمر لاننظروك أية توكل على الله دب وركبكم ما من داليز للأهوا خذ سُاعِبَةِ الرَّدَةِ عَلَى مَا إِمْ صَلْمَ فِيهِم فَانَّ تُولِّواً فَقَدْا لَلْفَكُمُمْنا ارُسْلِكَ بِهِ لِلتَّكِمُ وَكِنْ لَيْكُونُ وَبِ قَوْمًا عَنْزِكُمُ وَلَانْ فَنَ فَالْمُ الْمُ لَنَّ وَبِ عِلَى لَيْنُو عَفِيظٌ مَلَّا عِلَةً اللَّهِ فَا عَيِّنَا هُودًا وَالَّذِبَ المقوامع مرتوفي ومنا ويختب فمون عنام يغلب ونليت عاد حسده لْمَانَا فِ دَيَّتِهُم وتحسَّوا وسُلَمُ والنَّبِّوُ الْمَرَكُلِ حَبَّا بِعَنْدِ وَاللَّهُواف للمُعْنَاكُمْ أَرْمَةً الْفَرْمَاعُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ للمون البيعكرة هوا آفة كون الارض واستعمر فاضا تان المُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهِ فَا لِوَا يَا صَالِحَ مَنْ كُنْ عَلِيهُ اللَّهِ مَنْ كُنْ وَاللّ مَرْجُوًّا حَبُّلُ مِنَا النَّهُمُنَا انْ نَعْنُدُمُنَا مُعْنُكُمًّا لِمَا فَأَوَّ اينَّا لَوْ نَكَّ

وتدناولا

وَكُلْمُ الْمِنْ

باللوا

امِنْ كُلِّ

وخالق

Wis.

وتان

عُرِخًال

المالين المالين

النوق ا

القالية

أَنْكُونَ

الفيرط

المتريز

منكني مباكا زانقفكون واضغ الفلك بالغبنا ووجبنا ولأ غُالْمِيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدَّهُمُ مُعْرَفُونَ وَلَجَنْتُمُ الفُلْكَ وَكُلَّما مَتَّ عَلَيْهِ مَالَ وَمِنْ فَوَمِيْهِ مِحْمَةُ الْمِينَةُ فَالْمَانِ لَنْحُمُ فَالِمِينَا فَالْمَالِنَّخُ فَيْنِكُم كُمْ مَنْخُ وَمِنْ مَنْوَفَ أَغُدَاوُنَ مَنْهَا نَبْيرِ عَنْابٌ خُرْبِرِ وَعِيِّلْ عَلَيْهِ عَنَاتُ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ذَرَجَتُنِ النَّهُنِّ وَاهْلَكَ لَا عَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْم القَوْلُ وَمَنْ امِّنَ وَعَا أَعْنَ مَعَيُرا لا فَلْمِلْ وَفَال ادْكَبُوا مَنا إليهم الله محرَّبُها وَمُنْسَمُنا لَنَّ دَفَّ فَعَوُّهُ رَجِمُ وَفِي مُرْكُ مِيمَ فَ فَوْجِ كَالْخِبَالِ وَالدَىٰ فُوْ الْبَدُّ وَكَانَ الْ معزل يانبتا دكت معنا ولاتكن مع الماوجة فالتناوف المجتبل ليضمن من ألماء فأللاها حم البؤم من امرا فيد لا من ربع وخال سَبْهُمُ الدَّخِ فَكَانَ مِنَ الْمُرْفِظِينَ وَعَبْلِ لِالرَّصُّ المَدِي الْمَالِدِ وَالْمَالَةُ الْمِلْغِي وَعَنْضَ لَكَ أَوْتَضَى الأَمْرُ وَالسَّفَوَ فَعَلَّى لَعُودِي وَمُرْ لَهُمَّا اللَّهُمَّ الظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ وَحُ وَتَبَرُفَالَ وَتِهِ لِنَّا بَنِي مِنْ اهَا مِانَّهُ عَلَاكَ الحَيْنُ وَالْنِ الْحُكُمُ الْخَاكِينَ فَالْ فَانْ لَمَذُ لَتَمُ لَتَمْ لَتَنْسَ مِنْ الْفَالِكَ لِيَكُمُ عَلَ عُبْرِ صَالِ مَلَا لَنَاكُونَ الْبُولَاتُ بِمِعْدُ الدِّاعْطُكُ أَنْكُونَ مِنَا لَخُاهِلِبَ فَال دَسِّ إِنِّ اعْوُدُ بِلِّيانَ اسْتَلَقَعا لَبُسْ فِي مِ عْلِمُ وَلَا الْمُنْفِيْلِ وَزَحْمَىٰ إِكُنْ مِنَ الخاصِينَ فَإِلَّا مُنْ الْمُبْطِلِكِمْ منا وبركا ب علنك وعلى المرم من مكك والمرسمة العلام مم ممية مناعما كالم لليون الناة التال ونبالا لتنتاعا كن

CIE

200

3

28

مان

لغاد

لَيْنَاكِ فَالِهَا فَقَيْم هُولِلا عَسِنَانِ فَيَ الْطُهِرِكُمْ مَا نَفُوا اللهُ وَلَا حَرُونِ وُجَرِينَ الْمُنْ مَنْ كُلُومَ الْمُسْتَبِينَ فَالْوَالْفَلَ عَلَيْنَ مَا لَنَا فِي الْمُنْ الْمُنْ حَنْ وَانْكَ لَنْعَنَا مُمَا لَهُ فَاللَّوْانَّ لِي نَكِم فَتَخْ آوْادْ عِالْدَكُمْ ا سْمَيد فَالْوَايَا لَوْطُ لِنَّادَسُ لُ مَلِكَ لَنْ بِصِيلُوْالِ لَيْنَا فَاسْرِعْ هِلْكِ بفظع من التلوكا بلفة في المائة المرائلة المرائلة المرائلة مااطّا بَهُمُ لَ قَ مَوْعِدُهُمُ الصُّنَّحُ ٱلدِّيلَ لَقُبُحُ لِقِيرٍ عَلَمَ أَحَامَنُا حَبِلْنَا عَالِينَا سَا فِلْهَا وَامْطَرُ إَعَلَيْنَا عِبَارَةً مِنْ عِبْ لِعَضُودِ مُتَوَّمَةً عَنْدَ دَبِّلِيَّ وَمَا فِي مِنَ الْظَالِبِينِ بِعِبْدٍ وَالْمِكُنْ يَنَا الْمُ الْمُؤْتُبُ الْالْ نَا فَيْ الْفِي اللَّهُ مَا لَكُمْ مُنْ إِلَهُ عَبْرُهُ وَكُمْ نَفْضُواْ الْكِمْ الْوَالْمِيْ إِنَّ ارْتُكُمْ عِيرُ وَإِنَّ اخْنَافَ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بَيْ عَبُطٍ وَالْقِيمَ آرْفًا المُكْبِالة المُبْزَانَ بِالْفِيْدِيُونَ لَا تَعَبُّوُا النَّ سَلِ مَنْبِا أَعُمُونَ لَا تَعْنَوُّا فالانفي من يتب بقيت الله حَنْ بُن لكم إنّ المع من ومنا امّا مَدِينًا اللهُ أَوْنَا آوَانَ تَفْعَلَ فَأَمُوالنَّا مَا مَثَاءُ لَرَانَ لَا مَنْ الْحَلَّمُ الرَّتَّةِ فَ أَن فَا مِنْ مَرِّمَ الرَّائِمُ الْوَكُنْ عَلَيْ تَبَتِّ فِي مَنْ مَنِ مَنْ وَدَدَ مَنْ مُنِدُ ذُرِقًا مُسَتًّا وَمَا ارْبُهُ الْخُالِيكُمُ الْإِمَا الْفَلْكُمْ عَنْدُ الْإِمَالَةُ مُنْدُ الأالاميلاح مااستنطف وما فوتنع لاهابيد على وكلف وَالْتِبْرِ الْبُبُ وَالْمُ فَقَمُ لا جَرْهَ مَكُمْ شَوْا فِي الْنُصِيدُ مُنْ أَمْنَا الْمُثَالِمُ الْمُ قَوْمَ مَنْ الْمُوالِمَ مَوْدِ الْمُتَوْمَ صَالِح وَمَا تَوْمُ لِوُطِ مَنِكُمْ بِعَبِيدٍ

लिंडिं

المناب

الْ اسارما

القال

اللقام

المالية

مَالَدُنْعُ

آزاه من

المنافة

7:

لَقَ شَلُّ عَلِي مَا تَمْهُونَا إلكُ مُرسِكُ فِالنَّا مِنْ مُ اللَّهِ مِنْ الْكُنْ عَلَيْتِكُمْ مِنْ دَقِ وَاللَّهِ مِنْدُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْيُعَلِّمُ مُنْ مَنَّا لِزَمْ وَيَقَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ولا مُسْتَقِها بيني فيأخُ تَذَكُو عَمّا وَجَرَّبُ مَعَقَّهُ ها مَفَال مَّتَعَوُّا فِي ذَارِكُو ثُلْثَةً آمَامِ ذَلِكَ غَنْعَنْ مُكَنْدُب فَلَمَا طَاءً امَّوْنَا عَتَنَاصَالِيًّا وَاللَّبَنَ المَنْوَامَعَهُ مِنْ عَنِي مِنْ وَمَنْ خَرِي بَوْسَمُ ال رَمَّكَ هُوَ القَوْقُ العَرْبُنُ وَاحْمَرُ اللَّهُ مَن ظُلِّوا الصِّبِّيِّ فَأَصِّبُوان وَلَا وَهِمْ طَاعِنْهِنَ كَانَ لُمُ مَنْ وَالْمِهِا الْأَلْ نَ مَوْدُ الْفَرَوادِيمُ الله لْعُنَا لِمَوْدَ وَلَفَنَ فَإِنَّ مُسَلِّنًا ابْرَهِمَ مِالْيَشِينَ فَالْوَاسَكُومًا قالسلام مناليك النطاة بعيل جبدة فلكادا فالنميم لاحتيان البير كركوم وادخبت منهم حنف فافا الانقف انأرسكانا اليقوع لُوْطٍ وَآمْرً آمْرُ فَاعْمَدُ وْفَعْدِكُ نَعْبَشَرْنَاهَا والشِّيعَ وَمِنْ دَدَّاءَ الشِّيعَ لَعَبْقُونُ فَالنَّفَيْ وَيُلْتَى الْمِنْ وَالْمَاعِمُونَ وَعَلَا لِمَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَتَنْفَعِينُ فَالْوُالْتَغِبِبَ مِنْ الْمُراشِدِ رَحْمَنُ اللهِ وَبَرَكَالُمُ عَلَيْكُمُ اهْلُ البَيْكِ لِنَّرْحَبِنَ حِينٌ لَلْمَا وَهَبْعِنُ ابْرِهِمِ الرَّيْعُ وطاء أنه النشري بخاولنا ف بغم لوط لن إرفهم علي أوا منا يا الوهم اعرض كفنا لم تَذْ مَنْ جَاءً آمُودَ بْكِ وَلَا تَكُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا الم مَهُ وَدُّ وَلَكَ الْمِاءَ أَنْ دُسُلُنَا لُوظًا مِنْ يَهِم وَضَافَ عِلْمَ وَرُعًا وَفَال هنا بَعْمُ عَجَبِ عَجْاءَةُ قَوْمُدُن فَهَعُونَ البَيْرِ وَيَن جَدَّلُا فَالْبَمُونَ

36

1 - Ser - Ser

ما يعني

فاوغ

الذينا

فالا

年兴中的

23/3

فها ذَبِّرُ وَسَهِّن خَالِينَ فَهَا مَا ذَامِنَ الْمُأْمَا خَارِّ رَبِّكَ لِنَ رَبِّكَ فَعَالُ لِمَا يُرُبُنُ وَآمًا الْمَنْ سِعُمُ الْحَالِيَةِ الْمُتَرَّرُ خاليين مناماذامت المتمؤات والارض كامات وتلاعطات عَنْبَرَيْ لُودٍ لَلْهُ فَلَتُ نِيْرُ بَيْرِ مِنْ الْمَبْدُ لُهُ وَلا مَنْ مُنْ لُكُ كالمنيك الباقكة من مَثِل دل مَا المو توه مُن صَبِيم عَني منفوعي وَلَقُنْمَا مَنْ الْمُوسَى الْمُنَّابَ فَاخْتُلُم فَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمَّلِ لَقَفُقَ يَغْمَهُمُ وَلا تَهُمُ لَقَى سُلِّ الْعَيْدُونِ فِي قِللَّ كَاثُمُ لَا لَيُوْمِّهُمُ وتلك عالقت ملاتذ بما توار وتحبين فاستيق تخا اينت متن ناب معلى ولا تَلْعَوْ الدَّرْعِلِ مَعْلَوْنَ بِصِينَ وَلا وَكُوْ اللَّ لَلْهَ وَظَلَوْل هُنَا كُمُ النَّا وُوَمًا كَلُمْ مِنْ وَفِي اللَّهِ مِنْ أَوْلِيا وَثُمَّ لَا شَصْرَوْنَ وَآجَ العَلَاقَ طَرِّقِنَالهَنَادِ وَذُلقَنَا مِنَ اللّهُ لِلرَّ الْعَسَنَانِ بِيُهُمُ وَالسَّعَانِ ذلان فرع المناكر وتن واضرفان الفتلا يضم الجرالفي ملكا كانّ منّ الفرة كُن مِّن مَّنْكِمُ اوْلُن القِيَّةِ مِنْ وَن عِن القيّادِ في الدِّنْغِ الأطلباك مِنَ الْخُبُنَا مِنْهُمْ والبُّعَ النَّبْنَ طَلَقًا مِنَّا أَزُنْوا فَبِو مَكًّا فَلَ مخرص ومالخان تبك ليفلاقالفائي بطيافا مالالهام فيلوت ولوشاة رتك مجتل الناس أحدة فاحرك وكابرا الان عُلَيْت الأمن في رتك ولذلك خلقتم ونت كل ولك الملات مَنْتُمْمِنَ الْحَبْرَةِ وَالنَّاسِ لَحَبْدِينَ وَكُلَّةً نَفَضُّ عَلَيْكُ عَينَ لِتَثْلِقًا 

74

(本人工会)
 (本人工会)

المانعت

はいいまれる。

12:

والسنتفف والمكم مم فوالله التيراق مع وحدود فالوالافتن منا نَفَقْتُرُكُتُرًا مِنَا تَعُولُ وَلَمَّا لَتَرَبُّكَ مُنِاضَعِفًا وَلَوْلا دَفْظُكُ رَحَيْنَاكَ وَمَا آنَ عَلَنْ الْعِنْهِ فَالْمَا قَوْمُ الْفَهْلِ عَرْعَلَكُمْ مِنَ اللهِ وَالْخَدُرُ مُوْفِي وَالْمَاكُونُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْخَدُ وَالْفَعُ اعْسَلُواعلَىٰ كَا شَكُمُ النَّي عَامِلُ سَوْفَ شَلْوَنْ مَنْ مَا يَهْمِمَنَا رُجَعُنْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَادْتَقِبُوا إِنَّ مَعَكُمُ وَمَنْ وَلَمَا عَامَ الْمُ إِلَّهُمِّنا سنُجبنًا وَالْذَبِنَ امتَوا مَعَدُ بِيهُمَةُ مِثْنا وَاحَدَدَ فِي الْدَبْنِ ظَلَوا الْعَثْيَرُ فأصبح افر بادهم خاين كآن لرنتنوانها الاستالين كان بعِينَتْ مَوْدُ وَ لَفَنَا وَسُكَنَا مُوسَى مَا إِنَّا فِيا وَسُلْطَا رَضُينِ الْمِ وْعَوْنَ وَمَالَد بُّهِ فَا نَتَعُوا آمْنَ فِي عَوْنَ وَمَا آمُرُونِ عِوْنَ بِيشْبِ لَقُنْمُ تَوَّمَّرُ بَنِمَ الفِّلْمِيْمِ فَآ وَدُدَهَمُ النَّادَةُ مُثِبِّلُ الدِيدُ المَوْدُودُ وَأَنْبُعُوا فَهُنَّهُ لَمُنَّةً وَبُوْمُ الظِّيمِ مُعْلَالُهُ عِيْمُ المَرْفُودُ وَلِيمِ لِمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل نقصتُ عَلَبُ كَ مِنْهَا فَالْحَمْ وَحَصِبُكُ وَمَا ظَلِتُ الْمُ وَلَكِنْ ظُلُ الفُنْهُمْ عَنْ الْمُنْ عَنْهُمُ إِلَّهُ مُهُمِّ اللَّهُ مَنْ وُنَ فِينَ اللَّهِ مِنْ تَبْعُ لَا عَامَا أَمْوُدَتِكَ وَمَا ذَا دُولُهُمِ عَنْبَرَ تَنْبُبِ وَكَذَلِكَ آخُذُ دَمَّكَ إِذَا آعَذَ الْفَوْنُ وَهِي ظَالِمَةُ وَلَنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ لَا مُثَلِّقُ لَا مُثَلِّقًا خَافَ عَنَابَ الْاَفِيرَ فَ ذَلِكَ بَوْمٌ حَكُوفَةً لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ بَوْمٌ مُشَمُّودٌ وَمَا نُؤَجِّنُ لِالْإِجَلِمِعَ لَدُودِ بَوْمَ مَاتِكُ لِأَكْلِمُ لَفَنْتُ لَكُمْ إِنْ فِيهُ فَنَهُمْ شَلِقُ مِن سَعِبَدُ فَامَّا اللَّهِنَ شَعُوا فَعِ إِنَّا رِهُمُ

世

خالد

عين

والمارة

رتابة

معك

القلل

ذلان

258

35

والوث

-81

وَ لَا إِنَّ لَهُ إِنَّ لَنْ مُعَوَّا لِم وَ الْحَافَ أَنْ يَأْكُلُم اللَّفُ وَٱلْمُؤْعَنَّهُ غَا فَلِوْنَ فَالْوَالِمِّنَ آكَلَمُ النَّنْفِ وَخَنْ عُصْتُ النَّا وَالْحَاسِرُونَ فكاذهبو برواجموا التحوف وفات والمتعالية لَنْنُتَيَّةً مُن مَا مُرْهُم هنا وَهُمُلا بَعْرُونَ وَحَاقُ الْمُعْمِعْظِيَّةً مِنْكُونَ فالزالا الإلا المازة تقتنا التنتيقة وكتابؤ في المناطقة المالة المناطقة المن النَّتُوبُ وَعَا آنْ يَوْمِنِ لِّنَا وَكُوكُنَّا صَادِمْنَ وَطَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَم كَنْ إِذَا لَ إِنْ وَكُنْ لَكُمْ أَفْنَكُمْ أَمَّرًا فَصَبَّ وَمِنْ وَالْمُعَلِّكُمْ أَنْ فَالْ عَلَى الشِّيفُونَ وَحَالَ مَنْ سَبًّا وَأَنْ اللَّهُ اللَّ عَ وَنُ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ شَرَقُ ثِبَيَ عِبْنُ وَالْعِمِدُودَهُ وَكَافِنُ اخْرِينَ النَّاهِينَ فَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُوْمِ لَهُ مُورًا يَبْرَاتُ وَي مِنْ اللَّهُ عَسَى إِنْ شَفِعَنَا اللَّهُ المنتن والمنادكة المتامكة البوسف الاتف والعبار مناوا المتادث والمنظ في المنطق المنوال على مبارك والمالكة المناه في وعلى والدلك في في المنتاء وَا وَذَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُونَى تَنْهُ إِلَّا مُنْ اللَّهِ مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هتَكَ لِكَ فَالمَعَادَ اللهِ لِأَنْرُدُ فِي المُسْتِقَ فَتُوْ أَيُّا مِّرُلا بُفْلِ الطَّالِيَّ ولقتره تشريروم أعيا لولاانداى فرهان ويركذ لالتفقيت عَيْرُ السَّوْءُ وَالقَدْعَ مَا تُرْمُنْ عِيادِمَ الْخُلَصِينَ وَالسَّفَا الْيَابَ وَمَرْتَكُ مِنْ صَرَّمُنِ وَثِن وَ الْمُتِنَّا سِيِّكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالنَّالِ فِي فَالنَّا عَل 校战

وَعِنْ رَبُّكَ

تعلون

**商場** 

النيات

يت فال

لَمْهَاعَلَىٰ

تَلَانًا

فالفاقل

فَالْخَالَةُ

ني ا

دْنِكِ دِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَفَالْ الدِّبِيِّةِ الْإِوْمُونِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ ال المُنْظَمِينُونَ مِالنَّظِيمُ الْمُنْفِقِلُهُ الْمُنْفِقِلُهُ مَنْ وَهُومَتِبُ التّمَوْلَ وَلَهُمَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْفِقِ اللّهِ مِنْجَمَّ الْمُمْنُوكُ الْمُنْفِقِينَ مِنْ وَمُؤْمِنَ مُنْفِقِهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللل الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

والفاقوالة اللِّ الْلِقَايَاكُ الْمُخَاطِلُ إِلَى لِنَا ٱلْرَكَاءُ فَرَا مُّ عَلَيْهِمْ لَمَكُمْ تَعْلِونَ خَنْ فَقُعْ عَلَىٰ لا المُعْرَى الْقَصْدِع لِا أَوْحَبْ الدَّابِ هِذَا اللَّهِ وَالْكُنْ مِنْ مَنْلِهِ لِمِنَ الْفَاظِينَ اوْفَال وَمُنْفُ لِأَبِهِ فَالسَّاتِ إِنَّ والتناحدة تتمكركم والتمن والقم فالتهم لحاجين فال يًا بَيَّ لا يقَضْضُ وُ فَالدَعِلَى فَوَ لِكَ مَكِبَهُ وَالكَ كَيْمًا إِزَّالْتِهَا للؤنيان عَنْ وْمُنْ فَ كَنْ لِكَ جَنْبَهِ اللَّهِ وَمُلِكَ وَمُعَلِّلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ نَا وَبُلِ الأَحَادِبِ وَنَهُمُ نُعِيدُمُ عَلِينَاتِ عَلَىٰ الْعِفُونَ كَمَا أَتَهُمَا عَلَىٰ ابْوَنْلِتَ مِنْ مَثْلُ الْرِهِمْ وَالْحِينَ لَنَّ وَبَكَ عَلَّمْ حَكُمْ لَقُولُاتَ فى بُوسُفَةَ وَانْخَيْبُرُ الْمَاتُ لَيْنَاكُلُونَ الْدُفَالِيَا الْبُوسُفُ وَانْخُوهُ الْخَيْلِيَ البناميًّا وَيَحْنُ عُضِيٌّ اللَّهُ آبًا مَّا لَقِ صَلَّهُ الصِّينِ الْمُنْأُولُونِ فَكُولًا لِكُو المُضْنَاحَيْلُ اللهُ وَخُدُ النَّهُ وَنَكُونُوا مِنْ النَّامِينَ فَوَعًا صَالِعِينَ فَالْفَامُّلُ مَيْهُمُ لا تَقْتُلُوا بوسُقَ والقُونُ في عَنا سِي الْحُتِي لمُفْظُمُ لِعَوْ التَّادَة الكُنهُ فاعِلَمِن فالوالِا آبانا ما لك لا المتَّاعِ فَوسُفَّ وَلا لَهُ لناصِحُنُ النَّيْلُمُ مِّنَاعَمًا بَرْمَعْ وَلَمَعْتُ وَلَمَالَمُ لَكَا فَطُوبَ

N

13

平的

ودن

ذَالْخُ إِنَّا عَلَيْنَ وَبِإِنْ تَرَكُّ مُلَّذَ قَوْمٍ لا بِوْفُولُ اللهِ مَهُ مُم بالإخرع فالمافرية وأنتكث ملكنا الاغرارفة والفي مطفات مالخاق تنا أن منفرك ما يليد من بنى ذاية فن مضل الميع عَلَيْا ق عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَدُوا مُنْ مَنْ مَنْ وَنَ حَبْرًا مَ إِنْهُ الْوَاحِمُ الْمَنْ أَنْ مَا مَنْ مُنْ مُونَانَ دونر لا استال متموعا النيخ فالماؤكو ما أمَّن الله ها من مُثَّقًا لِذَمَ الْمُنْ وَلَيْكُونَ النَّالِكُ مَهُمَّا لَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَدِينَ يَتَرِحُونا وَاعَالَا كُوْمَضُلْكِ مَنَاكُلُ الطَّيْرُ فَنَ لَاسْبِ نفي الامرالد برالله في الدين وفا للدين التراكية الذكرون المتراكات المتراكة فالمان والمرتبط مات ف التين بفيع سنبن وفال المكك الزاد عينع بقراب عاب ماكلهن سنع عائد سنع سنالان فضهة أخرا ساويها المُفَالُلَةَ وَالْمُؤْنِ فِي لَا ثُمَّا فَالْكُنُّمُ لِلرُّوْلِ لَعَبْرُونَ فَالْحَالَ المنا المالام وماعق بالوبلاملام المالين وفالالتاكا والمناواة والمتعامية المالية والمنادة الوالمادة الوالمادة المادة المالية الموافقة القالفتين أمنا فالمناف تبع بقرائه فالمفت تفعيات وتهوالالالم المتالية الحرابيا والتالية الماليالة بَعْلَوْنَ اللَّهُ وَيُعَوِّنَ سَبْحَ سِنِينَ وَالمَّا قَاصَتُكُمُ مُذَدُفًا فَ

المراجين

جَرَاةِ مِنْ آلَادَ الْفِيلِكَ مُوَّالُهُ اللَّهِ إِلَّهُ مَا اللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ فِلْدَ الْفِي عَنْ هَنَّهُ وَشِهَ مَا الْمُؤْمِنِ آمُلْنِا إِنْ كَانَ تَصُّدُ فَكُونَ فَيُلْ ضَدَّدُونَا حَقْوَمَ الْكَاذِينِ وَإِنَّا لَا لَمْ مُنْ مُنْ الْكُونُ وَيُونِ وَاللَّهُ مُنْ الْكُلَّ اللَّهِ وَهُوَمِ الضَّادِفْنِ ۚ فَكَا رَّامْتَصَّدُنْتُمِنْ دُنُوفًا لِلهَّتَدُمُنْ كَذِيكُنَ إِنَّكَنْبَكَنَ عظيم وسُفُ عَرْضِ عُن هٰذا والسَّنْعَفِيهِ الذِينَالِي اللَّاكُ لَدُنْفِي عَلَى كخاطيتن وفالدنيق وألمدب فالمراك العين فالوى منهاا न्द्रिक पूर्विश्वान्त विर्पिति विर्वेशिक विर्वेशिक ويوالى تخريبان المتاريخ والمتاريخ المتاريخ المتارك المتار المن يجك وفالف اخزج علمين تلما والبند البكرة وبطعت المُنْ مَعْنَ مَا سَ يَعْدِمَا هَنَا لَجَمُّرًا إِنْ هَنَا الْأَمْلَاكُ وَمُ فَالَّتْ نَذَا لِكُنَّ الَّذِي لَنْهَا مَنْ عَلَيْهِ وَلَقَالَ الرَوْ نُمْعَ فَيَدُرِ فَاسْفَعَهُمْ وَلَكُونَا إِنْهُ لَا أَمْرُهُ لَلْبُحُونَانَ وَلَكُونًا مِنَ الضَّاعِينَ فَالْوَيْتِ السيخي لحقب لت منابر مفتى الثيرة الأنض في عتى كذبه فت أَصْبُ المِنْ وَاكُنْ مِنَ الْخَاهِلِينَ فَاسْتَخَابَ لِدُوفَهُ فَصَرِفَ عُنْهُ كَنْهُ فَيْ لَنَهُ هُوَالتَّمِيعُ الْعَلَمُ مُعْمَمِنالُمُ مِن تَنْهِا رَآوًا الأنابِ لتكفئن وتفضين وتفلم متمالسفي تنبان فالالعكفاك لكالى اعْضِرْ جَنُوا وَ فَا لَا لَا خُواتِ اللَّا فَا الْحَالِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ نَاكُلُ الطَّهُمُ مُنْدِنَةُ فِينَا سِلَّهُ مِلْهِ لَا فَا مَنْ لَكُ عِنَّ الْحُرْيِينَ فَالَّهُ كالخلط المناأ فأذ فايدلة سكاف كساسا وبدستران كالتكافئ

فكيا رحَبَوُ اللّه بهم فالوافيا وانامينغ مثيا الكيثل فاكسُول مقنا أخافا بمنازدانا لزعافظون فالمتل تكرفل ليلاا منيكم مك النبرين متبل فا تفد حكوط فظار فو التحالل عين وكا منعوا مَاعَمُ وَمَن فَاصِناعَتُهُمُ رُدَّتُ اللَّهِمِ فَالْوَالِمَا آبَا نَامَا مَنْحُ مِسْلِيةِ بصاعتنا وكتف الناوعترا فالناوخفظ أخا ماونزد الكليبين ذلكك كأبت فال آناد يُسل معتكم عَنى الأنوني مو وها المن لَنَا مُنْتَى بِهِ الْأَارِ عِالْمَ بَكُمْ نَلْمًا الْغَنْ مُوْلِقَيْتُمْ فَالَ اللهُ عَلَى مُنا نقول وكبل وقال البخ لانكفاؤ الماليا عبروا دُفاؤامي آثوار مِنْقِرَةَ فِي الْفَيْعِ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرِ تَوَكِّلْ وَعَلَيْرِ مَلْيُوكُلُ لِلْوَكِلِ لِلْوَكِلِ لِلْوَكِيدُونَ وَلَا وَقَالُوا مُنْجَنَّتُ التركف ابولغ ماكان بني عمظ من الله من شيط لأطاحة ويسك لكِقَوْنَ فَصَيْنًا وَلَمَّ الْدُوعُلِ لِيَاعِلَتُنَا وُولِيَّ النَّقُوالِ الْمِنْ المُن ولا المُعْلَوْ اللهُ والمُعْلِدُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الوُل مَلْ الْمُعْلِ كَالْوَالْمِلُونَ الْمُتَاعِدُهُمْ مِنْهَا دَهِيْم حَبِّلُ الشَّفَا مَنَ فَرُحِلَ خَبِرُهُمُ أَوْنَ مُؤْذِنُ انْتُهَا ٱلْعَبُلِ تَنْكُو التادون فالزاد استاما أتمما ذا نفقر فن فالزانففي صواع الملك ولن فاء بخل مراه بود الليبزعم فالوا فالنوللة عَلْيُمْ مَا جُونًا لَقُ مَ فِي الإقرار ومَا كِنَا مِنْ عَالُوا حَمَا خِرَاقُ الْكُنْمُ كَادِينَ فَالْأَجْرَاثُ مَنْ عُرِفُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

100

77

مَّ مِنْ فَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللللَّا الللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللل

ترفعون

المتوفي اللفك

المنكرة اذ

المنسر والبر

Sakali.

النوة إلا

خلف الم

الرعاسة

المنظيه للافلباك ميّا فأكلون لممّا كني ونجتيد التستنظ يناة عَامُ فَبِرِهُ الْنَاسُ وَ فِيرِ مِهِمْ فِي وَاللَّالِلْ أَنْ فَنِي بِمِثَلًا حَامَةُ وَالرَّنَوُلُ فَاللَّهِ عِلَيْهِ وَمِلْكَ فَاسْتُعَالُهُ مِنَا لِمِنْ الشِّوعُ اللَّهِ اللَّهِ فُطَّعَنَّ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ لِكِبِيدِ مِنْ عَلَيْمٌ فَالْمُاخَلُبُكُنَّ اذْ را وَدْ بْنَّ بُولُسُفَّ عَنَّ فَقَيْمِ فَكُنَّ طَاشَ إِنَّهِ مَاعَكُنَّا عَلَيْهِ مِنْ سُوعَ فالتف امرات المنوالان صفحص التي آقالا ودنه عن فيسيروار لِنَ الْصَّادِ فَإِنَّ وَلَلِتِ لِينَكُم الَّهِ لِمُ المُنْدُم المِنْدِي النَّا اللَّه لَا اللَّه المنافقة كُمْ مَا لَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَذَهُ اللَّهُ اللَّ مَا وَجَ وَقِ الْوَدِي عَفُورُوحَمُ وَ فَالَالْكُوا شُوْنُ بِرِاسْتَخْلِفُهُ لقِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا المُعْلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو خُرَا ثِنَالِادَهُ إِنَّ صَنِظُ عَلَيْمُ وَكُنَ لَا يَعَكَمْنَالِ وُسُقَتْ الأَصْ لَكُونَ منيات المرافقة المرابع المرافقة المرافقة المرافقة وَلاَ جُرُ الْإِحْرَةُ خُبُرُ للَّذِينَ امْنُوا وَكَانُوا شَقَوْنَ وَحَايَةَ أَخِنَ بِرُسُفُ مَنْ كَلُوا عَلِينُهُ مَا نَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُسْكِرُونَ وَلَمَا جَشَّرُهُمْ عَيِبًا زِهِمْ فَالْأَشُونَ مَا فَعُمْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِمُنْ اللَّهُ مُ فَأَنِّ لَمْ فَأَ ثُونُ بِهِ فَلَا كُمُّ لِللَّهُ عَنْ مِنْ فَكَّرُونِ فَالْوَاسْفُرُودُ عَنُهُ آناهُ وَلَمْ الفَاعِلُونَ وَفَالَ لَفِيْنَا بِيرَا مُعَلَّوْ الْعِينَا عَلَيْمُ فِي رطالهنيم لعكم بعر أورقا اذا أفلك الح الفائم لعلم مديون

i ju

وز برد

دلة بينا

Sit.

لفاء

15

الحا

1

10 81 81



مَّا لِذَا يَا آيَةًا العَرْبُومَةَ المَا وَآهُكَ الصُّرُ وَجُنَّا مِعِنَاعِرُضُ حُرُفًا وَفِيا لتَا الْكَبْلُ وَنَصْلَةٌ نُعَلِنا لِنَا اللَّهُ مَجْنُهِ إِلْمُصَلِّيةُ مَا لَاصَلَّا كُلُومُ اللَّهِ لَعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ مَعْلَمْ سِوسُعَ وَاحْبِرا ذَانَعْ خَاهُلُونَ قَالِنَا الثَّلَّ مَنْ يُوسُفُظُ لَ النايؤسف وهذا اج فَنَهُنَّ الله عَلَنْ النَّهُ مَنْ بَتِّنَ وَتَصْرِفًا تَنَ اللَّهُ لابضُع آجُرً المحسُينَ فَالِنُ انْ اللهِ لَقَنْ الْرَكَ اللهُ مَلَنْ ا وَإِنْكُمَّا كُمَّا اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّانًا وَإِنْكُمَّا كُمَّا اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهُ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهِ لَقَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَنْ اللَّهُ لَقَنْ اللَّهُ لَقُلْ اللَّهُ لَقُلْ اللَّهُ لَقُلْ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَقُلْ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلّلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمِلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمِلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلّلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُلَّالِمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُلْلِمُ لِلللَّهُ لِلللْمُ لِلللْمُلْلِمُ لِلللْمِلْمِلْلِلللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُلْمِلًا لِلللَّهُ لِلْمُلْلِمُلّ فاللانزُبْ عَلَيْكُمُ أَلِهُمْ مَنِفُرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو آرْتُمَ أَلَاحِينَ ادْهِبُوا يستسم هننا فا كَفُونُ عِلْ وَخَيرِ أَن اللَّهِ عِنْ الْمُعْلِكُمُ المُّعَيِّنَ وَلَا يَضَلَّنِ الْمُهُمِّ فَالْ اتَّوْهِ إِنَّ لِآجِيمُ دِيحٌ بِسُفْتَ الْوَلْمُ انْ أَفْتُرُكُ إِ فَالْوَالْمَا لَيْ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ على حَيْثُ فَأَذْ تَدَّ بِصِبِّلَ فَالْ الدَّ لَكُمْ الْإِلْ عُلَمْ مُنَ الشِمَا لاَنْفَرُتُ فالوايا آبانا السنغفي لمتنا ذئؤ متنا لتأكث خاطيتين فالسفوق تنفوهم كم وت الترفوالت فوالجم قلن وظلاعل بوسفا في التبد الوَيْرِ وَ فَالَادْخُلُوا مُفِيرًا نُسْكَةَ اللهُ الْمِينَى وَدَفَعَ الْوَيْمِ عَالِمَتُوثُ وحَرو الدُّسُكِيَّا وَفَالَ فَالسِّيهِ هِذَا مَا مَنْ مَلْ دُولُما يَعِنْ مَلْ فَرَكُما وتحقنًا وتما عسن باو أخرته عن السَّفِي وَعالمَ بَكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ مَبْدِانْ نَزَعَ السَّتَهُ ظِلان بَنِي وَبَنِي الْحِرَا لَوْ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ فَالْمِلْ مَنْ اللَّهُ وَالْعَلِمُ الْعَكُمُ وَيَتِ فَمُالْمَكُنَّ مِنَ اللَّهُ وَعَلَّمْ مِنْ اللَّهُ وَعَلَّمْ مِنْ نَا وْبِلِ الْمُطَّدِّبِ فَا لِمِ السَّمْوَانِ وَالْاَفِيلَ مُنْ وَلِيَّ فَ الْمُنْا وَالْاخِرَةُ وَكُونَ مُنْكِا وَالْتَقْفَى الْمِنْالِينَ وَلْلِتَعْنَ الْبَاوَالْمَنْ

ate

القالة

تأت

الله الله

JUL.

جَزَآنَ لَذَلِكِ بَنَكُ لِظَّالِهِ مُ مَنَّ لَكُو الْمُعَيِّمُ مِنْ لِيعَالُومَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ من عاء احبر كذالت كذا البوسف ما كان المحد الحادة في اللا الأَانَّ لِثَاءَ اللهُ مَنْ فَعُ دَرَّجًا بِفَنْ نَشَاءُ دَفَوْقَكُ لِلْدَيْ عَلِمَا فَالْوُاانُ كِنْرُفُ مَفْلُوسَكُ فَأَحْ لَدُمِنْ فَتِلْ فَاسْتَهَا يُوسُفُحْ فَنَيْر وَكُونِ وَهُمَا فَال اللَّهُ مُنْتُم كُمُّ مَا وَاللَّهُ الْعَلَّمُ بِإِنفَوْقُ مَا لَوْ الْمِالَّةُ فَا المَنْفُلِنَ لَهُ أَبَا عَنْشًا كَتُمَا غَنُواتَ مَنَا مَكَالَدُونَا وَمُلِكَ مِنَ الْحُيْبَةِ ظُلْهَ عَادَ اللَّهِ الزَّنَّ تُخْذُ إِلْمُنْ فِحَيْدُ فَامِّنَّا عَنَا عَيْرَهُ لَوَّا لِفَا لِظَالُونَ فكتا استياسوا في المنطق المتباهم المنظر الآاباك مَن احَنَاعَلَهُ مُونْفًا مِنَ اللهِ وَمِنْ مَثِلُما وَرَكُمْ فَ تُوسُفَ فَكُنْ ابْرَحَ الإنفرَة عَيْ مَا ذَنَ لِي إِلِي وَجُنَكُمُ اللهُ لِي وَهُوَجَنِّرُ الْحَاكِينَ الْمِعْوَالِ البيم معولة الا أبا فالن البتك سرف وما شهد فالخ ما عليا وسا كُنَّا لُلْمَ يُعِا فِطْبِقُ قَاسْتَكِلُ لَفَيْهَ الْتَحَكُّنَا مِبْنَا وَالْمَرَاتِكِ لِمُلِّكُ صَا وَلَوْ الصَّا وَفُونَ فَال مِلْ مَوَّلَتْ لَكُمْ ٱلفَّنْ كُمْ ٱلْمُرَّا مُصَرَّحِ لَعَيْدَ الشُّهُ أَنْ مَا يَتَّبِي مِهِم مِبْعًا لاتَنْرُ هُو الملكم الحكم واللَّه عَنْهُ وقال يًا استفي عِلَى الْمُسْفَ وَالسِّصِّنَ عَنْهَا مُ مِنَ الْحَرْنِ فَهُو كَفَامٌ فَالْوَا نَاتَهُ لَقُنْ الْمُكُدُّ وسُفَ عَنْ اللهِ وَصَاا وَتَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ فالله عَنْ السُّكُو المُّورُةُ وَخُرُونِ إِلَى اللَّهِ وَالْعَرُ مِنَ اللَّهِ عَالَمُ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ ا لْلِي بِينَ إِذْ هَيُوا فَعَنَدُ وَالْمِنْ بُوسُونَ وَ الصَّلِيلُ فِيأْ سَوًا مِنْ دَوْجِ اللَّهِ لتَدُلُانِ الشِّ مِنْ دَوْجِ اللَّهِ الْإِلْقَوْمُ الكافِئِ فَيْ فَلَا دَخَلَا عَلَيْهِ

1.7

1.1

وَهُو النَّدِيمَةُ الأَرْضَ وَحَبِّلَ فِهَا وَفَاسِيَّ فِي الْفُارُّ وَفُنْ كُلِّلُهُ فَالْ حِمَا وَوْجَهُنِ الْمُنْ يُنْ يُعْشِي لَلْتَعِلَ أَلَيْنَا وَلَكَ فَوْ لَكُمَّا لَكُمْ اللَّهِ الْمَ لِعَقَرْمُ لَيْفَكُرُّوْنَ وَفِي الأَرْضِ فِطَعْمُ مُغَا وِرَاكُ وَتَعَبًّا ظُمْنِ اعْنَابٍ وَزَدْعُ وَعَبْلُ صُوْانٌ وَعَبُّنُ صُوْانِ لُنْفُ يَا إِفْ فَاحِدٍ وَ نُفَقِيلُ بَعِنْمُ اللَّهِ الْمُصْلِقِ الْأَكْلِ اللَّهُ لِلسَّالِ اللَّهِ الْمُعْدِلِقِهُم تَبْغُلُونَ وَانْ لِخُنْ يُغَيِّنُ فَوْلُهُمْ الْمُنْاكِمَا فِرَابًا اكْمَا لَهِي عَلَوْتَ مِهِ ادْلِكَاتَ النَّن كُفَّ وَارْتِكَا لِأَغْلُولُ فَ الفنافيم وادكك اتفائها الناره أنهنا ظارون وكينتفاوكات التَيَّة مَثِّلَا لَمُ مَنْ وَفَيْ اللَّهُ الشُّاوْكُ وَلَا تَ بالفياللم تشارية وكالتع منط للخ الحوي النكا ويفعه عنها تسلته وبعول المن كفنه الوثا أيزل متناء البخوي وتبراتيا أتنف كفئ وَلَكُمْ اللَّهُ وَمَا إِنَّ اللَّهُ مَهُمُ مَا تَخْلِكُ أَنْ اللَّهُ وَمَا تَعْبَعْتُ الاتظامُ ومَا تَزْدادُ وَكُلْ مَعْ عُنْ عَنْ مِنْ عَلْدٍ عَالْ لِلْ الْمَنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْكُبُر الْمُعَالِ سَوَا مَنْكُمُ مَنْ اسْتَر الْقُول وَمَنْ مَهَمْ مِهِ وَمَنْ هُوّ مُنْ غَنْ واللَّهُ لُوسا دِي ما لِمّنا رِلمُ مُعَقّبات مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن ومن خلفنه عفظو مرمن امر الله لن الله المنتراما بفوم حتى لغُتَبِرِّوُامنا لِمَ يُفْنَيْمِ وَلَم ذا اتَّادَ اللهُ بَقِوْمٍ سُوَّةً فَلَا مُرَّادَ لَهُ وَمَنا لَقُتُمْ مِنْ دُونِمِ مِنْ ذَالِ هُوَالِّنَدِي الْرَبْكُمُ الْبُرْقَ فَوْ فَا وَلَمْمَا فَ مننوع التفات الثفال ولبنج الرغدج يماء واللذ فكذر فأ

纷

施

rie

إلله

ولان

Jol Will

وَهُمِ النّهِ وَمَاكُنُ المُهُمُ الْعَقَاقُ الدَّهُ وَمُعَكِّرُونَ وَمَاكَنُ الْمَاكُونَ الْمُعَلِّ الْمُعْمَلُونَ وَمَاكُنُ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمَلًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

ونق

ورا

3

جِيْدِ بَدِ نَلْتِنَايِانَ لِمُنْفِيْ مِنْ اللَّهِ الْهُوالْوَلِهُ اللَّهِ مِنْ مِيْرِيَّا لِمَقْلَ مَكْرَكَ الْمُوْالِفَّامِ اللهِ مُؤْمِنُونَ اللهُ اللَّهِ مُنْفِالِتُهُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُنْهَا لَمُ السّفَوْنُ عَلَى العَانِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّلَّالِي اللَّلْمُولُ

وخررتهم وآفامواالمقلق والفقواعارد فناهم سرا وعلانية مَدُدُوْنَ المِيسَنَيْزِ الْسِيَّجَدِ الْوَلَلْطَاعَ مُ عُفْعَى الدَّالِ حَبْنًا تُعْمِلُ خِلَوْنَا وَمَنْ صَلَّوْمِنْ الْمَاعَ فِي قَالْ وَالْجَلِيمِ وَوَزِّنا عَلِيم وَ المَلَوْ مَكَذُ مُنْ فَالْوَتُ عَلَيْهُمْ مِنْ كَتُرْمُ عَلَيْهُمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ السَّكَ الله بمان بوصل وسنيدون فالازفن اولكن هر اللعيد وهم سَنْ التَّارِ اللهُ مَنْ يُط الرُّبِّي لِنْ سَاءُ وَيَدِينُ وَيَحُوا بِالْحِيرُ فَم التُنْنَا وَمَا الْحَبُوعُ النُّنْنَا فِالْاَغِيَّ الْمُنْاعُ وَبِقُولُ النَّانِكُمَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَوْلُمُ أَنْوِلَ عَلَيْهِمُ البُّرُ مِنْ رَبِّرِ فَالْ نَ الْمَدَ تُصِيْلُ فَنَ لَشَاءَ وَلَمْنُ ف النَّهِ مِنْ آنَاتِ اللَّهَ وَالْمَعُوا وَتَطَلَّمُ ثُنُّ فَلُونُهُمْ مِنْ كُواللَّهِ الْإِمْرَانُ الهديظن والفاوث النين اسوا وعملوا الضاعات طوفه ومنتن أب كذلية المنكناك فائتز فلفت في فالمرائم لنَنْ لُوعَلِّمْ لُم الَّذِي الْحُدُنْ النَّالَّةِ فَهُمْ بَكُفُرُونَ مَا لِرَحْن فُلُ هُوِّ وي لا إليَّ لا هُوَعَلَيْهِ وَكُلُّ وَالنَّهِمَا لَ وَلَوْاتَ وْأُنَّا لِبُرِّتْ بِرَالِحِبْنَانُ آذْ فُطْعِتْ بِرَالاَتُمْنَ آوَكُمْ بِرُالْمَوْنُ لِنَّ يفيه الامركة بقا اقلم تناس لذن التؤان تونفاة الفه لهدت الناسي بحاولا يزال البن كفرة الصنبه معاصعة افارعة ولَحَمَّلُ وَرَبِّا مِن دُارِ فِي مَعْنَ إِنْ وَعَدًا للهِ انَّ اللهَ لا عُلْيفُ المنعاد ولقنواس أنوع بيسله وثمالي فالملت الأنوكة

المعاون

والافر

مرساني

تخافل

وروسل المتواعق مصنب عنامن تساء وهر عادلون فالمدوق سُرِينُ الجالِ لَدُوعَنَ أَلِحَ وَالدَّبِنَ سَعُونَ مِن دُونِهُ لاستَجْهُونَ لَمُ لَنْ يَنْ الْأَكْبَا سِطِكَمْتُهُ لِلْأَلْنَا وَلِيبَانَعُ فَا وُوَمَا مُوْسِإِ لِعِبْرُومًا دعات المكاوية الأفضلول ويتولنف من والتنهو فالأرض طَوْعًا وَكُوْمًا وَظَلِا لَهُ مُ إِلْمُ مُنْ إِلْهُ مُنْ وَوَالْاصْالِ فَلْهُنْ مُلْكُمُونِ وَ الْارْضُ فَلِ اللهُ فَكُلُّ فَاكْمُ لِللَّهُ عَلَى وَيْسِ الْرَايَاةَ لَا عَبْلِكُونَ وَلَيْسُمُ نففنا ولأضرا فلهمل بنوي الاعتنى والتصرام مرك فواللا والتؤرام معتواليه شركاة خلقف كتلفه فتنا بمالخلق علبهم ظَايِمَهُ خَالِفُ لِي اللَّهِ وَهُوَ الْمَاصِدُ الفَّمَارُ ٱلْرَاصَ النَّمَالِمُاءُ مَنَا لَنَا أَوْدِ بَنَ لِمِتَدِيهِا فَأَخْتَلَ لَتَ لُنَهَا فَاشِا وَعَمَا فُوفِلُا عَلَيْنِ النَّارِ الْبَنْوَاءَ خِلْهِ الْمُمَّاعِ دَبُّ مُثِلُدُكُنَّ لَلَّهُ الْمُعْلِمُ الحَقَّ وَالْبَّاطِلِ فَأَمَّا الزَّبْرِفَ بَنْهَ مُعْلَا قَوَامًا مَا مَنْهُمْ النَّاسَ مَلْكُنْ فَالِالْفِن كَنْ لَلِتَاضِيرُ بِالْفُلْ لَمَنْ فَالْ لَلْمَانَ اللَّهُ وَالْمُلْ لَتَهُمُ الْحُنْيِينِ وَالنَّيْنُ لِآنِكُمُ وَالدِّلْوَاتُ لَمْ مَانِي الأَصْحَبُّ عَالَ عليمعت لافنان فابراد لتكف لم النوة الحياب ومادم ميتم وَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ لَعَنَّا إِنَّا أُنْزِلُ لِللَّاعِنْ وَ لِمَا الْمُؤْكِدُ وَاللَّهُ المُؤْكِدُ وَ لَعْنَى لَمُ مَنْ مُنْكَ مُنْ الْوَلْهُ الْمُنْكِبِ اللَّهِ مَنْ لِوُفُونَ لِمِهِمُ اللَّهِ وكالسَّفْضُونَ المَثِنَ المَنِنَ بِصِلُونَ مَا المَرَاهُ مِهِ النَّ بِصُلَّةَ عَنُونَ دَمَّمُ وَكِمَا فِنَ سُومَ الْمَيْابِ وَالْمَنْ صَبَّوُا الْمِيالَةُ

رمن.

313

القد

لألا

33

عُلُالْكِنَابِ ومنعنق مِ اللهِ الرَّالَةِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّ كِيَّا عِلَا أَذُكُمُ الرَّبْ لِخُرْجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلَّا سِٰ إِلَّا لَهُو مَاذُبَ تبينم المصراط المبراعي اتفيالد وتمان التنوان ومان الاتف دَوْبُلُ للخاصِيَة من عَناب من النوات يَوْق الحَبْوَة النُّهُ على الأخِرَة ورصَّدُ وُنَعِنَ سِل اللَّهِ وَسِعُونَهَا عِقِهَا ازْلُمْكَ فهنله يعتب وطاار تلتامن متوليا لأمليان وتريه ليتي لمُ وْمَتُونَا لِمُنْ مِنْ مُنْكِما وَلَهُمُ لُومِنْ لَكِنَّا أَوْمُوَ العَيْمَ الْعَلَيْمُ مُلْقَلِّهُ الله المالية الله الله والمالة الله والمالة والمالة والمالة والمالة ذَكِيْرُهُمْ إِنَّامِ اللَّهِ انْ فَوْلَا اللَّهِ الْخِلْوَ اللَّهِ الْخُلْوِ اللَّهِ اللّ موسى لقوفيه اذكرنا لغيتر الله علبكم اذاتخ كم من العرعوت تَبِقُ مُونَكُمُ سُونَ الْمَنْابِ وَبُنَكِيُونَ آلْبَاءَ كُرْة رَسْخَيُونَ الْبَاءَ كُمْ ووزلل المرامن والمعظم والوالدي وكالمان فكالم لاَدَبَدَتُكُمْ وَلَتَنْ كَمَنَّهُمْ لِنَّ عَنْكِ لِشَمَّةً وَقَالِمُ فَأَنَّ كُفَّهُا النم ومن والارتفرجة عا فاين السلطية على المانكر بق المنا وَنْ تَبْلِكُمْ قَوْمُ مَنْ وَعَادٍ وَمَوْدَ وَالْمَبِنَ مَنِ الْمَبْدِيمُ لاتَسِكُمُهُمْ الله الفي خاء ينه وسُلهُم ما ليتناك وردوا الله يهم ف افوا فيهم فَالْ الْأَكْفَرُهُمَّ عِنَا النُّسُلِّكُمْ بِهِ وَلِمَّا لَهِي تَلْكِيعِنَّا مُعُونَنَا الَّهِيمِ رُبِ فَالنَّ اللَّهُ مُلَّمُ أَيْ الْمُصِلِّكُ فَاطِر السَّمُواتِ وَالأَدْضِ

لقاعقا

لتعفي

الكنات

المُن المَالِيَةِ المُن المُن

يان

ان لرسول

汇高

الخنة

المكار

مِنْ الله

A Second

خُتَمَا لِمُنْ مُكُمِّ فَكُم اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي وعَجَلُوا مِنْ مَنْ كَاء مَلْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُمَّا للا مَنْ المْ بظاهرهن العول بلوثن الزنبرة مم المام المعرفة ومتى والقرالة ومَنْ نُصُلِوا اللهُ مَنَّ لَدُ مِنْ هَا وَ لَمُ مُنَاكِ فِالْحَبِّوعِ النُّمَا وَلَمَاكِ الأختف افتقى وما لهم من النوس وان مَشَلُ المُبَيِّر اللَّه عليما المتَّقَوُّنَ يَجَهُ مُن يُحَمَّمُ الأَنْهَا وَالْكُهُا وَالْكُهُا وَالْمُرْهُا لَهُ عَلَيْهُا لَلْ عَفْق اللَّهُنَّ الْفَقُّوا وَعُقْتِي الْحَا وَبِيَّ النَّادُ وَالَّذِينَ الْمَنَّا فَمُ الْكِنَّا بَ بَعْزُجُونَ عِنَا أَيْزُلَا لِلْكَ وَمِنَ الْاَخْدَابِينَ نَبْكِ وَمُعَنَّمُ فُلْ إِيَّا الْمِينُ النَّا المُّنْ مَا لَهُ وَلَا النُّولِ إِمالِينُوا دَعْوَادَ النَّدِمَا بِ وت رُلْكَ أَنْزَلْنَا وُ مُكُمَّا عَرَبُّ الْ وَلَتُنَّ الْمُعَنَّ الْهُواءَ هُمْ الْعَبْدَ مَا خَاءَ لَتِينِ الغِيلِمُ النَّعَنِ الفِيمِنُ وَلِي وَلَا فَافِ وَلَقَالُ السَّكَا رسُلُة منْ مَنْلِكِ وَحَبَلْنَا لَهُمْ آزُوا حَاوَ ذُرِّبَهُ: وَمَاكَانَ لِسُولِ أَنْ مَانِ لَا يَهِ لَا لَا إِنْ اللهِ لَكِيلَ الجِلْ اللهِ الْحَيْلُ اللَّهِ الْمُخْرَافِهُ مَا اللَّهُ وَ نَعْبُنُ وَعَنِرَانُ أَمُّ الكنابِ وَلمَعْ النَّيْبَاكَ سَجْرًا لَذَى الْمَالِمُ الني فتلك فاتما على المالة وعلى المناب المربوا آمًا نا آنِ الارْضَ مَنْفُصُها مِن اللَّهِ وَهَا وَ اللَّهُ عَكُمُ لامعَلَمْ لامعَلَمْ اللَّهِ اللَّه ف هن سبلخ الحياب و ولك مكر الدن من بالميم منته المكر بالمالة بموركم الفتا المتعت ع يتفولل سيتم الم كمية العبد وَ فَقُولُ النَّبْنِ لَقُرُهُ الرِّي مُرْسَكُ فَلْكُونًا بِنَفِيسُهُمَّ الْمُعْتَالِمُ مُنَّكِّمُ

7

الانفى الدناء الدناء من الدناء الدناء

مونسي

が対対が

عَلَيْكُمُ مِن مُنظانِ الْأَانُ دَعَوْنَكُمُ فَاسْتَعَيْدُ لِي فَلَا فَلَوْمُونِ وَلَوْمُوا كفنتكم منااناً عض حكم وماالهم عصر في التلكم بنا الشركة أود من مَنْ إلى الظالمة المُعْمَاتُ البَيْ وادُول النَّال احْوا وعتماوا الشاكان حبّا فع يَعْ مِن عَنْمُ الأنفا وخاليات منا باذن وتبيد عَنَيُّهُ نِهِا لَكُمْ لَمُ تُوكُفُّ صَرَّبَ اللهُ مَنْكُوكُمْ يُطِيِّهُ لَكُنِّي فَ طَتَ إِ الشَّلْفَانَا بِنِّ وَتَنْفِفًا فَالِيِّمَاءَ فَنْنِ اكْلُقَا كُلُّ مِنْ وَإِذِن وبقاد سفيف الفا الاقفال المفار للقاس لمكرة التحرون ومقل كلز جَيِيَشْمُ لَتُعَجِّعُ حَبِثَمِ الْخُلِثَتُ مِنْ قَافِا لاَنْضِ المّا مِنْ قَالِد تُمْتِتُ اللهُ الدَّبْنَ المتواا القِوْ اللَّهُ إِلنَّا بِنِ وَالْحَبِوعُ النَّا الدُّ الدُّ الدُّ وَنَفِيلُ اللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَبِعَغُكُلُ اللهُ عَالَمُ الكَّفِرُ الكَّفْرُ الكَّالِّذِينَ مَرَّكُوا المين اللي كفئا والحلف فرمتم دارا توارحبتم مناويفا ونبس القَرَادِ وَحَبِّلُوالِيهِ المُّادَّالِهِ فِي الْمُعَلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المالنار فالنيادة المنهن استؤاهب والطلق وسنففو أغارك هُ إِسْرًا وَعَلَهُ بِنَهُ فِي مُنْكِلُ أَنْ بِأَذِلَ بِتَوْمُ كَا بَيْعٌ مِنِيرِ وَكَا خِلَاكَ الله التَّهُ عِنْكُ التَّمُوافِ وَالأَصْ وَأَنْزَلَ مِنَ التَّمْآوَمَا أَفَا مَنْ مَ خَرْجَ بِمِنَ التَّزَّانِ وَزُفًا لَكُمْ وَسَخَرَ لِكُمُ ٱلْفُلْكَ لِجَرِّ فَيْ فَوْ الْجَنِي مَا مِنْ وَسَخَرَ لَكُمُ لَهُ مَادَ وُسَخِيرًا لِنَمْسَنَ القَسْمِ الشَّبْنِ وَسَخَّى كُمُ الْفَبْدَلَ اللَّهُ ة المُكْمِن كُون الما كَمْنُ وَانْ يَذُنُونُ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لرَّالا مِثنا ق لطَلَوْم كَفَنَا ذَ قَالَ فَالْ الْإِلْهِ مِ وَتَلِي حَبِّلُ هَلَا الْمِ

للوثة على

الماد ناف

وكولون

وَدُنَّف

الارض

بل سيم

المالية المالية

الفاتفنا

الم المالية

افتى لائر

2380

"

مَنْ عُولُولِ إِنْ مِنْ مُنْ ذُنُوبِكُمْ وَتُؤَخِّرُ كُولِ الْحَلِّ الْمُتَلِّينَ فَالْوُالِنِ آلْكُم ولا تَعْرُمُ فِلْنَا فِرْمُونَ النَّاصَّةُ وَنَاعَ أَكُانَ مَثَّرُ لَا أَكُونًا فَوَا لُكُلَّ منب فالنَّالَمُ رُسُلُمُ انْ يَحْنُ الْمُ النَّهُمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ مَنْ سَنَاءَ مُن عِبْدِهِ وَعَلَالَ لَنَا لِنَ مَا لِكُلُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ وعلى الله وكالمؤمنون ومالنا الأسوكال على الله و تدهدا مُنكِنا وَلَهُ إِنَّ عَلَى الْمُنْوَا وَعَلَى اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهِ وَكُلُّونَا وَفَا لَا الَّذِينَ كُفِّنَهُ الرُسُلِينِمِ لَنَحْرِجَنَّكُمْ مَنْ الصِّنا الْوَلْتَوْدُنَّ فَا عَلَيْنَا فَا وَنَى الْهَهُمْ تَنْهُمْ لَتُهُمِّ لَكُنَّ الظَّالِينَ وَلَيْنَكُمْ لَلْاَتِنَ مُن عَلْهُم ذلك لِمُن أَفْ فَقَالَى وَ خَافَ عِبِد قَالْ مُعَنَّ أُوخَابَ كُ أُجْرَارِعَتِي مَنْ وَلَا مُرْجَعُتُمُ وَالْنَوْمِ مِنْ الْمِحْمِينِ الْمُحْتَمَ ولاتخا دليب عندة مآ بالمؤث من كل تحان وعاهر عند ومن والمرافقة فالمان من المان من المالية المالية المناطقة ير النَّ فَ وَوْمُ عَاصِفِ لا هَمْ لُودُونَ مَرْاكَ بَوَاعِلَ فَهُيْ وَالْفَعْ السَّلَّا المعتبى الرئة التاله خلوالتفاي والانفن ما لحنى إن مجا مُرْهُن كُمْ وَيَانِ خِلَىٰ جَسِينِ وَمَا وَلِلْ فَلَى الْفِيدِ وَبَرْدُوا لِيَوْمِ بِمَا مَعْال الصَّمَعْالَ للزِّينَ اسْتَحْمَرُ النَّاكِمُ اللَّهِ مَعَالَ اللَّهِ مِنْوِي عَثَا فِن مَنْ إِلَيْ مِن مَنِي فَ لَهُ الْوَهُمَانَ اللهُ لَوْمُ لَا يُمَا اللهُ مُلْكَالُوا مُن اللهُ الله اجزعناام مترفاط لتأفرة بس دفالالتظان لأفافة لنَّ اللَّهُ وَعَنَا لِحِنْ وَوَعَنْ لَكُمْ فَاحْلُقُكُمْ وَمُناكُانَ لِي

الفاقة

الفاا

32.5

طبته

一年 北京 海

فأسة

浴

6/3



شِن مَقِل نِ وَ نَعْنَىٰ وَجُوْهَهُمُ النَّا وُلِهِنَهُ اللهُ كُلَّ يُعْرَضُ النَّهُ وَ لِمِنْ النَّهُ وَ الْم لَ نَ المَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ ال المَّنَا هُوَ الدُّنَا حِنْ وَلِيا اللهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيا المَّالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عَقَوُرُّرَهُمُّمُّ سَنْلِلْحَيْمُ

التاء الخا

منا وتفاعل

مُرِّمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُركِمُ اللّهُ الْمُركِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

المنظلي

لأَثْالِيُّلْ

ولفنالخال

مرافق لتحلق ع الله للوالمان المخارع فرانم بين رُعّا مِوَدُ الدِّبِي كُمَّ وَالدُّ كُانُوا مثلت دره ماكانوا وتميتعوا وتلفهم الامال موقع لون وما أَهْ لَكُنَّا مِنْ ثُبَّةٍ لا وَهَا كَيْنَا ثُعَلَوْمُ مَا لَتَبْنِي مِنْ أَمَّا وَأَلَهُمُ وَمَا لَــُنْ الْحُوْنَ وَفَا لَوْالْمِالِيَّهُا اللَّهِ عَنْوَلَعَلَيْمُ الْكَثُولَ لَلْحَوْنَ لَلْ لوَمْا يَا يَيْنَا مَا لِلَّهُ مُكِيرًا وَكُنْتَ مِزَالْشَادِ فَهِنَّ مَا نُتَّزِلُ اللَّهُ مُكَدَّ الأما لخقى وما كانؤالوًا مُنظرة لتأعَنْ تَلَا الرَّحُ وَلَا تَأَ لَهُ كُمَا فَظُونَ وَلَقَلَمُ ارْسُلْنَا مِنْ فَبْلِكِ فَ شِبِيعِ الْأَوْلَبِينَ وَعَالْمُ الْمُ مِنْ رسَّوْلِ لِلْأَكَ انْوُلِيهِ لَيْ غَنْ وْنَ كَذَلِكَ لَيْنَكُمْ فِي غَلُوبُ الجرُوبَ لا بِفُيْنُونَ بِهِ وَقَرْحَلَتْ سُنَازُ الْأُوَّلِينَ لِوَ فَكُنَّا عَلَيْهِم مَانًا مِنَ التَّمَاءُ فَظَلَوُ احْدِرِكُمْ جُونَ لَفَا لَوْ المِّنَا يَكُرِّ تُعَالَّضًا وُنَامِلُ كحن قوم متورون ولفك عبلنافي التماء نروعا ورتناه اللتا وحقظنا هامزك للشبطان دجيم للأمن ايستر فالشمع ماليت شِهَا نَصْبُنُ وَالْأَرْضَ مَنْ فَاهَا وَالْعَيْنَا هَيْنَا مَنْ الدِّنْسَ وَالْبَيْنَا فَهَا مز كُلُّ يَنْ وَدُوْبِ وَحَلَنَا لَكُمْ مِنا مَعَا بِينَ فِعَنَ لَـنَا مِلْوَادِ فَارَ والنان يَقَ لاعنيدنا خَالَيْن وَما سُنَوْلُهُ للاَ بِعِبْدرمعناونم وَ التلكامينًا وآخبُنين وبَعِيَّ إِنْ مَنْهُ الاَحْنَامُ مِبْ إِنْفُنَّ احْنَالْنَ كَشْرًا مِنَ النَّايِن فَنَ نَعِيمُ فَا تَرُقِيقِ وَمَنْ فَصَانِ فَا يَاعَفُورُ رَحْمُ رَتَبَا ايْإِسْكَنْ عِن دُيْتِي فَي الْمِفْرِة يَ فَيْعِ عَنْدَ مَنْ لِلْحَيْمِ تَمَّنَّ اللَّهُ مُولِمُ الْطَالُونَ فَالْمُعْلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْمُعْفَمُ مِنَ الْمَثَلِثِ لَعَلَمَمُ كَكُرُونَ تَيْالِ اللَّهِ تَعْلَمُما عَفَى ومنا تغلبن ومناجفني على مفومن شئ فالاتف وكا فيالتماء الحد يف الذي عتد لم على الكِبراسياع الداني التربية التُّغَاءُ وتَتِياجُ لَهُ مُعْلَمُ الصَّلُوعُ وَمِنْ دُيَّتِهِ فَ تَبَا وَتُعَلَّبُ دُعْآةُ دِتْنَا اغْفِرْ فِي لِوْالِرِيَّ وَلِلْوُفْنِينَ بِنْمُ بَقُوْمُ الْحَيْنَابِ مُّلْ عَشْبُ فَا لَهُ عَا بَعْ إِلْ لَقَالِوْنَ لِمَنَّا وُوْخُولُمْ لِتَوْمِ لَخُصَّلُ صرالا تصبا ومفطعين مفينى وفنيهم لابرنة لتبني طرفه كأفادا هَوَا أَوْ تَاللُّهِ النَّاسَ الْمُعْمَ مَا نَهُمُ الدَّفَاكِ فَلْقِوْلُ النَّبِنَ ظَلَّمُوا تَتَبُّ المَنْ فَالِيا مَبِلِ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَا لَكُ وَتَبَيِّعُ الْمُسْكُلُومُ مَكُونُوا اقتمهُمْنِ عَبْلُها لَكُمْنُ دَوْالِ وَسَكُنعُ فِيسًا لِنِ الَّهِنَ ظَلَمُنَّا الفنتهمة ونبين تكركف فلكانهم ومنها كالمرالافال وكال محكفات كمن وعنيران مكرفزة النكان مكرفر ليزول فيراجياك فلاعتسبت المد خلفة وفود دسلة لدق المتعبر أود والنيفار بَنَّمَ شُيَّةً لُلَّا كُنْفُ عَلْمًا لاَدْفِق وَ التَّمُواتُ وَبَرَّ دُوا يَعْدِ الوَاحِدِ القناد وتزي المخرمين بؤمن فبالمقتن فالأضفاد متراسلهم

مِن فَ النّ

一年四日

一点

الله المالية

المحرورة

المنابع المناب

وْلِعِمْ اذْدَخَلُوا عَلَيْهِ فَا لُوا الدُمَّا فَاللَّا مَا مَنِكُم وَحَلُولَ فَالْوَلا تُوجِلُ لِمَّا نُجَيْرِكَ لِعُلام عليم فال المَقْرُعِدُ فَعَلَ أَنْ مَتَعَى الكِيدُ بَيْمَ نُمُيَّرُهُنَ فَالوَّاسَةُ مِنَاكَ فَأَلِيحِينَ فَلَهُ مَكُنُ مِنِ ٱلفَّاطِينَ فَال وَمَنْ يَعْظُونُ مَعْمَرُ رَبِّرِلًا الشَّالُونَ فَالْفَسَاخُطْنِكُم أَثْبَالُكُولُو فَالْوَالِ ثَأْ اُرْسُلِنَا الْمُغَيِّمُ خُرِيْهِ لَ لَا اللَّوْظِ لِانَّا لَكُو لَهُ الْمُعْتِينَ الإَ امْرَا فَرُفْرُونُ وَنَهَا لِنَهَا لِمِنَ الْمَا يِعِينَ لَلْمَا طَاوَ الرُّيلَوْنَ فاللَّهُ وَوُهُمْ يُكَدُونَ فَالْوَالِلَّهِ فِينَاكَ مِمَاكًا نُوا مِرْ مُتَوْفَ والنناك بايحق ولاقا لضادفون فاسر باهالة بفطع من اللقال والبَيْخِ ادْبَارَهِ وَلَا مَلِيفَتُ صَكِمُ احْدُنُ والمُصْنَوَا عُبُثُ فَوْمُرَوْنَ وَ تصنَّمْنَا المَيْرِ ذَالِتَا لاَمْرُ اتَّ دَايِرَ هُؤُلاءً مقطَّوعٌ مُضِّحِينَ وَخَاءً ٱلْهُلَالِدِينَ إِلَيْ الْمُنْفِرُونَ فَاللَّهُ فَوْلِاءَ صَبُّهُ فَاللَّهُ لَقَفْتُمُونَ وَ الْقَوْاللَّهُ وَكَا خُرُونِ فَالْوَالْوَلْهِ نَنْهَاتَ عِنَ الْعَالَمَتِ فَالْفُوْءُ سَاك رَحْدُهُ فَاعِلْمِ لَكُمْ لِكَوْلَهُمْ لَقَى مُكْرِيْمُ بَعْمُونَ فَاطْلُ الصَغَيْرُ مُشْرُعُمْنَ فَيَعَلَنَ عَالَمَا سَافِلِهَا وَامْطَرْا عَلَمْهُمْ حِارَةُ مِنْ سِعِتِيلِ التَّذِذِلْكِ لَانَابِ لَلْنُوتِيمِينَ وَلَتَهَا لَبَيْلِ مُعْمَمُ الِنَّ فذلك لأنبُر للوُفين والكان اتفات الاتكر لظالمن التفاق منهم والمتماليا مام مبن ولقن المات الخاب الخوال المن وَالنَّيْنَاهُمْ الْإِنَّا نَكَا تُواعَيْنًا مُغْرِجَتِينَ وَكَا يُواعِيُّونَ مِلْكِينًاكِ سُونًا الْمِنْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْءَ مَعْجُونَ مَنْ الْمُنْعَمَهُمُ مَاكَافُا

بفيقوم

وكفانكي

فأمنون

证述

لقين فلير

الأثلت

इंडिंडिंड

ارتشكتا الزلاح لذاقية فأكثر كمنا مئالقماء ماغ فاسفتنا كمزم وما ألفر لَهُ عِنْ الْإِنْ فَا لَكُنْ خُرْقُ مُنْ وَعَنْ الْوَانْوْنَ وَكُنَّ كَالِّمَا المُسْنَفَنْمِ مِنْ مُؤَكِّمُ وَلَفَ لَعَلَىٰ المُسْنَا وَمِنْ وَلَا تُنْ دَتَكَ الْمُوعَ بِثُرْهُم وَعُنْمُ مَا يُعْرِفُونُ إِلَا أَنْ فَالْمُ الْمُنْ مَا اللَّهِ مُنْ مُلَّا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَالْحِالَةَ مَلَفُنْ اللَّهُ مِنْ تَبْلُونِ فا رِالتَّمُومِ وَاذْ فَالْ وَبْلِكَ لِلْلَّا كُمَّةِ اِقْ خَالِوْ الْفُرْضُ وَمُ لَمْ اللَّهِ مُعْمَالًا مِنْ حَالِمَ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا لِمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لَمُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ م مِنْ دُوجِ مُفَعُوا لِيُسَاجِدِينَ مُعَلِّمًا لَكُونِكُمْ خَعُونَ الْأَلْلِيَرِ اكَيْ أَنْ تَكُوْنَ مَعَ النَّا حِدِيثَ قَالَيْا اللَّهِ مُواللَّا لَا تُكُونَ مُعَ النَّاعِدُ فالرأكن لاستفر لتبي طلف يرف لفال من حامك ون فالفاحي فهْنا فَأَقَلَتِهِ عَبْمُ تُلكَ عَلَيْكَ التَّنْتَةُ الْمُعَمِّ الدَّبِي فَالدَّبِّ فانظر ف النافع الجنون فال فالمكت المنطرة الياجي الوطف المعَلْوْعِ فَال رَعْ الْمُونْسِينَ لَأَنْتِ مِنْ لِمَ الْمُولِقُ الْمُوفِي لَا مُونِينًا كُمُ المجتن الأعبادك فنهم الخلصان فالهناص الأعلى المغبم لتُعناد عَلَيْهُ لِلسَّعَلِّمُ مُنْ الْطَانُ لَا لَهُ مَن انْتُعَلِّمُ لَا اللَّهُ مَا انْتُعَلِّمُ اللَّهُ ال ولانجفته لوعد فراهمتن لفاستغذابول كالعابية فهم خزة مَقْنُومُ لَنَّ لَلْقُبْنَ فِحَنَّانِ وَعَبُونِ ادْخُلُوهَا لِيَلْامِ المين وتزعنا مناف من ورهم من غل الووا ماعي بريم فالباب لا يَسْتَهُمُ مَهُا نَصْتُ وَمَا فَهُ مَهُا يَخْ جَبِنَ مَنْ عِيادي آنَّ إِنَّا الْمَعْفُورُ الرَّحِيمُ وَآنَ مَنافِهِ مُوَالمَنْنَا لِلَّاكِمِ وَنَنْبَهُمْ عَنَّ عَبْدِ

وقر

18

3

7.

أَسْل وَمَهْنَا خَا فَوْ وَلَوْشَاءَ لَهُ مَلَكُمُ آخْمَة مَ هُوَ الْمُعَا وَلَمِّن الْمُعَا الاً كَكُم مُنْهُ شَرَاجٌ وَمُنْهُ لَتُحَرِّ فِي لِللَّهُونَ بُنْيَ لَكُمْ يُهِ الزَّوْعَ وَالزَّنْبُونَ وَالْعَبْلُوالْمُقْنَابَ وَمِن كُلِّلِ لَّهَرَّاكِ إِنَّ فَذَ لَلِكَ لَابَّةٌ لِعَنْ سَفَكُرُفُنَ وَسَحَرُكُمُ اللَّيْلَ وَالمَّنَّادَ وَالشَّمْرَةَ لِعَرْجِ الْجُخُمُ مُستَخَرِّاتُ مَا مِنْ و لَنَّ فِي ذَلْكَ لَأَيْا بِالْفَقَوْمِ لَعَقِلُونَ وَمَا ذَوَاللَّمُ فَالِادْضِ خُنْلِهُ الوَّالْمُلانَّ فِذَلْكَ لَأَنَّةُ لِعَقْمُ مِنَكَ كُلُفَةً دَهُوَ الذَى الْخَيْرَ الْخِيلَ أَيْ كَاوْا مُنْدُ كُمًّا طَيْرَتًا وَلَتُ يَخْرُجُ الْمُنْدُ طُلِبٌ فْلَبْنُونَهَا وَمَزْقَ الفُلْكَ مَوَاحِرَ فبرِدَ لِنَبُنْغُوا مِنْ فَضَالِم وَلَمَكُكُمُ لَنْكُرُونَ وَالنَّيْ عِ ٱلارْضِ وَالنِّي أَنْ مَنْدَ بَمُ وَامَّادًا وَ سُبِلاً لَمَتَكُمُ لَهُ نُدَوْنَ وَعِلَةَ مَا يِنْ الْجَيْمِ فُرْتَهِ إِنْكُونَ الْمَنْ عَلَىٰ كَمَنْ لاعَلَىٰ اللَّهُ لَلَّهُ وَأَنْ وَالْ اللَّهُ اللَّهِ لا عَلَىٰ اللَّهِ لا عَلَىٰ اللَّهِ لا عَضُوْهَا لنَّ اللهُ لعَنْ وَرَحِمُ وَاللهُ لَا يُمْ مَا لَنْ تُونَ وَما لْخُلْبُونَ \* وَالْمَانِ مَبْعُونَ مِنْ دُونِ الْفِيلَا مَبْلُفُونَ شَبْعًا وَهُمْ عُنْلَقَوْنَ امْوَاكِ عَبُرُ احْبَارُ وَمَاليَّعْمُ لَ أَبَّانَ سُعِنُونَ اللَّهُمْ الله واحيَّد فالدِّن لا يؤمُّونَ ما لا جزع فلو يُمْ مُنكن وَ وَمُنكِمُ لاجرم أنَّ الله تعبُّكُمُ عَالمُرْبُرُهِ نَ وَمَالمُلِونَ الرَّهُ عِينَا لَكُمْ فِي ولذا طبرة مماذا أثر لروكم فالواات اطبر لادكان ليقيلا أوْذَارَ فَرْكَ اللَّهُ بَوْمَ الفِّيمِرْ وَمِنْ أَوْذَار الَّمَانَ لَمِنْ لُو مُكُمْ يغيرعل الاساة ما بزرون فلاعكر الدبن من تليم فانظف

الثالث

تعضين

يقولون

ئنزل

派派

تسيكون

لنال

دَالَّزَ

فالأ المراة المواد

دُهُوً اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

25

فِي اللّهِ اللهِ اللهِ

على المنه فالله الفيكا في المنتبيل والمنتفي المنتبية والشيرة ما ينه حَبْدَ آماينم لا سِجْتُ اللهُ مَنْ عَوْتُ مِلْ عَرْفُاعْلَ فِي حَمَّا عَلْ مِحْمًا وَ كُنَّ كَفْوَاكَ مِنْ مَهُونَ لِيبُ بَنِّ لَهُمُ الدَّهِ عَهُ لِيفُونَ مَبِر وَلِيثُهُم الْتَنْ كَفَرَوْ الْبَهُمُ كُلَّ وْالْحَادِ بِنَّ لَمُّنَا فَوْلُنَا لِنَبْعُ اذْ الدَّدْنَا الدُّونَا الدّ نَقُولَكُ وَنُ تَبْكُونُ وَالْمَانِهَا جَرُلُ فِي الْفِصْ مِنْهِما طُلُولُ لَبُوَّتُهُمُ فِالْآتِبِالْحَسَنَةُ وَكَاجُرُكُمْ خِيَّ الكِثِرُلُونُمْ نَوَالْجَلُونَ ﴿ الْمُنْ تَصَبِّدُ اللَّهُ يَوْكَ لُونَ وَمَا الدُّسْلَنَا مِنْ مَبْلِكُ فَكُمْ اللَّهِ فَكُمْ وخُ لِمُهُمْ فَاسْتَلُوا الْقُلَالِيْكِ وَانْ كُنْمُ لِلا تَعْلَوْنَ مِا لِيَتَمْا نِيَ الذئر وَانَزُلْنَا لِالْتَبْ الْمُزْمَلِيثِ يَتِىلِكَ إِسْ الزُلَ لِلْهُمْ وَلَوْتَكُمُ سَيْفَكَ تُرُونَ أَفَايِّنَ الدِّبْنَ مَكُرُ واللَّبِيُّا كِ أَنْ حَبَيْفَ اللهُ مِكُمُ الْاَتْضَانَيَا نَبَهُمُ الْقَدَابِ مِنْ حَبْثُ لَا يَغِيفُنَ الْوَيْ مَا خُذَهُم نَهَلَبِيرُم مَنَاهُم مُغِينِ أَوْيَا خُذَهُمْ عَلَى خُوَيْنِ اللَّهُ مَا كُمُ مُنْ الرَّفْ رحَمُ \* أَوَكُمْ رَوَّا الْمُناطَلِقَ اللَّهُ مِن شَهْعَ سَيْفَتِقَ وظلادُ لُرُعَنَ البَّهِ وَالْعَمَّا كُولُ مُحَدًّا فِيْهِ وَهُمْ وَالْحِفْلَ وَيَعْدَلُّهُ مُنْهَا فِي التَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذَا أَيُّرُ وَ الْمُلْأَفِّكُمْ وَهُمْ لِلْأَبْ كَلِّيمُونَ عَنَّا فُونَ تَهُمُّ مِنْ وَزِّنْهُ وَ تَفِعَلُونَ مَا بِفُحْرِفُنَ وَ فَا لَا لَقُمُلا نَعَنَدِوْا الْهَبْنِ اشْبَنْ لَهُ مَنَّا هُوَ الْإِدْوَاحِيْدُ فَإِيَّا يَفَا نَفْبُونِ فَلَمْنَا فَ التموان والانفن وللمن فاصبًا اتَعَنَى لله فَ فَقُونَ وَعَالِيمُ مِنْ نَغِيرُ مَنَّ اللَّهِ مُمَّا زَامَتَ كُمُ الصُّرْفَا لِنْسِي خَارَدُن مُمَّ زَالَكُمَّةُ

375

الكتين

حَات

وماظلهم

اللاز

e.

بْنْيَا نَهُمْ مِنَ القَوْاعِدِ تَحَيَّعَلَمِهُمُ الشَّفْفُ مِنْ فَوْفَهِم وَالتَّهُمُ الْعَثَابُ مِن حَبْ لا بِنْعُرُونَ فَمْ لَوْمَ الْفِيمَةُ عِبْنَهُمْ وَيَعُولُ ابْنَ شُرَكَاكِ التَّبِّ كُمْنُمُ نَتُنَا فَوَّنَ مَنِيمُ فَاللَّمَةِ نَا أَنْهَا ادْفَرُ الدِيمُ إِنَّ الْحَيْرَةَ البَوْمَ وَ النُوءَ عَلَى لَكُا مِنْ اللَّهِ النَّبِنَ نُتُومُ إِنَّهُ الْلَوْ كُلُّهُ طَالِم انْفُ فِي مِ فَالْفُوَّا السَّاكُمُ مَا كُنَّا تَعْلَىٰ فِي سُورَةِ مِلْيَ انَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بْمِا كُنْنُمْ مَعْلَوْنَ وَادْخُلُوا ابْوَابِ حَبِيمَ خَالِدِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَ اللَّهُ مِنَ الْفَقِّ أَمَا ذَا آنْنَ لَ دَنَكُمْ فَاللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ هذيه المتناحسة وللأوزغ خبؤة لتغيران المنقبت حتاث عَنْ مِنْ فَلُونَهُمُ الْحَرِيُّ مِنْ فَيْ إِلَّا لَهُمْ أَمْ الْمُعْلِمُ فَيْهَا مَا تَجْأَوْنَ لَذَ الَّهِ يخنى اللهُ النُفْتَينُ النَّينَ تَقَوَّمْهُمُ المَلَاثَكَةُ طَيِّسِينَ مِعَوْلُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ارْخُلُوا الْحِبِّنَةَ عِلِكُمُّمْ كُمْ أُونَ هَلَ يَظْلُمُنَ لِكَ الْ فَالْمَبْمُ المُتَّفِّكُهُ أَوْمِ إِنَّ آمُرُدَ تَلِكَ كَذَالِكَ مَغَلَل اللَّهِ مِنْ مَنْ إِنْهِم وَمَاظَلَهُم الله وللزكا نؤا تقسم طلون فاصامهم ستان اعلوا وحاق بُريم ماكا وُالِم لَيْ غَيْرُون وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ مناعَيَدُنَا مُن وُنِهِ مِن تَبْعُ تَحْنُ وَلَا الْأَوْنَا وَلاَحْرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِن يَّنِي كُذُ اليَّغَلَ لَا لَهُ مِن مَنْ مَنْ الْمِعْ وَمَالِمَ عَلَى النِّنْ لِلْهُ الدَاوْ الْمُبُنُ وَلَقَدُ لَعَنَّا فِحُ لِلْ مُنْ دِسُولًا انَّ اعْبُلُوا الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الطَّاعَوْتَ فَمَنْ مُ مَنْ مَنْ اللهُ وَمَنْ مُنْ مَنْ مُتَالِمُ المَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مستروا فالانضافا نظرواكف كاناها فأللكنتن الاعتفيا

الله الله

المُنا لِكُنَّ المُنا لِمُنا لِكُنَّ المُنا لِمُنا لِمُنالِقِيلًا لِمُنا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِكِمِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِكِمِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلِيلًا لِمُنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلِيلِيلِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلِيلِمِنالِمِنالِقِيلِيلِيلِيلِيلِمِنالِمِنالِقِيلِمِنالِمِنالِمِنالِقِيلًا لِمِنالِقِيلِمِنالِمِنالِقِيلًا لِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِلِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِيلِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنالِمِنَّالِمِنَالِمِنالِمِنَّ لِمِنالِمِنالِمِنالِم

وجم المرابقة

河海城

道一路 出

遊遊遊

من لغ

مَ الْجُبَالِ بُونًا وَمِنَ الشَّقَو مِمْ المِّرْشُونَ مُمَّكُومِن كُلَّ المِّرْأَكُ فاسْلَكُي سُبُل دَبِّكِ ذُلِكُ عَزْيَجُ مِن بطُونِها مَثْراً ثُبُّ اللَّهُ الدُّا لَيْرَ منير شفاء التاس ل ت فذ لك لأير لوزم تفكر ون والله خلفتكم مُ مَتِوَ مَنكُمْ وَمَنكُمْ مِنْ بِنُوُ الْإِلَا وُدُولِالْمُ مُرِيكِينًا وَمَعْلَمْ مِنْ بِنُولُ الْإِلَا مُن مِرتِكِينًا وَمَعْلَمْ مِنْ بِنُولُ الْإِلَا مُن مِرتِكِينًا وَمَعْلَمْ مِنْ بِنُولُ الْمِنْ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُلِّلُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا لُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا لَمُن ال لِنَ اللَّهُ عَلَيْمُ مَنْ وَاللَّهُ فَفَنَّ لَا يَعْمُنَّكُمُ عَلَى لِعَوْنِ فِي الرُّدُوفِ كَاللَّبِينَ فَضِّلُوْالِرَا رَكَى دُوْ فِهُمُ عِلَى مَا مَلَكَتُ الْمَا ثُهُمْ فَهُمُ فَيْرُ سَوَّا ۚ الْفِينَيْمُ الله يخين وُن والله عبر لكم من الله يكم إذ واحًا وسعة لكم من الذفاج بمبتب وتقنل ورد فكرش الطشاب اقبال فيو وبنغت الشهر كفنهوت والمتبروت وون الميمنالا تمثلك لمتن ذرن التمان في والانف في الأنفية الله المنالان الله تعبكم والنظ لانتلون صرب الفوسفاد عبنا مَلُوكًا لا نعتَ لُ وعلَيْ يَنْ عَلَى اللهُ وَمَن دُرَّ فَناهُ مِنْ دُرْ فَأَحَدُنا فَهُولِينُفِنُ منزسرًا وتحفرًا هالك تَوْنَ الحَرْيَةُ عَلَاكَتُ رُفُولًا بَعْلَوْنَ وَمَنْتَ اللهُ مَنْ لُو تَحْلَنْ احْلُهُمْ الْكُمُ لِالْفَيْدِ وْعَلَيْتُوعْ وَهُوكُلُّ عِلَيْ مَوْلَنُ الْمِنَا بُوتِهِيْ لِا مَانِيجَنِيرِهِ لِنَسْنَى هُوَوَمَنْ مَانْكُالِدُلُ وفوعلى مناط مستقيم وتشعت التنواع الانض ومااتن الساعيزللا كالمحالية التقراد فقاتمك والدعا كالمناقة وَاللَّهُ ٱخْرَتُكُمُ مُنْ بَعُونِ أَيَّمَّا نَكُمْ لا تَعْلَوْنَ شَيَّا وَبِعَلَ الكمْ العَمْرَ الانشارة الأنظان لَتَكُمْ لَنظُرُونَ الرَّيْرُوالِ

المور

الفَّرَكُنكُمُ اذِا مَنْ فَيْ تَكُمُ مِيَةِمْ لِشَكُونَ لَيَكُونُ لَيَكُونُ الْمَا الْمُناهُ فَفَلُو فَتَوْقَ الْحَلُونَ وَيَجِكُونَ لَيْالا لَعَبْلُونَ نَصِبَبًا لَمْ الدُّ فَنَاهُ مُ فآهيه لننفكن عماكم فن وفق وتعفلون بفيالتناني بخاته وَلَمْ فَالشَّمْ وَلَا النُّمْ الْحَدُهُمْ وَالانْفَى ظُلَّ وَجُهُمُ مُنَّوَّدًا وَهُو كَظِهُمْ سَوَادُى مِنَ القَوْمُ مِن سُوءَ مَا لَيْتَ بِمِ الْمُبْكُمُ عَلَىٰ هون أمْ مَن يُدُر فالزُّول للإساء ما عَكُونَ للْيَانُ لا وَمُونَ بالإخريج مَثِّلُ الشُّوء وَ يَعْوِ المَثَّلُ الأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَنْ وَالْحَكِمُمْ وَلَوْ بُوُّاحِنْ اللهُ النَّ سَ بَطِلُمِيمُ مَا فَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَالْمَزْ وَلَكُونَ نُوَحُرُهُمْ الما يحتل سُنعَى فاز اطآء اصله لاك الموون ساعد ولا أنفور ويعجبلون يلهما تكرهون وتقيف السينك الكورت الكلم المكين لاحتِكم آنَ لَمَنْمُ التَّادَة المَّيْمُ مُفْرِطُونَ فَالشِيفَ لَاسْكَنَا الْ أَيْمِ مِنْ مَبْلِكَ فَأَنَّى لَهُ مُم التَّبْطان أَعْلَمْ فَهُو وَلَيْهُمُ البُّومَ وَلَمْمُ عَنَاكِالَمْ وَمَا آثَلُنَاعَلَيْكَ لَكُيَّابِ الْعَلَيْتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اخْلَقْوْا فِيرِ وَهُدُى دَنْحَمَّ لِعَقْمِ مِؤْمِنُونَ وَالْهُ آنْزَلَمِتَ المتماء ماء فاخنا برالاز وتعنت مونيفا لدن فاد للسكام بألفوه لَهْمَعُونَ وَلَنَّ لَكُمْ وَالْأَمْنَامِ لَعَيْرٌةُ لَنُفْلِكُمْ مِنَّا فَاطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَنْ إِنْ وَدْمِ لَتِكَاخَا لِهَاسَا تَغَاللَيْنَا بِبِينٌ وَمِنْ مَلْ إِلَ العَيْل وَالأَعْنَابِ لْغَنَّدُولَهُ مِنْدُستكُرُ اوْزُدُنَّاحَتُنَّا إِنَّ فَيَ وَالْكِ لَا بَرُ الْقِوْمُ لَعِفْلُونَ وَادْفِي تَلْمَا لِيَالْعَيْلِ انْ الْغَيْرِي

فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ الدَّتَ أَمَا لَقُعُلُونَ وَلَا تُكُونُوا كَا لَكَي فَصَّنَ فَرَهُمَا مِن عَنْدِ فُوتَةَ انْكُانًا لَغَيِّنَ وُنَ النَّالَكُمُ وَظَلَّهُ مُنْتِكُمُ آنْ تَكُونَ امْتَدُهِي ارَى مْنُ امْتَافِ لَمِنَّا سِبُلُوكُو الله يهرة لِمُنتِينَ لَكُمْ بِعَمْ الفِّهِ لِمَا طَاكُنْمُ فَنْ يَخَلِّلُهُونَ \* وَكُونَا وَاللَّهُ عَمَّكُمُ احْتُهُ وَاحِلُّ وَكُونَ صُلُونَ مِنَا وَهُمُ مِنْ إِنَّا وَلِنَّا فَا مَا كُنُمُ لِعَمْ الْوَقَالَ مَا كُنُمُ لِعَمْ الْوَقَ وَلا عَنَا مَا الْمَا مُكُم رَخَلُهُ مَنْكُم أَنْ لَا لَهُمْ لِعُمَا مُولِهُمْ الْمَا مُنْكُولُهُمْ الْمَانُكُ التوة بمناصدة تم منسب الله وتكم متنائعظم ولانسفنها سَهُ الله مُّنَّا فَلَهِ لَدُ لَمَّا عَنِدًا للهُ وَحَمَّرُ لكُمْ إِنْكُمْ لَا لَوْنَ ماءنى لُوسَفِيْنُ وَمَاعَيْنُ اللهِ إِنْ وَلَجَنَّ بِّنَ الْمَنْصَرُ وَالْجَنَّ ماجنت ماكا نوا بعلون منعرل العامن ذَرُورا و الني وهومؤن فَلْغِيْدُ بِّنَا يُدَخِبُونَ طِيتَةُ وَلَجَنَّ بَعَبُم اجْرَهُمُ مِا جُين عَلَا فَوَا بَعَالُونَ فَاذِا فَرَأَتْ الفُرُقَ فَاسْنَعْنِيا فِيمِنَ الشَّبْطَانِ التَّجِيمِ لِتَنْدُ لَدِّتْ لِمُنْ الطَّانُ عِلَى لَنْهُ السَّوُا وَعَلَى بَيْرِمْ لِيُوَكِّلُونَ لَمَّنَا سُلطًا نُدُعِكَ اللَّهِٰنَ سَوْ لَوْنَدُو اللَّهٰنَ هُمُ يُرْمِشْنِكُونَ وَاذِاللَّكَانَا البَرِّمَكُونَ البَرْقِ اللهُ الْعُلَمُ عِلَا لُهِنِّ لُ فَالِدُ اليِّنَا النَّ مُفْرِقَ بِلُ المَوْهُ لا سَالُونَ فُلْ زَلَدُ دُوْحُ الفُلْسُ عِنْ رَبَّاتِ ما يَخُولُونَتِكَ النبن امنوا وهدي وسَبْرُ الميسلين و لفَين المَا يَهُ بقُولُونَ المِّنَا فَتِكُرُ لَدَوْنَ لِلهِ كُالَّذِى لِخُنْدُونَ النَّهِ الْحَبْسِيُّ وَمَذَا لِللَّهِ

5

وْنَ

Jug.

K

الطَّيْرُمُ تَخْزَانِ وَجُوَّالِتُمَاءُ مَا مُنْكِهُنَّ الْأَاللَّهُ انْ وَذَلْكَ فَاإِذَ لَقُوم بِهُونَ قُ اللهُ عَبِلَاكُم مِن بُؤتكم سكِّنًا وَعَبِلَ لَكُمْ مِن حُلُوْدُ الاتَّخَامِ بِنُونًا لَنَهُ غَقِوْنَهَا بَوْمَ ظَمْنِكُمْ وَبَوْمَ إِنَّا مَنَكُمْ وَ مِنْ أَصُّوا فِهَا وَ أَوْمًا مِهَا وَ أَشُّمُ الهِمَّا أَثَا ثَاوَمَنَا عًا النَّهِبِ وَ الْمُهُجَّلُ اللَّهُ عِزَاحَلَى ظَلِولاً وَجَلَ لِكُمْ مِنَ الْجِيْال لَمُنَانًا وَجَلَ لكم ستراب تقتبكم الحروس البلاقتكم إسكم كانت لمكان اليابية نْفِيْدُ عَلَيْكُمُ لَنُنْكِونَ فَأَنْ فَوْتُنَا فَكُمْ أَنْفُلُونَ فَأَنْ فَوْتُنَا فَكُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ لغيرفون ومتزاهين متركرونهاة اكتؤهر الكاوفي وبومك مِنْ كُلِّ امْتَةٍ شَهَدًا تُمَّلًا بُؤُذَنُ لللِّهَ بَنَ كَفَرُوا وَلا هُمْ الْمِنْ عَلَيْوُنَ وَلذَانا عَالَيْنَ ظَلَمُوا الْعَنابَ فَلَاعِفَقَ عَنْهُمْ وَلا هُمْ سُطَرَونَ ولذارتها للبن أشركا شركاء كلفالوارتناه ولاء شركا وكا اللَّهِنَّ كُنَّا مَنْعُوا مِنْ وَ وَلِيَّ فَا لَقَوَّا الِّهِيْمُ القُوْلِ أَتَكُمْ لِمَّا ذِبُنَّ وَالْقُوَّا الْيَاسِهِ بِوَفَيْ إِلسَّكُمْ وَصَّلَّ عَمَّهُمُ مَاكُانُوا بِفُنْوَونُ الْلَّهُ كفروا وصدوا عن سبل الله ودونا فم عنايًا وزي المناع كالافا هنُ الله وَيُومَ سَعِتُ فِكِلُ اللهِ شَهِمًا عَلَيْهِم مِن المُنْهُم وَجُينًا مِنْ شَهْمًا عَلَى فُلا وَمَرْكُنَا عَلَى الْكِنَا وَجُلا وَمُرْكُنَا عَلَى الْكِنَا وَجُل سَّبِي وَهُلُكُ وَتَحْمَدُ و كَثِيْرِي المِيّالِينَ لَنَ الْمُعَلَّمُ مُنْ إِنِيْدَاكِ الاختيان والماآؤذ فالفرف وبتفي فن القنفاؤو المكرد البعي لَمَفْلِكُمْ لَمَكُكُمْ نَمَا لَدُونَ وَادْفُوالِمِهِمُ وَافْدُمُ وَلاَ

NJ P

حَيْنَانَ فَصَنَّا عَلَيْت مِن جَالُ وَمَا طَلَّنَ هُو تَكُنُ طَا الشَّمْمُ الْطَلِيْنَ هُمَ الْفَالَمُ الْمَا الشَّمْمُ الْطَلِيْنَ هُمُ الْمَا الْمَلِيْنَ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالْمِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا

الميان

اللهق

ن وي

الله المالة

وَلِهُ فِي

الخون

وررد

تافة

500

إلى

الدفيا

C'a

واشالة الح

وسلام الدَّبِهِ الدَّبِهِ الدَّامِينَ السَّنِهِ الدَّامِينَ السَّنِهِ المُثَلِّمِ الدَّبِهِ الدَّبِهُ وَالدَّبَهُ الدَّبِهُ وَالدَّبَهُ الدَّبِهُ وَالدَّبَهُ الدَّبِهُ وَالدَّبِهُ الدَّبِهُ وَالدَّبِهُ الدَّبِهُ الدَّبِهُ الدَّامُ الدَّبِهُ الدَّبُهُ الدَّبِهُ الدَّبُهُ الدَّبِهُ الدَّبُهُ الدَّبُ الدَّبُهُ الدَّامُ الدَّبُهُ الدَّبُهُ الدَّبُهُ الدَّبُهُ الدَّامُ الدَّبُهُ الدَّامُ الدَّبُهُ الدَّامُ الدَّبُهُ الدَّامُ الدَّبُهُ الدَّامُ الْمُنْ الدَّامُ الْ

عَرَقْهُ بُنْ لَا نَالَمْنَ لَا يُؤْمِنُونَ مَانِا خِاللَّهِ لَا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ عَنَاتُ الَمْ الْمِيْ الْمِيْ اللَّهُ مِنْ الدُّينَ لَا يُؤْمُونُ ما بافِ اللَّهِ مَا وَالسَّاسَةِ مَا وَالسَّاسَةُ الْخَادِبُونَ مَنْ كَفَيْلًا يِنْهِ مِنْ تَبْرِيا عِلَيْهِ الْإِمْنُ أَنْوِهَ وَفَلَكُ مُطْلِمَتُنَّ ما لامنا ن وكلين مَنْ شَحَ مَا كِلْفِيْهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَمُ تَعَنَّا بُعظِمْ ذَلْكِ مَا يَتُهُمُ السَّعْتِكَ الْخَيْنَ النَّيْنَا عَلَى الايزيَّا ق إِنَّ اللَّهُ لا لِمَنْ عِلْ الْعُومُ الكَافِرَةِ الْكَلَّاكَ الَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّ وَسَمَعْنِم وَانْشِارِهِمْ وَالْكَلَّامُ الْخَافِلُونَ لَاحْرُمُ انَّهُمْ وَالْفَوْدُ هُ الخاسِرُة مُمَّ أَوَّدَتِكَ للَّهِ إِنَّ هَا جَوْامِنْ لِمَنْ عَنْمَا فَيُوالْتُحَامَدُ وصبِّهُ النَّ دُبِّكَ عِنْ عَبْيها لعَ عَوْدُ حِمْ مَوْمُ الْذِي كُلُّ لَفَيْنَ غُادِلْ عَنْ نَفَيْهَا دَوَّقَ كُلُ فِينَ عَامِلَتْ دَهُمْ لانظُلُونَ وَثَمَّ الله مُشَاكَة فَرُيَّتُمُ كَانَ الْمِنْ مُظْمَلَكُ مُن مَا مَن الْمُنا وَذِفْهَا وَعَمَّا مِن كُلَّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ مَا نَعْمُ اللهِ فَآذَا فَهَا اللهُ لينا سَى الْخُوعُ وَالْحَوْنِ مِناكَا نُوْاتَصْنَعُونَ وَلَقَلُطَاءَ فَوْرَسُولُ فَمُمْ فَكُذَّ بُوعُ فَاضَلَّهُمْ العَنَابُ دَهُمْ ظَالِونَ فَكُلُوامِنَا تَذَتَّكُمُ الله حَلَالاً طَيَّا وَأَشَكُرُوا لْمُنَرُ الشِّالِ كُنَّةُ لِنَّاءُ لَمُنادُقُ لَمِّنَا حَتَّمَ عَلَيْكُمُ المُتَكَّدُ وَالْتَمْ وَكُخ الخينزيروما المتكانيترالله يهمتن الضطعتراع كلاعاد فاتكاهة عَقَوْدُرَجُهُ وَلَا تَقُولُوالمِا شَيْفُ النَّيْكُمُ ٱلْكَنْبِ مِنَا حَلَانًا دهننا خالم لنقي ترواعلى فها الكنت دن المنن مفير ون على الله الْكَتَوْبَ لا نُفْلِينَ مَنْ الْخُفْلِ لَ تَكُوْمُونَا ثَالَمْ وَعَلَى الْمَنْ فَالْدُوا

لنَ مُؤْمُدُ مُ حَلَّنَا لَهُ حَمَّنتُمْ تَصَلَّمْنا مَنْهُ وَمُنامَنَّهُ وَلَا وَمُزْازًا وَالْأَخْرُةُ وسعى لها سجمها وهو موسى فاذلك كان سعيه منكودًا كله عُمَا في ا وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنَاكَ النَّالْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا النَّظُرُ النَّظُرُ كَنْ فَصَالَنَا مَعْضَهُمْ عَلَى جَنْ لَلْ خِنْ الكَيْرُدَوْ اللهِ وَالكَيْرُفَفُ لَدُ لاعَيْنَ مِعْ الْمِيالِمُ الْحَرْفَلْفُ مُعَالِمُ الْحَرْفَلُ عَنْدُكُ وَتَضَاءَ لَكُ الْحُ تَشْهُرُ واللهُ إِيَّاهُ وَما لِوالدِّهُنِ الْحِيانَ المِنْ يَسْلُغُنَّ عُنِيَّكَ الْحُجِيِّرَ احَّدُهُما وَكُلِ هُمَا نَلَا هَنْ لَهُمَّا أَتْ وَلَا تَهْرَهُمُنا وَ فَلَهُمُنا فَوْكَا لَوَعَا والمفض لمناحباة الدكين الزخمة وفان وتبا ومكمماكم وبتباب صَعَبُلُ دَتُكُمُ اعْكُمُ مِنْ فِي فَقُونُكُمُ انْ تَكُونُوُ اصْالِحِينَ فَأَيْرُكُ لَلْقُوابَ عَنَفُودًا وَانْ ذَا ٱلفُرْخِ حَقَّنَهُ وَالْمُلِكِينَ وَإِنْ السِّبِلِ وَلَا الْمُتَكَاثِمِ سَّنِن ﴿ لِنَ المُسَيِّدُونَ كَانُوااخُوانَ الشَّنَاطِينِ وَكُلُّ أَنَّ الشَّيْطَانُ لِيَبِّم كَفُونًا وَالْمَا نَفِيْضِنَ عَمْهُمُ الْبَعْنِاءَ رَحْمَرُمِنْ دَبَّكِ فَرْجُوها فَفُلْ لمَنْم قَزُلُا مَتِنْوُرًا كَلَا قَعِنْ لَا يَكُ مَغُلُو لَرُّ الْحِنْفُلِكَ فَلَا لَكُمْ لَمُ الْم كِ إللهُ عَنْفُونُ مَمْ لَوْمًا يَحُورُ اللَّهِ مَلَّكِ مِنْكُ الرُّزِقَ لِنَ مَنْ إِذَهُ عَنْ يُمُ لِمُنْكُانَ بِعِيا دِمِخْبِرُ لِصِيلًا وَلَا تَقَالُوا وَلا وَكُو خَشْيَة الْمَاوْفَ عَنْ مُزَدُفَهُمْ وَلَنْ اللَّهُ لِلَّ وَثَلَهُمْ كَانَحْلًا كَمِّنا ولا تَقْرَعُوا الرَّخُ لِمَنْ الْرَكُ الْمُ الْمُحَانَ فَاحِتُمُ وَسَاءٌ سَدُ وَلا تَقْنُلُوا النَّفْشَ لَ لِبَيْحَتَّمَ الفُلا الْمِعَىٰ وَمَنْ فُولِ مَظْلُومًا بِفَنْ وَمَلْالُولِ اللَّهِ سُلُطًانًا نَلَالْمُسْخِبُ فِي الْفَنْفِلَ لِمَتَمْكُانَ مَنْصُودًا وَكَاتَقْ يَوْاحًا لَ

9

اللغالة لِنَّهُ تَعْفُوا المُفْتَهُ الْهُ يُؤْكِرُكِ اللهِ إِنْ مِنَ

が高いい

وتقبننا المنها سلط لفالخاب لفنهدت فالانف مكاني والقلق عَلَوالْكِبُنُ الْمُوالِمَةُ وَعْدُ الْلَهُمَا لَبَتُنَا مَلَكُمْ عِبِنادًا لَنَا اوْلِياتِي مُعْلِم عَا سُوا خَلِوْلًا لِيثًا رِوكًا نَ فَعُلَّا مُفَعُولًا أَمْ رَدُونًا لَكُمْ الكَّرْةَ عَلَيْمُ وَ المَدَّةُ فَاكُوْ مَا يَوْ الْفِيسَيْنَ وَحِلْنَا كُوْ أَكُوْ مُفْتِرًا ۗ الْأَحْسَنُمُ الْحَسْنُمُ لا يَشْهُمُ وَانْ السَّامْ طَلَّهَا فَاذَاحِاءً وَعَمَا لاحِرَةٍ لِيسُوِّ وَجُوهًا كُم وَلِيمُوا المنعيدكا دخكن المراقرة واليسترفاما علوا فتبرأ عنى تكاررهم عِيْظِن أَهُا لَهُ هُنَا اللَّهِ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا للَّنْ فِي أَفْوَمُ وَبُنِيِّةً وُالمُؤْمِنِينَ النَّن بِعِلُونَ الصَّالِخافِ أَنْ لَعَتُمْ الْجُزَّا كَبُنْ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا بِمُنْوِنَ مَا لِإِخْرَةُ أَعْنَانُمُ الْمُ عَنَامًا الَّمَّا وَبَكُّمُ مَا نُسْلَا لِنَايُتِ لَا يُعْتَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّالِيلَّا اللل المتنا واليتنن فتؤنا ايترالت وتخلنا ايدا الها يمنفيرة ليتنتعوا تَضْلُدُ مِنْ رَبِيكُمُ وَالْمُؤْكُو المِرَةُ الدِّينِ وَالْخِياتِ وَكُلِّشَةُ فَصَلَّنا وُلْفَضْالُ دَكُلُ انْسَانِ ٱلْوَمُنَاهُ طَالَّرُهُ وَعُنْفُه وَتَعْيَنْ لِللهِ وَمُ الفَيْرِكُامًا مِلْقُنْ رُمِنْ هُوْلًا الْوَلْكِنَا بِكَ كَنَى بَهُنْ لِكَالَتِهُمْ مَلْئِلْحَتَبْ مِنَ اله نَدَى فَا يَمْنَا هَنْنَا مِ لِنَقِيْمِ وَمَنْ ضَلَّ فَا يَمْنِ لَهُ لِمَا مَنْ لَا لَكُونُ لُ وْلِيَّانَ وْدِيْدَالْمْرِي وَهَاكُمْنَا مُعْمَنَيْنَ فَيْ يَجْتَ رَسُولُم وَلَذَا الدِّنَا آنُ سَهُلات تَرْسَرُ المَنْ فَامْتَرَفِها فَصَعَوا فِها فَيَ عَلَيْهَا الْفُولُ فِلْعَوْ هناسمنها وكمراه لتكنام والفرفن ويابين بعيد ونوج وكفي بربات بالأتر عِنادِهِ جَبِّرًا بِهِبًا مِنْ كَانَ مِنْ الْعَاجِلَةِ عَلَنْ الدُّونِ الْمَا نَشَاءُ

8 - EL BI

مر

ع

1

كار

75

كُونُ إِجِياً دُونُ التَّحْدَ بِمُا ٱ وْجَلْفًا مِيَّا تَكِيْرُ فِيضِدُ وَيُكُوفَ مَقَوَّلُونَ مَنْ مندُ الله فَلَا لَذَى قَطَرَ كُو اللَّهِ وَمُسَانِي اللَّهَ وَدُسِّهُ وَلَقَوْلُونَ اللَّاعَ وَدُسِّهُ وَلَقَوْلُونَ مَنْ هُوَ فَالْمُسَمْ إِنْ بَكُونَ فِيِّسًا بِفُمْ يَنْهُو كُونِشَكُمْ وَتَعَلَى وَلَطَنُونَ انْ لَنْ يُمُ لِلْهُ فَلِيَالَةً وَفَلُ إِمِنَا دَى فِقُولُ الَّذِي هِيَ احْسَنُ إِنَّ الْمُتَّبِّظَاتَ نَبُرُةُ مُنْهُمُ إِنَّا لَيْهُ إِلَّا لَا لَذِ لَذِي إِنَّ عَلَى كُلِّهُ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ لَكُمْ اللَّهُ سَيَّا رَحْمُ كُمْ آوَانَ سَكَ الْمُ تَذَكِّمُ وَمَا ارْسُكُنَّا لَا عَلَمْهُمْ وَكُلُّهُ وَمُلَّكًّا اعْلَمْ بُنَّ فِي التَّمُولْ وَالْأَوْفِ وَالْفَانِ فَعَلَّمْ لَا تَعْفِقُ النَّيْتُ مَعْلَىٰ تَصْن وَ اللَّمْ الدُّودَ وَ تَوْدًا فَلْ دُعُوا الَّذِينَ وَعَمَامُ مُن وُ وينهِ فَالْ عَلَيْكُونَ كَثُفْنَا الشِّرْعَنْكُمُ وُلَا عَوَّنْبُرُ ۗ أَوْلَكُكَ الَّذِينَ مَبْغُونَ مَبْنِعَوْنَ الْ رَبِّهُ الْوُسَهِ لَهُ البُّهُمُ اقْرُيْكُ وَبُرْخُونَ رَحْمُ لَهُ وَتَخْافُونَ عَمَّا لِمُ الْعَمَا وَتَلِكَ كَانَ عَنْ وُولًا وَانْ مِنْ قَرْبَيْزِلْلا عُنْ مُهْلِكُوها مَنْ إلْ بَيْم الفِيْمَرُ أَوْمُعَيْنِ وُعا مَنْ أَا شَمَيْنًا كَانَ وَلَكِينًا مِي مُطُودًا وما منعتنا النوسُول الإناب للا الكاتكت مها الأوكون والمنظ مَوْدَاكَ فَدَ مُنْصِرُهُ نَظَلُوا مِها وَما رَسُلِ ما يُو ياتِ لا حَوْنَهِنا وَاذْ فَلْنَا لِكَ إِنْ رَبِّكَ احْاطَهِ لِنَاسِ وَمَا حَكَ الْرُوْمَ الْوَارَيْنَا لَكَ الْأُمْنِيَةُ لَلْيَاسِ فَ الشَّتِيرَةَ اللَّهُ وَيَهُ فَالِفُرُ إِن وَ خُوَفَّهُمُ فَأَ مِنْكُمُ أُ للأطفياناكتبرا واذ فلناللية فكذاسخ كوالإدم متحدة والملأ المُلتِرِفَالِ التَّحِيدُ لَلْمُ خَلِفَكُ عَلِيثًا ۚ فِإِن ادَاكِتُكَ هَٰذَا الَّذِي كُنَّ ۖ عَلَىٰ لَنُ ٱخْنُنَ الِي بَعْمُ الفِيْمَرُ لِآخُنْ يَكُنَّ ذُوسَتُه لِلْأَفْلَيَادُ فَال

91

الأمع الأمع الأميان الأميان الأميان

المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

متمَاليًا مِنْ إِللَّهُ عَالَ وَتُشَا فَلَتِهُ فَتَحْدُ مَنْ عَالِمَ فَاللَّهِ فَيْ إِلَّا لَهُ الْمِيمِينَا كُانَّهُ مُنْ وَأَدْفُوا الكِنْ لَهُ ذَاكِلْهُمْ وَزُفِا الْتَشْطِالِ الْمُسْتَقِيمَ ذلل حَبُّ وَاتْحَسُّنْ فَأَوْبِلُهُ ۗ وَلَا تَفْفُ طَالَيْسُ لِلنَّ يِهِ عِبْمُ إِنَّ التَّمْعَةِ التَصِرَةِ الْفُؤَادَكُ لَلْ اللَّهُ كَانَ عَنْمُ مَنْفُولًا وَلَا عُنُونَ فِا الْأَدْفِ مرَّمًا لرَّنْكُ النَّهُ عَلَىٰ الأَرْضَ وَالنَّ بَلْكُمَّ الْفِيال لَوْلا كُلُّو لَا لِكُلَّات سَيْنُ عُنْدَدَتِكِ مَكُرُوهُما وَلْكِعْنَا أَوْلِي لِلَّكِ دَيَّكُ مِنْ الْحَيْدَ وَلَا عَبْلُ مُعَ اللهِ الْمِنَا أَخَوْمَنُ لُفَى جَمَّتُكُمُ مِلْوَمًا مَدُّحُولًا الْمَصْفَتُكُمْ رَتُكُمُ الْمِينِينَ وَأَغَلَمْ مِنَ اللَّهُ مُكُوالِنَا فَأَلَّتُكُمُ لِنَقَوُ لُونَ فَوَكُ عَظَمًا وَلُقُتُهُ مُنَّ أَنْنَا فَهُنَا الْفُرْانِ لِيَّنَكَ تُواوَمَا يَنَهُ كُمُ لِلْأَنْفُولُا \* طْلُ لُوكُانَ مَعَدُ الْمُدَرِّكُمْ يَقِولُونَ لَدُّا لاَ نَبْعَوْ الذِي عَلَيْتُ سِبَاتُ سُنْعَا مَهُ وَلَعَا لَهُ عَمَّا مِقُولُونَ عُلُقًاكَمِيرًا تُشَيِّحُ لَوُلِتَمُولُ السَّبْعُ دَالأَنْ مُنْ مَنْ مَبِينَ دَانِينَ شَهْعًا لِأَلْمُ بَنْ عَبْلِ وَلَكِنْ لَا فَقَادُنَ تَنْبَعَهُمُ لِتَمُكُانَ حَلِمًا عَفُودًا وَ إِذَا قَرَأَ لَكُفُرانَ حَبَلْنَا مَبْنَاكِ بَرْنَالْمُ لَا يُومِّنُونَ إِلاَ فِي فَحِنْ فِي اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ الل إِنَّ الْمُؤْلِثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىٰ وَالْوَاعِلِيٰ الْمُؤْرِثُ عَنْ الْعَلَمُ مِنَا جَاتُهُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِلْهِ الْمُؤْمِ اليِّبْكَ وَانْدِهُمْ عَبِّوَى اذْ يَتَّوُلُ الظَّالِمُونَ انْ نَلْبَيِّوْنَ الْأَرْمُلِا مَنْهُورًا انْفُلْ كِمُفْ صَوْبُوا لِكَ الْمَشْ الْ مَضْلُوا لَكُ لِسَنْظَ عُونَ سَبِلَة وَ فَالْوَا أَثَمُنَّا كُنَّا عَظِامًا وَرُفَّامًا آتَنَّ لَمَتُوتُونُ صَلَّفًا حِلَهِما فَلَ

-

:2

ليُتَنَّفُ عَوَّالُهُ الْجَ الصَّلَوْعَ لَدُلُولِ الشَّمَّيْنِ الْحَيْفِ اللَّيْلِ وَفُرَّانَ العَيْ إِنَّ قُرُانَ العَيْرِكِ نَ صَمَّهُودًا وَمِنَ اللَّبَيْلُ فَمَا تَكْبُر بِهِ فَاللَّهُ للَّعَسَىٰ إِنْ سَيْسَكَ وَتُلْتَفُامًا عَمُولًا وَفَلْ وَالْمِنَا وَظِنْ مُنْضَلَّ صدن وآخو بخ فخرج صرف والحبلان لد التسلطا فالصبال وَفَا إِنَّا الْحِنَّ وَوَ فَعَنَا الْبَاطِلَ قَ الْنَاطِلَ الْنَاطِلَ الْنَاطِلَ اللَّهُ وَتُنْزَلُّ مِنَ الْفَرْإِنِمِنَا هُوَسُونَا وَ وَحَدَّ لِلْوَقْيِينَ وَكَارِ بَهُ الظَّالِينَ الْأَحْسَالُ وَ اذا الفَيْنَا عَلَى الانْيَانِ اعْنُصَ وَنَا عِنْ السِّهُ وَلَذَا مَتَ السَّرُ السَّرُ كَانَ بَعُنُسًا فَانْ الْمُعْلِيدِ مِنْ مُؤْمِنُهُمْ الْفَكْمُ مِنْ هُوَالْفَالِيدِ وَلَيْكُمُ الْفَالْمُ مِنْ فَالْفَالْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عِنَ الدُّوجِ فَل إِلَّهُ وَحُمِن المُؤدِّبِّ وَما ادْمُعْمَ مِنَ اصْلِم لَا لَا فَلَدُّ وَلَكُ شَيْنًا لَنَهْ عَبِنَ اللَّهِ الْحَيْثُ الِلَّكَ ثُمَّ لا عَنْدُ النَّ مِ عَلَىٰ وَكَلَّه للارخيّة اون ربلت إنّ صَنلة كان عليد كبر اللّه المانية الانن والخون عليات ما فعا بير لصفا الفران لا با فون بير له والنا كان بعَضْهُ لِيَعْضِ فَلْهِ بِرُا وَلَفَنْ صَرَّفْنَا لليتَّاسِ فِي هَنَا الفُرَّانِ مِنْ كُلِّ مِثْلُ فَأَنِي أَكَثْرًا كُنْ يِس لَا كُلُورُا وَ فَا لَوْ النَّ فَوُمْ التَ حَنْ يَعْنُ إِنَّا مِنَ الْمُ رَضِ بَنِوْعًا ازْنَكُونَ النَّ جَنَّةُ مِنْ عَنْال وعنت فنفق كانفا وخلالها تفيرا اؤد فوط التماؤك زعَتُ عَلَيْنَا كَيِتَفًا اوْلَمَانِي باين وَالْلَوْفَكَ مِبْدُ اوْبَكُونَكَ مَيْثُ مِنْ ذُخْرُبُ اوْمُزَكِّ فَالتَمْلَاهُ وَلَنْ نَوْمِنَ لَوُ فَعَلَّ حَفَّى الْأَوْلِ عَلَيْنَا كِنَا بًا نَفُرَ رُخُ فَلُوسَكُمَانَ وَبِهِ مَلَكُنْ لِلاَ لَجَرَارِ مُولًا

ادّم وهلنا

وخلاد

المنالة

وآن

العلام

اذهب ممن تبيت منهم مان حبتم خواد كوخراء مونورا واستنفر مَنَا يُسْتَطَعْتَ مُنْهُمْ مِينُونَاكِ دَاجُلْبِ عَلِيْهُمْ بَجُبْلِكُ وَرَجُلِكَ وَشَأَهُمُ فالاتوال والاولاء وعلهم وماييده التنظان الأغرودا او عِبادَى لِيْزَلِكَ عَلَيْهُمُ سُلطًا فُو تَعْنِيرَ لِكَ وَكُلُو رَبُّكُمُ الذَّب بزنج لتم الفلك في التخر لِنَبْعَوا مِنْ فَعْلِهِ لِتَمْرُكَ انْ بَكُمْ رَجَّمًا دُاذِا مِّنَكُمُ الصُّرُ فِالَّهِ مِنَ لَمِنْ مُنْفُونَ لَا لَا لَمَّ الْمُكَّاعَبُكُمُ ال السِّواعَهَ أَمْ وَكَانَ الْالْنَيَا وُلَكُونًا الْمَامِنُمُ النَّعَمْرِفَ بَكُمْ جانب البراد ورس ملكم خاصِبًا مُم لاعتبو والكم وكباد أم المينم انْ مِسُرَكُونِيرِ مَا لَهُ الْحَوَىٰ فَبَرْسُ لِكَمَّلَكُمْ فَاصِقَامِنَ الرَّحِ فَهُغِيرَكُمْ بالكَفْرُهُ مُمَّلَا عَبُد وُالكُمْ عَلَيْنَا بِهِ نَتَبِعًا وَلَقَدُ كُونَنَا بِمَا وَمُوكَلَّنَا هُمْ فِي السِّرِو النَّفِيمِ وَرَزَّ فَنَاهُمْ مِنَ الطَّبَّاتِ وَفَتَكُنَا أَهُم عَلَى كَثَرْمَيْنُ حَلَّفْنَا نَفَقْنِ لَدُ قُومٌ مَنْ عَوْا كُلِّلُ أَناسٍ مَا مِنامِ مَنْ أَدُو كَالْمُنْمِينِ فَأَوْلَكُنَّكُ مَثِّرُ فُنَ كُنَّا مُنْهُ وَلَا سُلْلُونَ مَنْكُ وَمَنْ كَانَ وَعِنْ اعنى فَهُ وَفُرْ لِاجْعَ أَعْلَى اصْلَابِكَ وَانْكُادُوالْمَفْنُونَكَ عَنَ إِلَمْ عَا وَحَنَّا الْمُنْ الْمُنْ لِنُونَ عَلَيْنًا عَنْمَ وَلَا ذُلَا فَيْنَ وُلَهُ لَلَّهُ وَ لَكُوانَ ثَنَّتُنَاكَ لَعَثْرُكِينَ تَرْكُنُ ٱلْهِنِمِ نَبِّنَا فَلِهُ وَإِلْكَوْرُكُما لَا صنعمنا لحجوع وصنعف الماك عملاعقيل التعطينا وآن كَادْ وُالْمَانُونِ وُمَّكَ مِنَا لارْقِي لَخِيرُ وُكَ مَهْنَا وَلَوَّ الْالْمَانُونَ خِلا تَكَتَالُ فَلَكُ السِّنَةُ مِنْ فَتَالَتُ لَنَاكَ فَتَلَكَ مِنْ لِمَنْ وَكُلِيا وَلا عَيْدُ مِنْ دَيْلِهِ إِذَا مِنْ عَلَهُمْ جَهَرُهُ فَا لِهِ ذَنَا فِ سَجَهُنَا وَيَقُولُونَ سُجُانَا وَ بِنِا انْ كَانَ وَمَدُنَ رَبِيا الْمَعْوُلَا \* وَجَهَرُهُ نَ الْوَدُ فَا فِ مَهُمُونَ قَ يَدَبُهُمُ حُنُوعًا \* فَلَا فِهُ وَالصَّا وَالْحِوْا الْرَحْنَ آمَّ عَلَى الْمَعْلَ حَسَلَهُ الاتنها آنا الحَنْ فَ وَلَا جَمَّنَ فِي عَلَيْهِ اللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْهُ فَا فَتِ مِنْ اللّهُ فَلَا عَلَمُ وَلَكُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

والطافق التها والمتعافظة والمتعا

ورت ا

训

الله

ومامتع الناس آن بوفوا إذ خامة فم الفرع الخان فالوا المبت الف تَشَرُّا رَسُولُ فَلُ لَكُنَانَ فَالِلا رَضِّ لَكُنَا يَشُونَ مُطْمَثْتِ لِمَرْكَانَ فَاللَّهِ مِنْ المُرْكَانَ عَلَيْهِم مِنَ التَّمَا وَمُلَكًا مِنُولًا فَلْكَفَيْ الشِّوسْقِمًا مِنْيَ فَابْلِكُمْ لِلَّهَ كان بسياده جبر مجبر متن فتن في المف مقد المفتر ومن الميلانك عِيِّدَ لَمُنْمُ أَوْلِياً مَنْ دُونِهِ وَتَخَشُّرُ هُمْ مَوْمَ الْفِي مَنِعَلَى وْجُوهِ فِيهِ عُمَّا وَبِكُمْ وَصَمَّا مَا وَيْهُمْ مُحَمَّمُ كُلَّاحَتِكُ دَوْنَا هُمِسْعِيْلُ ذَلِكَ وَأَوْهُمْ المَّمَّ المُنْ الْمُنْ وَ فَا لَهِ المَّنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنا المُنْ المُنا حَلَفًا حَمَامًا ۗ أَوَلَوْرُواانَ الله اللَّهِ صَلَّفَ المَهْواكَ الأَرْفَ فاد زُعلَىٰ انْ عَلْقَ مُسْلِمَمْ وَجَمَلَ لَهُ مُ اجَلَّهُ لادسَّ في وَالْكَالْفَالُولَ الْكُاكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَكُونَ خَرَاثَنَّ وَخَمَرُ عَبْ إِذَا لاَ مَسْكُنَّمُ خَشْبَهُ الانفيَا فِ وَكَانَ لَانْفِانْ مَوْنًا ۚ وَلَعْنَا لَيْنَا مُوسَىٰ لِنْفِعَ الناب ببنياب من عُل تخالس الأطاء كالم ففا لله وفي ون لت क्रिकेंटिंग विक्र के कि हैं विक्र के कि कि कि कि कि कि कि कि المتموان والانض مقباتن وإن لأمكنك الفرعون منبور الانطاة نُ لَا مُنْ فَا لِمُ فَا لِلاَ مُن الاَرْفِي فَاعَنْ مُنا الْ وَمَنْ مَعَرُحَمُّ عَا وَفَلْنا مِنْ مِنْ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ بكم لقبقًا وبالبين ازكنا وبالبئ والديما التكاك لا مُنتَيِّرً إِدَمَّانِهُ وَفُرًّا مُنَّافًا مَرَّأَنَّاهُ لِلْفِيثُولَ مَلَى النَّا سِعَلَى مُنتُ وَنُزَّلْنَاهُ تُنْفِعُ فُلْ مِنْ إِلَا مِنْ إِلَا مُؤْلِظُ فَوْتُوا لِنَا لَكُمْ الْمُنْظِمُ

عَلَبُوا عَلَا مُؤْخِم لَنَغَيِّرَ فَي عَلَمْهُم مَنْعِرًا سِيقَوُ لُونَ تَلَنَّزُ وَالْعُهُمُ كَلُّهُمْ وَيَفُولُونَ خَنْتُ سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ رَجْنًا ما لِعَنْدِي مَقِولُونَ سَنَةٌ وَثَافِينُهُ كَلْهُمُ فَلْدُقِ آعَلَ لَهِ مَا مُعَلَّمُهُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَكُ نلاغُنا ومنهُ الأمِن أَظَامِيًّا وَلَاكَ نَمْ مَنْ مُنْهُمْ احْمًا وَلَا تَعَوُلِنَ لَيَّ بِخُمانَ فَأَعِلُ وَلَكَ عَمَّا لِكُأْنَ بِشَاءً اللهُ وادَّكُ دَمَّكَ اذْا سَبَبُّ دَفْلُوْسَىٰ أَنْهَرُبْنِ دَبِي لَآوْزِيِّ مِنْ لَمَارَكُمَّا وَ لَبَيْنُوانَ كُمُّ فَيْهِم مَّلَتْ مِا يَرُزُسِنِي وَآذُوا وُوالْفِعَّا فَالْإِينَهُ المنا لينوالد عن التنوان والارض الفير برواتم المام يْن د وُنبومنْ دَلِي وَلَا لِنُيْرِكُ فِ حَكُمْ احْتَمًا وَآثَانُ ادْحِيّ النك مِن كُنَّابِ دَبَّكِ لأمُ يَرْلَكِلْنَا فِي وَلَنْ هَلِي مِنْ وَفِيْم مُلْعَقَدًا واصْرِيقَتُ عَصَ اللَّهُ مَعُونَ رَبَّهُمُ الْمِعْدُفَ اللَّهِ مَنْ الْمُثَالِثِينَا الْمُثَالِقِينَا برندون وتهتم ولالقناع تناك عنهم نونددستة المحتوف الرُّنْ وَلَا نَظُيْمِ مِنْ آعَفَتُكَ فَلَتُرُعِنَ وَثِينًا وَالْبَتَمُ هُوَلِرُوكُا تَ المَنْ وَنَهُا \* وَفَلَ الْحِنَّ مِن رَبِهُمْ فَنَ شَادٌ فَلَمْ فَيْنِ وَمَنْ أَمَا كُفُو لنَا اعْنُنْهُ الظِّلْلِينَ فارَّا أَحَا لَمْ بِنْمِ سُرُادِ فَهُنَّا وَانْ لَيُنْفَهُ وَانْ الْمُنْفَوْا فَإِنْ لَمَ مِناء كُمَّ لَهُ لِل وَعِيال وَعِي الرَّبِي المِنْ المَّ اللَّهِ وَالْمَاءَ فَي مُؤْتِقَفًا لنَ الْمَن امَّنُوا وَعَلَوُ الصَّاكِ إِن لِمَالَا نَضِنُ عَ آجُرُ مَن المُسْنَ عَلَدُ اوْلَئِلُهُم مِنَانُ عَنْنِ عَلِيَّهُ مِنْ فَأَيْمُ لَالْفَاوْ عَلَوْنَ صافراتا ومن دهب ومدينون ينابا خفران سندي

94

.

الخ الله

القركم

المكلًا تَحْنُ تَفْضُ كَلَيْكُ مِنَاكُمُ وَالتَّيْ لِمَنْ مَالْتَيْ الْمَعْ وَلَيْنُ الْمَوْالِمِ بَهِمْ وَلَذِفًا هُمْ هُرُئُ وَدُرَطُنَا عَلَى فَلْوُيُرْيِمِ ا ذَفِي مِنْ الشَّالِقُ ارتَّنَا رَتُ التَّمْوانِيَّةِ الاتفِي لَنْ مَنْ عُومِنْ وَمِن المِنَّا لَقَلْ فَلْنَا إِذَا شَطَطًا هُولُا } وَمُنْ ا الْحَدَّدُ وُامِنْ وُوسُوالْمَدَةُ لَوْكُمْ مَا أُونَ عَلَيْهُمْ لِشِيلُطَانِ بَيْنِ مَنَ أَظْلَمُ مِنْ إِنْ زَيْ عَلَى اللهِ مَلَنِهُ اللهِ وَإِنْ أَعْتَرَاهُو كُمْ وَمَا يَكُ وُنَ الْمُ اللَّهَ فَأَوْالِ الْكَفْفِ مَبْشُرُ لِكُمْ رَتَكُمْ مِنْ رَحْيَهُ وَيُفَعِّقُ لِكُمْ مِنْ الْمِوْكُمْ مِرْ نَعْنًا وَتَرْيَ النَّكُمْ وَاطْلَعَتْ تَزَادَوْعَنَ كَفَعْتِمِ دَانَ الْمِينَ وَ ا ذِا عَنَيَّتُ تَقَلِّمُهُمْ ذِالْ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي خُوْنُ مِنْ ذِلْكِ مِنْ الْمِا فِ اللهِ مَنْ لَمَّ لَهُ اللَّهُ عَلَى وَمَنْ نَصْلُ اللَّهِ مَنْ أَمْرُ لِكُمَّ الْمُوكِنَّا مُرْسُمًا وتحسينهم آيفنا ظاوك ونفؤ ونفق كبهم ذات اليمين وذاظ لقيال وَكُلُّهُمْ السُّطُ دُواعَبْرِ الْوَصْدِ الوَّاطِلَدَكَ عَلَيْهُمْ لُولَا الْعَيْدُمُ وزارًا وَلَكُنْ مُهُمْ رُغْبًا وَكَدُ لِلِعَقِدَ الْمُ لَيَدِينَا وَلَوْلِينَهُمُ فَالَ فَاكُنَّ فِي مُ كُلِّمَ لِمُ الْمُؤْمُمُ فَالْوَالْمَثِينَا بِهِمَّا الْوَلَعْمِقُومُ فَالْوَالْمُ اعْلَمْ بْنِالْبَيْتُمْ فَأَنْعِنُوا احْتَدَكُو بِوَدِيْكُمْ هَذِهِ إِلَى المَسْبَيْ فَلْبَطْلُ النَّهُمَّا اذكُ فَعْنَامًا مَكُنَّا يَكُمْ مِنْ فَيْنُو الْمَتَّلِّقَ فَا شَعْرِتَ بكاحتنا لتتمان بظفتها علتك رجوك الكيدوكان مِلْهُمْ وَلَنْ مُثَلِّحُوا اوَ البَّنَا فَ لَكُ لَكِ الْمَا مَثَرُ الْمَالَمُمُ لِمَ لَمُ لَمُ التَّ وَقَعْدًا هِم حَنْ قَ انَّ الْمُنْ عَنْدُ لاَرَنْتَ عَمِنا الْوُسَيْنَا وَعُونَ لِمَهُمُ الوَهُ وَعَنَّا لِوَالنَّوَا عَلَمْهُمْ مِنْنَا مَّا رَجُمُ اعْلَمْ مُعْمَ قَالَ الَّذِيتَ الصَّالِخَا نُحَنِّرُهُ عُنْ مُرَدِّلِكِ فَأَبَّا وَحَنَّبُوْ أَمَاكُ وَتَوْمَ لُسَلِّحُ إِلَّ وَزَى الْأَدْعُنَ مَا رِدَّهُ وَحَسَّرُهَا هُمْ فَلَمَ نَصَادِيهِ مَهُمُ احْمَدًا وَعَيْضُوا عَلَىٰ تَلْكَ صَفًّا لَفَنَ دُجُكُمُ وَالْخَاصَلَفُناكُوْ ا وَلَ مَنَّ فِي لَلْ عَكُمْ انَ لَنْ عَبْدَلَ كُمْ مُوتُهِمًا وَوَفِيعَ الكَيْنَا فِ مَرْتَى الْمُرْمِ مِنْ فُوفَاتَ خِ اجْرِدَ يَقُولُونَ يَا دَيْلَنَ الْمَالِهِ مَا الْكُنَّا بِلْحُ يُعْادِدُ صَعْبِرَّةً وَلَا كَتَبَعُ لَا احْصَمَانَا وَجَمَدُا مَا عَلِي الحاصِيُّ وَلَا نَظَالُمُ ثَلُكَ احَنَّا وَاذْ ذَلْنَا لِلْيَلَافِكَةِ السِّينُ وَالْإِدْمُ فَتَحِدُ وَالْغُ اللَّهِ كانَ مِنَ الْحِيْنِ فَمْسَنَ عَنْ المَوْ رَبِّرا لَفَقَتْ فِي وَتَرُدُدُو يَسْكُو اوَّلِيا وَمِنْ وَوْنِ وَهُمْ تَكُمْ عُدَّ وُبْشِلَ لِلظَّالِيتِ مِنْ مَا أَشَّيْلُا طَلُقَ التَّمُواتِ وَالادِّضِ وَلَا طَلُقَ انفُسُمِهُم وَمَاكُنُ مُخْيِّدً المُصْلِبِينَ عَصَنُمًا وَبُومَ مِعَوُلُنا وَوَاشَرَكَا يَوْ اللَّهَانِ نَعَمْمُ فَاقْتُمْ فَلَمُ السُّمْ إِلَّهُ مُ وَحَمَّلُنَّا مَنْهُمُ مُولَقًّا وَدَامَ الْحُهُونَ النات نظمة المتممم أوانعوها وتم عيد فاعمنا مضمع وكفن صرَّفْنا وهُنا الفراد المتابعين كُلُّ عَيْل دَكَانَ الانسان كُلُّ سَّخِ عُبَدُلًا وَمَا مِنْ النَّاسَ إِنْ فِمْنِوْ الْوُجَاءَ فُمُ المُسْفِقَة المستعقف في المتخبر الالتقالية المستنب الاقتبان المالة مُثُلُّةً وَمَا نُسْيِلُ إِلْمُنْهُ لِمَنْ لَكُوْمُبَتِينَ وَمِنْدُونَ وَعِيْدُونَ الدِّينَ كُفَّرُوا ما يُسَاطِلُ لِمُنْ حِسْوًا بِرا لَحِنَّ وَالْحَكَرُوا أَيَا فَيْ مُنَّا الله دواهزوا ومن اظلم مين ذكر بالإث رية فاعم

95

وما المنابعة

ر دور

اد

السِنْرُيْ مِنكُنْ مِن مِنا عَلَى لَالْقَالَةِ نَعِمَ النَّوَاكِ وَحَدُثُ مُوتَقَفًّا وآخرني فم مُنسَّلُة وصُلَّهِي صَلَّنا لاَحِيدِهِ احْتَبْ بِن مُراعَنا بِحَقَفْنَاهُ يخل وحبّلنا بنبتما وذعا كلينا الحبّبتين التّناكلها وتم نظل منيه سَبِّنًا وَخَيَّزُنَا خَلِا لَهُمَا نَهِي وَكَانَ لَهُ عَثَرُ نَفَّالَ لَعِنَا حِيرِة هُوَيُّا وِرُهُ أَنَا أَكْثِرُ مَيْكَ مَاكُ وَآعَتْمُ فَتَدُّا وَدَخَلِجَنْمُ وَهُو ظُالِهُ النَّفِيْدِةِ ظَالَمُنَا الْمُثَالَ تَعَبِينَ الْمِنْ الْمُثَالَّةُ وَمَا الْمُثَالِثَا عَتَرَ فَا ثَمْنًا وَلَتَ وَوْنَ النَّ وَبِ لِكَتِ لَكَ مَنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُنْفَلِقَ فَاللَّهُ صاحبتر في عاديه القرب التي خلقاع في فالمعمم فالمعدّ مُمَّسَوَّتُكَ مَمْلُكُ كَلِيَّا هُوَاللهُ وَبِي وَلَا أَمْرِكُ بِوَقِي احْتًا وَلَوْلا اذْ رَخَلَتْ جَنَّكَ ظُلْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَالِيَّةُ مِنْ الْمُورِيِّةُ فَالْمُورِيِّةُ فَالْمُورِيِّةِ لَكُورِيَّةً لِللَّامِيْ مُنْكِيْلًا مَرُنْ لِعَلَيْهَا حُنْبًا ثَامِنَ الدِّيَاءَ فَنُصْبَحِ صَعَّى لَمَّا ذَلَقًا ٱوْنُفَيْظًا فُو هَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَمَّا بِكُنِّ وَالْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَفَّيْرِ عَلَى الْمُفْقِ مِنْ الْمُؤْمِ وَمِنْ عَلَى مُرْدُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الشراع يترقاحك وتوتكن لد مقعة مضرة تمين ويالله وما كان مُنْتَقِيرًا هِنَا لِكِ الزَّابَرُ سِيْوا لِيِّي هُوَجِّنَ وَابًا رَهُمْ فِينَا مَا يُعْرِيدُ وَمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم بمنَّا عُن لا رَفِي فَاصِّعَ هَتِهِمُ الدَّرُوعُ الزِّمَاحُ وَكَانَ المُعَلِّمُ لِلَّ خُالِةِ لِنَا لَا لَكُ الْمُ الْمُؤْلِدُ وَمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ ال



بتنهقن لقن حيت شباكرًا فالا الذلات المت الناسكية مَعَى مُبْرًا فَالِ إِن سَالِنُكَ عَنْ شَكِمْ الْعَبْدَةُ اللَّهِ مُنْ الْمُحْدَةِ مِنْ مَلْ لَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّه لله قنعددًا فانطُلَقَا تَحْفَا ذالَيّنا اهل مَنْ بَرِاسَتُ فَعَمْ الْفُلْفَا فَا بَكُا انْ يُعَبِيفُ هَا فَي حَمَا مَهِا عِبا زُارُرُورَانَ سُفْضَ فَا فَا مَدَا لَكُ شَيْنَا لأَغَنَّنْ فَعَلَيْهِ اجْزًا فَالْصَعْنَا فِإِنْ فِيهَنِي بَيْنِكَ سَأَنَبَيْكَ فِإِنْ مَالْمُ لَنْسَتَاعِ عَلَيْرِ صِبْرًا لَمَّا التَّمِينَةُ فَكُمَّا مُنْ لِمُنْ تَجْلُونَ فالعمرنادة ن أناعبها وكان وَزاءَهُ ملك أَخْدُكُلُ سَعْبِيهِ عَصْنًا وَامَّا العُلامُ قَكَانَ الوّاهُ مُؤْمِنِينَ فَتَشْنَا انْ بُنْ مِعْتَمْنًا لمننا فأوكفن فاردنا النسيلة المتما متوافنه ذكرة واذت نَاكَ وَأَمَّا الْخَالِمُ وَكُونُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَنْ حَنْ لَمُنَّا وَكُانَ الْوَهُمُنَا طَاكِمًا فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وليستخف كنزهنا وحرزمن دلك وما مخلف عنامزي اليأدبا طَالْمُ نَسْطُعْ عَلَيْهِ مِنْ إِلَى وَلَيْتُ لَوْلِكَ عَنْ فِالعَزْ بَيْنِ فَلْ الْمُ الْعُوعَلَيْكُمْ فَا تَبْعُ سَبِيا حَتَّىٰ وَا بَلَغَ مِعَرِبْتِ النَّمْيِرُ وَجَدَهَا لَعُرْبُ فَعَنْرِ حَبَّرُ دَوَجَ وَعَنْ لَهُا وَوْمًا ظُنَا فَإِذَا الْعَرْفَ بَنِي الْيَا الْ لَهُ يَنْ وَالْمِالْ تَعَيَّزُ مِنهُ اللَّهُ عَالَ المَّامَنُ ظَلَّمَ مُتُونَى لَعُتَنَّدُ ثُمُّ مُرْدُالنَّ وَتُهِ مَنْ يُمْ عِنْا بَا نَكُوْ وَاتَالَنَ امْنَ وَعِبْرُ صَالِحًا لِللَّهِ عِنْ الْعُلْمَةُ وستقول لرمن المونا البناع فهم أنبع سبا عناد الملغ مطلع النمين

发亡

ग्रांग्रं।

مِنْ اللَّهُ

المُنَّمَا

عناءنا

والقاد

وعاتان

٠٠٠٠ ١٠٠٠

المورا

عَنْنَا وَلِتَى مَا مُمَّتَ ثَيَاهُ لِمَا صَلِنَا عَلَى لُلُهُمُ مِم الكِّنَّةُ الْ يَقْفُونُ وَيَا فَا يَهُمُ وَتُرَا وَانْ مَنْهُمُ إِلِي لَهُ مُنْ فَلَكُ مُنْ فَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ العَنْفُورُهُ وُالرَّحْمَرُ لَوْ نُوَاحِنْكُمْ عِلَاكْتِبُوالعَّكِلَّمُ العَنَاتِ بَلَهُ موَعْنُ لَنْ عِبِرِ أُوامِنْ دُونِمِ مُوثَلُكُ وَ ظُلْنَا أَفُرُ فِي أَمْلَكُنَّا وُلَمَّ اللَّهِ ا وحبلنا لمفلكيم موعنا والذفالهوسي الميناد لااترح حقى اللغ عَبْمَةُ الْجُرَيْنِ الْمُأْتِفِي عُفِّهُا ۚ كُلَّا لَكِنَا جَبِّ بَبْنِهِمَا لَتَبْا مُنَّهُما هُ مَثَّانًا لِمُنْ الْخِيرِ مِنْ إِنَّ مُلِكَاظِ وَذَا فَالْ لَفِينُهُ الْنِياعُمَا مَنَّا لَقَنْ لَقَبْنَا مِنْ مَقِهِمُا هُذَا نَصَيًا ﴿ فَالْ الْمَاكِمُ اذْ أَوَدُنَّا الْمُلْقِمُونَ فاتخالت المؤك وطااتنا بنراع التنظان ان آذكن والمكار ستبكد فوالتخرعجبا فال داليتعاكمنا بننغ فأرنتنا على أفا معيدنا نصَّصًّا فَوَحَمَّاعَنَّمًا مِنْ عِيادِمُا انْمُنَّا الْمُحَمُّ مِنْ عَيْدِما وَعَلَيَّاهُ مِن لَهُ فَاعْلِيمًا فَالكِمْ وَمُنْ عِلَ أَنْجَلْ مُعَلِّ إِنْ فُلِلَ فَإِعْلِينَ غُنظ برخُنْ و فالسَّعَة بن ارْسُلَة الله صابرًا وكا اعفى الت امْنًا ۚ كَانَ فَإِنِ النَّجَنُبُنِي فَكُو سَنْ النِّي مَنْ النَّيْ مُنْ النَّاكُ مُنْ النَّهُ الْمُ ذَكِدًا فَا تَفْلَفُا حَفْلَا رَكُبا فِي النَّعِينِ وَتَهَا فَالْأَوْفَهُمْ لِنُونَا لَا لَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ مَعَهَنْ أَ فَاللَّافُوا خُنِكَ عَادَيْنَ وَلا نُرُهُونُهُ مُنَا مُرْعَا مُنْ عَنْمًا نَا تَطْلَقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رهد بهد

1

いるこれ

مِنَا ذُالِكِنَا فِي رَبِّ لَلْقَايِرَا لَهُمُ مِنْ لَأَنْ لَمُنْ لَمُنْ لَكُمْ لِلْمُ الْمُنْ لِمُنْ لِلْمُ مُنْظِهِ مِنَوَا ۗ فَالْمُ مِنَّا آنَا لَثُمُّ مُثِّلِكُمْ وَحَالَتَ آمَّنَا الْفِيكُمُ الرَّفَاحِدُ فَنْ كَانَ مِنْ وَاللَّهُ مَا مَلِهُ مُلْمُ مُلْ عَمَا لُكُومُنا لِيًّا وَلَا لُشْرُ لِيهِا وَا والمالخ الحيم التَّمَةُ وُلَهُمْ مُنْ نُونُ الْآَثِنَ وَالْكُلِّ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فال دتي إن وهن العظ من واشف كالراش في الاكثار سُمُاءَ لا رَبِّ مُعَيِّدًا وَالْحَفِيْكَ الْوَالِيَ مِنْ وَرَافِيُ وَكَالْكَ إِلْمُوالِكِ عَا فِرًا فَهَتَ لَهِ ثِنَ لَدُ أَلْكَ وَلِبًّا مِرْنُيُ وَبِرَثُ إِنَّ الْ مَقْوَدَ الْحَبَكُمُ رت رضيًا لانتكرنالنا مُعَيْرك بعلام المُهْرَعَيْ لَوْ عَبْلُ لَهُ مَنْ مَثِّلْ سَمِّيًّا قَالَ وَتُولَقُ مَكُونُ لَى عَلَاهُمْ وَتَخَاسُّ عَالُوا كَانَ عَافِيَّ وَفَرْنَامَنُ عُنَّ الْكِبُرِعِيكُ فَالْكَذَالُ فَالْ رَمُلْ فُوعَالَةً هَ مِنْ وَ فَانْطَفَّنْكُ مِنْ مَثَّلُ لَكُ أَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَال مَثَّلِحُ لَكُ الدفان الكاك الأفكر الناتر تلك لنال سوتا فينرس على وْمُنْهِ مِنَ الْحِيْابِ فَأَوْخِيْ النَّهُمُ انْ سَبِّحُوْ الْكُرُّةُ وَعَشَّمًا الْعَيْنَ خُ لِمَا لِكُيًّا مِن الْمُنَّاءُ الْخُنُاءُ الْخُلُمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وكان تَقتيًّا وَتَرَابُوا لَهُ وَلَهُ كَانَ حَنَّا زُاعِصَيًّا وَسَلامً عَلَيْهِ بَوْمَ وُلِلَ وَفَوْمَ مَوَثُ وَيَوْمَ سُعْتُ حَتَّ وَأَذْكُنُ فَالِكُنَّابِ مَوْتُمُ إِذِ إِنْفُ مِنَا هَلُهِا مَكَا نَا شَرْةِتًا فَا كَثَرَتُ مُنْ وَفِيْكُم

فكمن

النات

ياوي

ALTE:

فال

ولمنا

يُصَلَّ

نان

وَجَدُها طُلُومُ عَلَى فَعُ الْمُعْسَلُهُمُ مُنْ دُونِهَا النَّزُ اللَّهُ وَأَوْلَطُنَا عِنَا لَتُنْبِرُ أَنْبُولًا مُمَّ النَّعَ سَنِيًا حَمَّ إِذَا بَلَّمَ مَبْنَ السَّكَيْنِ وَصَلَّمْنِ دوُيْهِمَا وَتُمْثَا لَا بَكِمَا دُونَ بِفَقْمَوْنَ فُوكًا ۚ فَا لَوْا لِمَا ذَا الفِّرُ بَهِلِ يَّ بأجوبح ومأجوج سنسرات فالانفي فعكا تغبل النحوط علاات عَنْلَ بَنْنَا وَبَهُمْ مُ سَمًّا فَالْمَا مَكُمَّ فِنْدِدَ فِي فَاعْسُونِ رفق الممل للسيكم وسنهم ردمنا الؤن دراكم بمحقادات ون بَبْنَ الصَّدَّدَ بَنْنِ فَال الْفُخُوا حَيْظُ الْجَلَّةُ فَا رَّا فَالْ فَوْنِ أَنْنِ عُلَيْهِ فظر من اسطاعوان يظهرون ومااستطاعوا لذيقت فاق هنا دُحَةً فِن دَبِّ فَأَذِا خَاءً وَعُلُدُكِ حِبِّلُ دَكَا وَكُانَ وَعُلْدَةٍ حَقَّا وَتُركُنُا لَتَهُمُ مُ يُومَتُ رِمَوْحُ فَ لِعَقْلَ لَغَ فَالِقَوْدُ مُنَّالًا هِ مَهُنَّا وَعَرَضُنَا جَنَّتُمْ نَوْمَتُلِهِ لَلْكِافِهِ مَهِنَّا الْمَعْكَانَا الْمَعْكَانَا أعبنهم فيفطار عن ذنور وكانوالات نطعون سمعا لقت المنين كفترك ان في زواع بادع فن دفت اذا باءً لنا الفيان المفتر للكِّا مِن نُزُلًا فَلُهُ لَنْبَيْكُمْ إِلاَّخْدِينَ الْمَالُا الْمُنْصَلِّلُ سَعْبُهُمْ فَالِحَبُوعُ المَّنْنَا وَهُمْ عَنْبُونَ آبَهُمْ عُنْنِنُونَ صَنْعًا ادُلَكْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا إِن وَ يَهُمْ وَلِيَّا مُّهُ عَبَطَتْ الْمَا لَمُ وَلَا نَفْهُم لَمْ اللَّهُمْ اللِّهُمْ وَدُدًّا ﴿ وَلَلَّهُ مِنْ أَوْهُمْ جَعَتُمْ إِلَا كُفَّرُهُ ا وَاغْتَدُّوا فَاللَّهِ ورَنُهُ لِي أَنْ الدِّنَ الدِّينَ امتُوارِعَكُواالصَّاكِياتِ كَالتَّ لَهُمْ حَبَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُرُلًا خاليبَ مِنها لا سَغُونَ عَيْمًا مِنْ فَلُوكُا فَالْحَيْدُ

עונו

ناتَّنْكَ إِلَا خَاتُ مِنْ سَبِيمِ فَوَ لِلَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ شَمَّدَ تَوْمِ عَظْمِيم الميع بنع والفنركوم ما فأنتاكن الظالون التوم فيضاد لهاب وَالنَّ وَهُمْ فِعَ الْعَيْمَ الْمُنْفِيِّ الْمُنْفِقِ لَا مُرْبَعْمُ فَعَفْلَةِ وَهُمْ لِوَفْنُونَ لْنَاعَنُ بِنَ كَالْاَرْضَ مِنْ عَلَيْنَا مُرْجَعُونَ وَأَذُكُونَ الْمُنَّابِ ارْهُمْ لَا تَدُكُانَ صِيْمِنَا نَبِيًّا ازْ فَالْكِيْسِرِيًّا الْبَيْلِونَانُ مِنْكُمُ مِنْكُ تمتع وكل منفر و لا يعنى عَنْكَ يَنْكُ لا استن الله مَنْ الله عَلَى الله ما لَدُمَّا نَيْكَ فا نَغَيْنِي آهُدِ لَهُ صِرًا ظَا سَوِّيًّا ۚ فِا أَسَيَ لِالعَّبُ إِلَّهُ اللَّهِ دة المتناف المتحدة المتعددة ال مِنَ الرَّمْنِ تَعَكُّونَ المِيْتِهُ عَانِ وَلِيًّا ۚ فَالْ الْرَاغِثَ آنْ عَنْ الْفِيُّ يًا الْإِهِمُ لَتَنْ لَمُ نَكُنْكِم لا تُحْمِّنَكَ وَالْهُرُينِ مِلِتًا فَالسَلَامُ عَلَبَكَ سَاتُ مَنْ وَاللَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا النَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَا مِنْ دُونِ اللهِ وَا دَعُواد فِعَى لَا الوَن بِنْهَا الدَّتِ مَنْقَالًا وَتَ مَنْقَالًا وَمَا اللهِ اعْتَرُهُ مُن وَمَا لَمَبْدُونَ مِن وَن اللهِ وَهَبْنا لَدُ النَّيْنَ وَ تَعْفُبُ كُلَّ مَيْلُنَا نَبِينًا وَ وَهَنَّا لَمْ مِنْ رَحْيَنًا وَحَبَّلْنَا لَهُمْ لِمِنْ وَ صْدِيْ عِلَيًّا وَادْكُرُ فَالْمُعَا بِعُوْسَىٰ لَمَرْكَانَ كُلْصَا فَكَانَ رَبُولًا نيها والدّننا وفرناب الظور المبي وربينا وعبيا ووكالم لَهُ مِنْ رَحْنَيْنَا اتَّاهُ هَرْدُنَ نَيْبً عَادْكُرْ فِالكِيَّابِ اسْمَاعِلَ لَيْرُ كان صادي الوعد وكان وسُوكًا نبتاً وكان مَا مُرَاعَلُهُ الطَّالْيَ وَالزَّكُونَ وَكُانَ عُنِكُ يَهُمْ مُرْضِتًا ۚ وَاذَكُرُ فِي الْكُينَا بِإِدْدِ لِهِمْ أَمُّرُ

المالة المالة

تفلار

النالنة

JEVIL

والعالم

عِابًا فَارْسُلْنَا الْمِنْا رُوحْنَا فَفَتَ لَكَا نَتَنَا سُوتًا فَالنَّا إِنَّا فُو مَالِرَهُمْنِ مِنْكِ الْمِنْكُ تَقِيثُمُ فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ مُنْكِ الْمُنْكَ للسِّعْلَوْمًا نَكِتًا قَالَ لَنْ مَكُونُ لِمِعْلَوْمٌ وَمَ مُسَمِّى إِلَيْ وَمُمَ الله بَعْنَا ﴿ فَالْكَدَاكِ فَالْ مَثْلَكِ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ وَلَهُمْ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ للتْأِس وَرَهَنَّهُ مِنْ وَكَانَ آمُنَّا مقَضَّا ﴿ تَحَمَّا نَهُ اللَّهُ مَنَّا لَهُ لَكُنَّتُ به مَكَانًا نَقِبًّا فَآخَاءَهَا الْخَاضُ لِإِخْدِعِ الْخَذَارُ فَالْأَالِمُ مَنْ عَبْلُهِ مِنْ الْمُنْ لَفُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ فَلْجَالُ وَلَكِ عَنْكُ سَرًّا وَهُزَّا لِلَّهِ عِنْهِ الغَّلْدُ النَّا فَطْعَلَيْكُ رَطْنَاحِيَّةً فَكُلِّهِ وَأَنْهُ وَجَهَانُكُ فاتنا تَرَبُّ مِنَ النَّبُر إحَدًا فَفُولِ إِنْ مَنْ دُنْ الدِّجْنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكِمْ التؤم أنينيًّا فَأَنْتُ بِرِنَّوْمَا عَلَيْهُ فَالْوَالِا مَنْهُمُ لَفَلَدُ فِيكُ تُسْمُ الْوَالِدِ يا احْتَ هِرُونَ مَاكُانَ اتَوْلِدِ امْرَاسَقُ وَمَاكُا مِنْ إُمْلِ بِعَيْبًا فَاتَثَادَتُ الِنْهِ فَا لَوْ الْمُنْتَ نُكُومُ مُنْكُانَ فَالِهَ مُوسِيقًا فَاللَّهِ عتدان التي افاتى المناب وحبتلى نببا وحبلني ما وكالزماكث وتاوضان بالصِّلون والزَّون مادمُن عَن اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ عَبْلُنْ جَبًّا وَّالْتَقِيًّا وَالسَّلَاثُمْ عَلَى آلِهُمْ وُلْمِنْ وَبَوْمُ امَوْنُ ويوم الغبث حبًّا ذلات سبى بُ مُرْبَع فَلْ الحِينَ الذَى بِ مُبَرُّفِ مَا كَانَ فِيهِ أَنْ يَجَيِّدُمنِ وَلَهِ سُنِهَا مَهُ لَذَا فَضَّى مَرَّا فَا يَمُّا مِعَوْلَةً كُنْ مَنْكُونُ وَلَا أَنَّ الْمُقَامَعِ وَمَنْكُمْ فَالْعَبْدُ فُ هُفَاصِ إِلَّهُ مُسَّقَّمَمْ

الرواية المناز

日香町

一世 山山

門北北京

地山海

SB SB

إِنَّا فَلُوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّهُ فَي مَنَّا حَيْنَاذًا وَاتْفَاعَا بِوُعِدُونَ لِمَنَا العَثَابِ وَامِّنَا الشَّاعَةُ وَتَسَعْلُونَ مَنْ هُوَ مَنْ مِنَا نَا وَاصْعَفْ عُنْكًا وَرَكُمُ الْمُوالِّدَيْنَ الْمُتَدِّدُوا هُرُفِّ لَلْهِمْ اللَّهِ المُ الصَّاكِمَا نُحَبِّرُعُنُولَ دَبِّكَ قُوابًا وحَنْرُصَرَدًا افْرَاتِ الذَّب تَقَرَّ مَا إِن إِنَّا وَفَالَلا وُنَبِّنَّ مَا لا وَوَلَكا الطَّلَعَ الْعَنْبَ الْمَ الْخِنْدَ عند الرَّخْرِ عَنْهُا كَادُّ سَنَكُنْ مَا بِعَوْلُ دَعَنُ لَهُ لِمَا الْمَنَابِ مَنَّا وَرَّنْهُ مُنَا يَعَوُّلُ وَيَا نَبُنَا مَرْدًا وَآغَنَّنُ وَامِنْ دُونِ اللهُ الْهِنَّا يكونوا لهنم عِنَّا كَلَّةُ سَتَكُف مُن يعِيا دَنْهُم وَ تَكُونُونَ عَلَهُمْ مِ صِيًّا ۗ لَمُ تُرَانَ السَّلْنَا السِّيّا طِبَنَ عَلَى الْخَافِيْنِ فَذُونُهُمْ انَّا عَنْ فَعَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن وَنْنًا وَلنَّوْنُ الْمُرْبُهِ بَالْحَجِّنَمُّ وَلِدًّا لَا مُلِكُونَ الثَّقْاعَة الأعتا الخنت عنيا ترضوعنا وفالوالختنا الخن وكما لعتد جْنِيْ أَشِينًا إِذًا تَكُمَّا وُالتَّمُولَ كَيْفَطَّهُ مَنْ وَتُنْفَقُ الْأَرْضُ ق عَيِّنُ الْمِبْ الْهَتَّا انْ دَعَوَ اللَّوْ عَن وَلَمًا وَمَا بَنْ عَي الْمِعْنِ أَنْ الْجَنْدَ وَلَنَا الْحُكُونَ فِالتَّمُوانِ وَالارْضِ لَا الْنُ الْحُنْ عَلِمًا لَقَالُ التَّصْمُ يُمْ وَعَلَكُمْ عَتَّا ۗ وَكُلُّهُمْ النِّهِ لَقِمَ الظِّيمَ إِفَرُدُا الزَّالَّةُ فِنَ احَوُّا وَعَلَوْا الطَّالِيَانِ مَجْمَلِكُمْ الْرَّحْنُ وُدًّا فَايْمَا لَيَتُوْفَاهُ بلينا فك لنُنتِّر بْرِالنُقَتِينَ وَنُنْ يَدِيهِ فَوْمًا لُدًّا وَكُو الْمُكُوَّا فَلِكُمْ مِنْ دَنْنِ مِلْ غَيْرَيْنَامُ مِنْ مِنْ الْمِيَّادُ لَنَهُمْ لَمْرَدُنَّا

34

ا الله

الكفن

كَانَ صِدْيِقًا مِنْكًا وَرَفَعْنَاهُ مِكَا مَّا عِلِكًا الْوَلَكُانَ الَّذِينَ الْمَدَّ اللَّهُ اللَّهُ عَتَهُمْ مِنَ النِّيُّةِ مِن وَيُرْفِر ادَّم وَمِنْ حَمَّلُنا مع توني ومَن وُرِجَّة بزهمة واسراب لدمين هداننا والجنبت أذان في علمتم ايا كالخفن خَوَّا الْحَيِّمُ الْحَيْدُ عَلَقَ مِنْ هَيْهُ مِلْفُ اصَّاعُوا الصَّلَوْخُ وَالْتَقُولُ التَّمَوَانِ فَسَوْفَ مَلْفَقُنَ غَبَّا لَا مَنْ الْبَرِّعْ لِلْمَانِ الْمُعَلِّقَ الْمُعَالِمُا فَأَوْلَكُ سَخُلُونَ الْحِتَّةُ وَلَا نُظُلُونَ شَبْعًا حَتَائِ عَثْنِ البَّيْدَعَدَا لَكُونَ عنادة ما لعبنب لتنزكان وعن مآنينًا الاستمعون فهنا لغوا للاُ سلامًا وَلَمْ وَرُفِّهُمْ فِهَا مَكِرَّةً وَعَشِّبًا ۚ فَلْمَا كُمِّيزُ اللَّهِ بَوْدُتْ مَنْ عِنْ مَنْ كَانَ تَقِبُّ وَمَا شَنَوْكُ لَا لَمُ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المُسنا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا مِنْ دَلْقَ وَمَا كُانَ وَمُكَ لَيْهُمْ ذَكِّ الْمُلْكِمُ وَالْارْضِ مَا بَنْهُمُ الْمَا عُنْهُ وَاصْطَرْلِعِنا وَمَرْهَ لَلْمُ لَمُ لَكُمْ لَمُ لَكُمْ لَا لَهُ وَيُقُولُ لِلانْشِانُ التَّنَامَا مَيُّ التَّوْقَ الْخُرَجُ حَبًّا اللَّالَمُ الْكُنُدُ الانتيانُ أَنَّا صَلَفْنَا مُونَ قَبُلُ مَكُن لُمُ شَبًّا فَوَدَّتِلَ لِيَحَثُّ رَبَّهُمُ وَ النتياطين تم ليخضي كم و لحقيم حِنْيًا مُم آمَزُهُ وَيَ مُحْلَلُ مُعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المُبْمُ الْمُتَدُّعِلَ الْمُعْنِ عِنْبًا مُعْ لَكُنُ الْمُنْ هُمُ الْمُنْ هُمُ الْمُنْ عُمُ الْمُنْ صِلبًا وَإِنْ مَنْكُمُ لِكُوارِدُها كَانَ عَلَى تَلِيَّكُمُ مُعْضِبًا عُمَّانِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَدُ الظَّالِمِينَ مِنْاحِينُهُ وَلَاذًا نُتُلِّ عَلَيْهِمِ الْمَانَانَا يَمِيّانِ فَا لِالْمَانِ كَفَرُوا لِلدِّبِنَ المَّوَّا اتَّ الْفَرْبَعَ بْنُ مَفَّامًا وَاحْسُنُ مَنِّهُمَّا وَكُمَّا اللَّمَا عَنْبَكُهُم مِنْ وَأَنْ فَمُ أَكْسُنُ الَّا مُثالًا

والقن

É

是近近

The steel has

江道

وَآشِيْهُ فِاتْرِي كُنْ يَعْلَى كَنْبُولَ كَنْدُولَ كَثِيرًا لِالْكَ كُنْتُ بِنَا بَصَبِّرا فَالْ تَذَاوُمُ الْمُسْفُولِكَ فَإِمُوسَى وَلَفَكُمِنَ عَالَيْكُ عَرَّةً مُخْ اذْ آوْمَنْ النَّ الْمُلِتَ عَا بُوحِيْ النَّ افْنُ فِيهِ فَإِلنَّا فُونِ فَا تُنْفِ خَرِفِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ عَلَىٰ التَحْبَدُ مِنْ وَلَيْصُنَعَ عَلَىٰ تَنْ الْذِي مُنْ أَنْ الْمُنْ الْمُ آدُكُمُ عَلَى مَنْ مُكُفُّنُكُ وَيَحْبُنَاكَ الْمِامْلِيَّ كَنْقَتْرَعْنَهُمَا وَلَا عُزَلَ وَقَالُتَ نَفْتًا نَعَيَّنُ الدِّمِنَ الغَيْم وَ فَنَتَاكَ فُلُولُتَ فَكِيْتُ سِينِينَ فِي آهِيلُ مَدْبِنَ ثُمَّ حَيْثَ عَلَى فَلَيْنِ مُوسِينَ اصْطَنَعْنُامً لفِسْ الله المُن المُؤلد لايا فِي لَا نِسَا فِ وَكُو الْمُعَا الْهُ مِنْ عَوْنَ لِتَنْظِعَى فَفَوْلالدُ قُولُالدِيثًا لِمَالَمُ تَنْتَكُ رُاتِنَكُ مِنْ فالارتناد تنافغا ف أن بَفْهُ طَ عَلَيْنَا ادَّانَ بَعِنى فالله فَعَا مَا العَي مَعَمَّا الشَّمَعُ وَارَى فَا يُنَّاهُ فَفَوْلِالْمَا رَسُولُ رَبِّكِ مَارَسُولُ مَعَنَا بَنِي الْمُؤْلِثِ فِلْ لَهُ مَنْ يُعْيَمُ فَلُ فَيْنَاكُ لُا يَرْمِنُ وَمِلْ السَّالَا عَلَىٰ مِنَ إِنْتُمَ الْمُعْنَىٰ لِنَا فَكَا وُجِهَ لِمِنْ اتَّالْمَنْ الْتَالَمُ عَلَىٰ اللَّهُ و وَلَيْ فَالدَّنَ رَبِيكُمْ إِنَّا مُؤسِنَّى فَال رَبُّنِ الَّذِي عَفَوْ الْحَكُمُ سَّخُ خُلَقَةُ مُ مُ تَصَلَف فَال مَنَا فِالْ الفَهُونِ الْأُولِينَ فَالْكُلُهُ الْمُ عنادين وكناب لابقتل دن وكالمبنى الذيحتال كلم الارضَ مَهَا وَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا سُناكُ وَٱنْزَلَ مِنَ الْتَمَاءُ مُنَاةً فَاتْخُرُهُ عِنا إِلهُ وَاجَامِنْ مَنَا سُسَتَىٰ كَلُوا وارْعَوَّا الْعَامَكُمُ أَنَّ

وان

لاقله

الناد

باتاذ

以外

دوي

زرى

عَمْ مَا ٱنْزَكْ

طَمَّ مَا ٱنْزِلُنَا عَلَيْكَ الفَّرَانَ لِللَّهِ فِي الْإِنْكُونَةُ لِنَجَاتُنَى نَرَنْ إِلَّهُ يَنْ خَلِقَ الأَنْ مِنْ وَالتَّمُوانِ الْمُلِّي التَّمْنُ عَلَى التَّمْنُ عَلَى التَّمْنُ اللَّهُ عَلَى التَّم مان التموات ومان الارض وما منهما وماعن الترى وآن عِنْهُمْ الْمِوْلِ فَاتِدُ تَعِبُكُمُ الْيَتْمَ وَاحْتُهِى اللهُ لِاللَّهِ لَا لَهُ مُولَدُ لَا لَمُنْفَاهُ المحسلين وهل ألك صربت موسى ازداي فارًا وقال لافيله المكنوُ الن أدون نادًا لعسم المنها بقبيس واجر معلى الناد هُنُكُ فَلْمَا اللَّهُ الدُّرِي فِاموسَى لِنَّ اتَا دَتَكَّ فَاخْتُمْ لَكُلِّناتَ لانكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّمِ وَيُ وَالْمَاحْتُونُ لُتَ فَاسْتُمْعُ لِنَا فِوْعَنْ لِنتَى أَمَّا المُهُ لِأَلِيمَ لَكُمْ أَمَّا فَاعْدُرُن وَلِيمَ الْصَّلْقَ لَالْكِري لَ عَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا نَصِنْلَ نَلْتَ عَيْمًا مَنْ لِلْ وَفُنْ بِهِا وَ النَّبَعَ هُوَمُ فَتَزَّدَى وَمَا نْلُكَ بِمُسْلِكَ يَامُونِي فَالْهِ عَمْنَا يَ الْوَكَّةُ عُلَيْنَا وَالْمَثْنُ بِهِيَا عَلَيْءَ تَبِي وَلِيَهِ إِمَّا رِبُ أَخْرِي قَالَ الْفُهُمَا الْمُوسَوْعَ لَفَهُما فَأَوْا وجَدَّرُ لَنَعْ فَالْحَنُهُا وَلَا فَتَنْ سَعُمُ الْمُؤلِّ والفُّهُمْ تِبَاكَ الْحَنَاحِكِ فَنْجُ سَفِيا ۚ فَنْ مِنْ الرَّاحُونَ والميك والمانية الكفرى الوهت الافراقون التولفني فالدرب اشتخ لمصرِّدى وتبيِّهُ إِمَّا مَرْى وآخلُ عِنْ أَيْنُ إِنْ الْمِقْتُوا وَنَكُ وَاخْبِلُكِ وَبُرُا مِن القلي هُونَ التَّنْ اشْدُهِ إِذَرى

وَ الْهِيْ لِنَهُ مَنْ مَانْ وَتَمْرِيُهُمْ مَا فَاقَ لَهُ تَحْمَنُمُ لا مُونْ الْهَا وَلا عَنْ وَمَتْ مَايْزِمُوْمِيًّا مُنْ عَلِ الشَّاكِياتِ فَأُولَتُكَ لَمْ مُمَّ الدَّرَطِافُ الْمُلَّى حَبَّانُ عَلَيْ عَرَّقُ مُن عَنِيًا الأَنْفَا وُخَالِدِنَ فَهِنَا وَذَلِكَ جَرَاءٌ مَنْ تَرَكَّتُ وَلَقَلْد ا وَهُمِّينًا الْمُوسَىٰ إِنَّ اسْمِر بِهِنَّا دِعِنَا صَنْفِ لِمُ طَرِّهِنَّا فِالْتَجْرِيدُ الْمُ أَلْفًا دَتَكُنَّا وَلَا عُنَاثَى فَا تَنْجَهُمْ وَيُوكَانُ جَبُودِهِ فَعَيْتُهُمْ مِنَ الْمُ مِلْقَلَّهُمْ وَامَّنَ لَوْنِعُونُ فَوَمُّهُ وَمَا هَدِينَ لِا بَحَاشِلَ مَنَّا كُونُونُ فَوَكُمُ لِمَا كُونُونَ فَلِيَّاكُمُ وَفَاعَدُ فَاكُونُا بِنِهِ الطَّوْرِ الأَمْنَ وَنَرَلْنَا عَلَيْكُمُ لَلِّنَّ وَالسَّلُوعَ الْمُوا مِن لمنا بِمُعادرَ مَنْ المُولَا نَظْنَوُ الْبِيرِ فَي كُل مَلْكُم عُصِّي وَمَنْ عَلَيْ عَلَيْ عِنْضَبِي فِيَ لَهُ وَيَ قَالِيَ الْمُقَادُلُونَ الْبَوْدَ الْمِنْ وَعَلِصالِحًا ثُمَّ الْهُنْدَى وَمَا الْجُبْلَكَ عَنْ وَمُلِكَ يَامُوسَى فَالَهُمُ اللَّهِ عَلَى آثَبَ دَ عَكِنْ التِّبْكَ دَبِّ لِزَفْنَ فَال فَازَفَا فَمْفَتَنَا فَوْفَكَ مِنْ تَدْيِكَ وَ احَلَهُمُ النَّامِيُّ مَنْجَعَ مُوسُولِ لِمَوْمَلِهِ عَصَّبْ انَّاسِفًا فالبَّ وَعُ الرَّبَيْنِ كُورَتُكُم وَمُثَاحِبُنَا انظال عَلَيْكُم اليَّهُ رُامْ آدَوْتُمْ آنْ كُلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيْتُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقُمْمُ مُوتِيرِي فَالرَّامَا اخْلَقَتْنَا مُوْعِيلَتَ عِلْكُنَا وَتَكُينًا خُلِّنًا آوَ ذَارًا مِنْ زَسِيَّةِ العَوْمُ نَفَنَ نُنَاهَا فَكَتَلْلَكِلَّهُ الشامري فأخرج لقشم عواد حستنا لذخوا وفقا الواهنا ألينكم وألد مونسى نَعْنِيَّ إِنَّلَا بِمُرْجَعُ الْمِبْرَمْ قَنْهُ كُمَّا مِلْلِينَا لَمُ عُلَا مِلْكُ مُ مُثَا وَلَقَالَ فَاللَّهُ مُهُونُ مِنْ مَتَاللًا مِوَمُ لِمَنَا فَكُونُمْ بِهِ وَإِنَّ رَسَّكُمُ الرَّمْنُ فَا نَيْحَوْبُ وَ الْمِعْلِ الْمَهِ فَالْوَالْنَ نَبُوْحَ عَلَيْمِ عَاكُوبَ مَعْنَ

الما الما

براتفوا

KU

道道

والذى

المتا

100 a

وْدَلِكَ لَا يَا يِهُ لِوَلِي النَّيْ مَهْ بِالْطَفَيَا كُودَهُمْ النُّهُ كُرُومْ مَهَا الْحُرْجُكُم نارُهُ الْحَيْ وَلَفَنْزُادَتِنَا وَالِمَا شِكْلِهَا كَلَوْبَ وَآلِ اللَّهِ عَلَيْكُ ا ليخرج بنامن ادغننا يبني إيا مؤسى فكنا نتيتان لبني مشابه فاحسان مَنْنَا وَمَنْكُ مُوْمِينًا لا غُلِيمُ خُنُولًا اتَّ مَكَانًا سُوى فالمَوْمُلُكُمْ بَقُمُ الرَّبِيَّةِ وَانْ يُحْتَرَ إِلَيَّا سُفِي مَنْوَكَ مُؤَنَّ جَيَّ كُنَّ عُمَّاكَ الصُّرْمُوسَى دَبِكُمُ لافْتُوَوْاعِلَى اللهِ كَنِيًّا مَبْ يُحِيِّكُم سِيَّا مِنْ مَنْظَابَ منَا يُتَزِّىٰ فَتَنَا زَهُوا اَمِرَهُمْ مَنْهَمُ وَاسَّتُهُا الْفِرَىٰ فَالْوَا إِنْ فَعْلَا لِيَا الْجَرْ سُهانِ انْ عَجْرِهَا كُوْمِنَا دَصِ كُمْ يَعِيمُ مِنادَ مِنْ فَتَا بِطِرْ بِقَوْكُمُ النَّفْلِي فَا تَجْمِعُوا كُذُن كُو تُمَّا نُواصَّفًا وَمَنَا فَكِرَ البَوْمَ مِنَ سِنَعُلِي فَالْوَا يًا مؤسل منَّا انْ لَهُنَّ وَلَامًا أَنْ يَكُونُ آذَكُ مَنَّ اللَّهُ فَال مَلْ الْمُؤَّا فأذاحِا لهن وعصبُهُم عُنَالُ البُرِسُ عِي فِهِ القَالَا فِي فَاحَجْنَ تفتيه منبقتة موسى فكنالاغفن لتكاتث الاعلى والفان بَهِنِكَ للمَفْنَ اصَعَوال مَّناصَعَواكَبُنْ الْحِورَ لا فَمْ إِلا الْمَا وِحَبْثُ النَّ فَاللَّهُ كُلَّتُهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَهُ خُلِ أَنْ أَذَنْ لَكُمْ لَا يُمْ الْكَيْرُ الْكِيرِ لِمُؤْلِلُونِ عَلَى كُمُ السِّفِي لِلَّهُ تُطَيِّقُ إِنْ كُلُ وَ النَّهُ كُمْ مِنْ خِلْدُ بِن وَلاَ صُلِلتَكُمْ فَجُدُوعِ الْخَلِي وَلَنَعُ لِمُنْ آلِثًا الْفَلَّ عَنَا إِنَّا وَابْفِي فَالْوَالِنَّ فُونِزُكَ عَلَى مَا خَاءَ فَا مِنَ البَيْنَاتِ وَالَّذِي فَطَنَّ فَا مُؤْمِنُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ متنا لمنفق لناخطا بإناة طاكر فكناعك يونالتن والفح برو

هَفْعًا وَكُذَلْكَ آنْزَلْنَاهُ فَزَّانًا عَرَبْنِيا وَصَرَّفْنَا مَنِينَ الْوَعِبِ لَمَلَّهُمْ سُبِّقُونَ الْخِيْرِتُ لَمَّنُم ذَكْرًا فَنَمَالَ اللَّهُ المَلَكُ التَّنُّ وَلَا لَغَيْلُ مِا لِفُرُ إِن مَنْ مَنْلِ آنَ مِفْفَىٰ لِلْبُكَ وَحَنْدُو فَلْ مَتِ دُولَ عُكَّا وَلَعَنَا عَمَيْنُ ثَالِيادَةُ مَنِ صَبِّلُ فَنَسِّيَّ فَمَ تَعَبُّلُ لَمُعَرَّفًا وَاذْ فُكُنَّا لِلَّكُ اللي رُوالأدِّم فَتَهِدُواللَّهُ الْلِيسِ لِي فَلَنْ الْمَادُّمُ اللَّهُ عَنْكُ لكَ وَلِدَوْصِكَ مَلَا يُخِرْجَنَكُم إِينَ الْحَتِّنَةِ مَنَّتُعْنَى لَانَّ لَكَ الْأَجَوْعَ صِنا دَلَانِقَرَٰئُ وَاتَّكَ لا تَظْمَوُ اصِنا وَلَا تَضْحُى فَوَمُوْسَ الْكَلِّشَطْأُ فال يا دَمُ هَا دَكُكَ عَلَى عَجْدَةِ الْحَلَىٰ وَمُلْكِلا سِبْلِي فَأَكَلَّامُهُمَّا وزين همنا سؤانهما وطفيفا عضفان علبهما من ودر الحسية وعَفَىٰ إِذَهُ وَتَرُنْفُونَى ثُمَّاجُبَلُهُ وَتَرُفَا بَعَلَيْهِ وَهَرِئ فَالَهْ فَطَا منهاح يعامكونكم ليعض عدد فاخايا فيتنكم مع عدد في المتع فيا الدنفيل ولالنقفى ومَنْ أغْمَ وعَنْ الْمُعَدَّ وَمَنْ الْمُعَدِّ وَمَنْ الْمُعَدِّ فَالْكُا وعَثْرُةٌ وَهُمَ الفِّي مَذَاعَنُي فَالدَتِ إِحَتَرْ بَيْ اعْنَى وَفَكُنْ فَعَبَالُم ف و تعلية أنَّنْكَ المائن منتها وكذاية البوم نسنى وكذاك عزي من اسرت ولف وأفن فاناب وتبرو لقتنا ساللوع است و ابَفْيْ افْلَرْتُهِ يُلِهِمْ كُرْاهُلَكُنَا فَنْلَهُمُ مِنَ الْفَرُونِ يَمْتُونَ فَ مَنَاكِنِهُم لَ نَ فَو لَكِ لَا يَا فِلْ النَّهُ وَلَوْ المَثَّى وَلَوْ كَلَّهُ السَّقِينَ مِنْ دَيْكِ لِكُانَ لِزَامًا وَاحْبِلُ مُتَعَيْنَ صَيْرِعِ لَيْمًا لِعَوْلُونَ وَسَيْعِ عَدُرَنَات تَبْلَطْلُوعُ النَّمْسُنَّ تَبْلِعَنُ وَيها وَمِنْ أَوْ اللَّيْكَيُّمُ

بدر بعقر

858

بَرَجْعَ البِّنَامُوسَى فَال فَاهْرُونُ مَا مَنْعَلْقَا ذُواَبَهُمْ صَلَّوُا الْأَنْفَيْعَن العَصَيْتَ امْرَيَّ فال مَانِنَ الْمُ لَا فَاتَّفَدُ الْمِينَ فِي كُلُّ مِلْ اللَّهِ فِي تَصْبِكُ انَ نَفُول مَزَقَتْ بَبُن بَيْ السِّل الله وَكُمْ وَوْتُ وَلَكُ فَال مَا خَفْلِكُ يَّا سُا مِي عَن قَال تَصِيْرُتْ عِلا لَمْ شَصْرُهُ لِيرِفْسَصَنْ تَبْطَدُ فَمِن الْتَجْدِ الرَّسُولِ فَبَكُنْهُا وَكَذَلِكِ سُوِّكَ لَيْفَسَى فَالدَاوَ وَكَذَلِكِ مَا يَذَلُكُ الخَبْوَغُ أَنْ تَفَوُّل لأمسِاسَ وَلَنَ لِلْتَعَوِّمُيًّا لَنْ غُلُقَةٌ وَٱنظل للفيكَ الَّذَ عُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ مُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الهِ اللهُ الذَّهُ الذَّهِ اللَّهُ لَا هُوَوسِّعَ كُلَّ مَنْ عُلِكًا لَذَا لَا فَعُصَّرُ عَلَيْكَ مِن آنْ إَوْما قَنْسَبَقَ وَقَمْ المِّناكَ مِن لَدُّنا وَحِوا مَنْ الفريخ عَنْهُ فَا يَتْمُ يَخُلُ فِيمَ الفِنْهِمِ وَنِدًا خَالِينَ فَبِرِوسَا تَوْلَمْ تَوْمُ الْفِيْمَةِ عَلَّةً بَوْمَ نِنْفَةُ فِي الصَّوْدِ وَتَحَنَّثُمُ الْمُحْمِينَ بَوَمْتُ الدُدْفًا لَهُمْ فَنُونَ مَهُمَّهُمُ الْيَلْمِينُ أَلْاعَشْرًا تَحَنُّ أَعْلَمُما يَعَوُلُونَ اذْبَعُولُ المَتْكُمُ مُ طَهِفًا فَانْ لَبُيْتُم الْأَبْوَعُ وَ بَيْنَالُونُكَ عِنَ الْجِبْالِ مفَلْ بَيْعُهَا دَتِي لَنْفًا فَبَرَّدُها فاعًاصَفْصَعًا لازَى فَهُمَّا عِوْجًا ولاامنا توفي منتغون الناعى لاعوج كدو فتعت الاضواك للرَّجْنِ فَلَا لَنْمُتُ لِلْأَهِنَا لَوْمُثْنِيلًا نَفْتُمُ الشَّفَاعَةُ الْأَمْنَ ادَنِ لَهُ الرَّمْنُ وَتَعَيَّى لَهُ قُولًا تَعِنَّمُ مَا آئِنَ الْمُنْهِمِ وَمَا عَلَهُمْ كُلَّ عَبْطُونَ بِرِعْلِيا وَعَنَيْ الرُجُنُ الْحِجُ الْفَتَّوْمِ وَقَلْخًا بَنْ عَمَلَ ظُلْنًا وَمَنْ تَجُلُّمُنَ الْقُلْالِيَاتِ وَهُ مُؤْمِنُ لَلْ عَنَافُ ظُلْمًا وَكُا

لقا

63

وَالْنَا مُنْ لَقُلُ هُمَّا الْحُرْيَنُ فَلَمَّا احْتَوْا بَالْسَنَا وَأَهُمْ مَيْنَا لِكُنُونَ لأَوْكُمُنُوا وارْجِيوُا اللَّامِا الْزُونِيُمُ فِنِيرة مَنْ اكْتِكُمُ لَمُسْكَكُمُ لُنُتَلُونُ فَالْوُا مًا وَثَلَنَا لِنَاكِنًا ظَالِمِنَ تَنَاوَالَكَ ثَلَاكِ عَوْمُهُمْ حَقَّجَلُنَا فَمُحْصَبِمًا خاميين وماحَلَفْنَا التّمَاءُ وَالادْفَق وَمَا لَبَيْمُ الْاعِيبِينَ لَوْارَدْنَا آنْ عَنْ يَلْوُلُوا لَا أَغَنَّهُ مَا مُ مِنْ لَدُمَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلْتِ مِلْفَقَارِ فَعْ إِلْجَ عَلَى الناطل منترم عَنُهُ فالله المُوزَاهِ فَقَ دَلكُمُ الوَيْل مِنَا تَصْفُونَ وَلَهُ فَرْجُ التَّمُواكِ وَالأَوْنِ وَمَنْ عَنْكُ فُل لائسْتَكُيْرُ فِنَ عَنْقَنْ ادْمَا وَلا لَسِيْعَ فِكُ يُجَوِّنَ اللَّبِلَ وَالْمَيْ اللهِ عَيْرُونَ لَمَ الْحَتَّنُ وَاللَّهِ عَنْ اللاَضَ هُنْ اللَّهُ اللَّ العرش فم المبينون لانسك عم العنار مفر المناون ام الحقافان دۇرىزللىتە فاڭافۇ اىھائىڭى ھىنادىك ئومتى مىتى قىدۇرىن ئىنكى بَلُ ٱكْثُرُهُمْ لا تَبْلُونُ ٱلْحَنُّ فَهُمْ مَعْرِضُونَ وَمَا ارْسُلَا اِنْ مَيْلِكُ فِي مَسُول للْهُ وَنِي لِبَيْرِ أَمْرُلُا آلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْنِ وَلَنَا سُخَانَمُ مِلْحُنْا وُمِكُ وَمُونَ لَا لَسْمِقُونَمُ مَا لَقُول وَهُمْ مَا مُوه بَعْلَوْنَ لَمُ إِمْنَاسَ المَرْعِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَكُلْ الشَّفْقُونَ لَا لَيْنِ الْتَقَنَّى وَهُمْ مَنْ خَشْيِهُمْ مَنْفَقِقُ وَمَنْ فَقِلْ مَنْهُمْ لَانْ لَلَّهُ مَنْ وَفِيم فَذَلَكِ عَزْرِجَاتُمُ كُنُ للْيَجْزُى الظَّالِينَ ٱذَكُمْ ثِرَالْمُن كُوِّدُ الزَّالْتَهٰوَ فَ والارمة كامنا رتفاً منفناها وحسلنام الماء كلس عي اللَّهُ وَفُمْنُونَ مَحَمَلُنا فِالْارْضِ وَالْسَى إِنَّ عَندَ بِهِم وَحَمَلْنَا مِنَّا

كالغ

تَبْغ

نانا

K

المَالِمَ المَّالِ لِمَالَكَ وَضَى الْاَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْمِعَادَةُ الْمِعَادُ وَالْمَا الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدُ وَالْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَالْهُ الْكُرُوتِ وَالْمُ الْمُوْتُونُ مِنْ الْمَا الْمُهُونُ مَا يَا الْهُمُ وَوَدُوتِ مِن الْهَا اللهِ مِن وَكُولِ الشّخِمِ الْمُؤْمِنُ وَكُومِتِ الْمُؤْمِنُ وَكُومِتِ الْمُؤْمِنُ وَكُومِتِ الْمُؤْمِنُ وَكُومِتِ الْمُؤْمِنُ وَكُومِتُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللهُ وَمَا اللهُ ال

ولا

الْهُزْفَانَ وَصِيْلاً وَدَكِ وَاللَّهُ عَبِّنَ الدِّينَ عَبِّونَ وَتَهُمُ مِا لِدِّن وَهُمْنَ الشَّاعِرَ الشُّفِونَ وَهِنا وَكُونَا دَكُ الْذَكْا وَإِنَّا مُنْ لَهُ مُعُكِدُونَ وَلَكُمْ اللَّهُ الرَّامِ مُنْ فَعَلَّمُ مِنْ فَتَلْ مُنْ فَتَا لِمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اذْفاللاببرة وَمَّهُ ما هيني النَّمَا شِل النَّي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ فالوادعية فالبات المتافا للماعاسية فالالفيزكن أنمزة ابا وكذف صَلَا لِهِ بَينٍ فَالْوَالْتَجْنِيْنَا مَا لِيَيْ الْمُ السُّكُ مِنَ اللَّهُ عِبْنَ فَالْهِلْ رَّتُكُمُ وَتُلْكَتِّمُوا نِ وَالارْضِ الذِي فَطَرَّهُ فَنَ وَا نَاعِلَىٰ لِكُمْ مِلِنَاهِرَةً والمفيد لاكترق اضنا متكم نتبدان فؤلؤا منزين فيتكثم مناؤا للأكبر لفي لم لك تُم اليتر مرتبون فالذامن عَد له منايا لهنيااايم لِنَ الظَّالِمِينَ فَا لِوَاسْمَدُينًا فَي فَالْكُونُ فَاللَّ الْمِهُمُ فَالِوا فَانْوُامِ عَلَى عَنْمِ النَّاسِ لَمَ لَهُمْ لِتَعْدَدُتَ فَالِالْهُ النَّفَكَ هنا بالهني الرفهم فال بل فعد كم كم هنا م عاد في الرفي الكافا سَطْفُونَ وَرَحَبَوُ الْلِيَنْسُهُم فَفَا لَوْ الْمَكُمُ ٱسْفُوالظَّا لِونَ الْمَ نكسُواعلَ دُنسِهُم لقَتْ عَلَيْ عَمْ الْمَوْلاءِ سَطِفُونَ قَالْ فَعَلَيْهُ من ون الله منالا مَفْتَكُمْ شَنَّا وَلا يَصَرُّكُوا أَنِّ المُرْدُلِا المَّدُرُونَ مِنْ دُنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الل كُنْمُ فَاعِلِينَ فَلْنَا فِا فَا دَكُونَ مِزْدًا وسَلَامًا عَلَى زُهِمَ وَالدَّادُولَ به كننا فَحَدَا فُمُ الْأَحَدُ بَنَ تَعَبَّنا أَهُ وَالْطَا إِلَّا لَا وَإِلَّهُ نَا رَكْنَا مَهَا للفِيا لَمِنَ وَوَهَنَّا لَهُ النَّيْ وَتَعَفُّونَ عَلَمْ وَكُلَّ

ي الم

وَإِلَّا

See S

لذن

المّاد

المقال

لأزمن

فِياْ طُاسُلُهُ لِعَلَّهُمْ تَهِنَّدُونٌ وَمَعَلَّنَا التَمَاءَ سَقْفًا مَعْوَظًا وَهُمْ عَنْ المَانِهَا مُعْمِونَ فَ وَهُوَالدَّى مِلْنَ اللَّهُ لَ المِّنَادَةِ النُّمْرَ وَالنُّمْرَ وَالمُرْجَعُ ل فْ فَلَكِ إِنْ مِنْ مُعْلِمًا لِيَصْرِينُ فِلْكِ الْمُكْلِمَ الْمُأْلِمِ الْمُؤْمِنُ فَكُمْ الخَالِيفُكُ كُلُّ فَتِنْ الْقُنَّةُ الدِّنِ وَتَنَالُوكُمُ الْفِيرَا لِيَرِّوا لَخَيْفُ فَالدِّنِ مُرْجَعُونَ وَلِمُذَارِدُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَّهُ الْوَيَجْ يَدُونَكَ لِكُلُّ هُمُّوا الْمَسْئُلُ الَّذِي مَهُكُ وُ أَلْمِيتُكُم وَهُمْ بِنِيرُ الَّوْهِنِ هُمُ كَا فِرْوُنَ عَلِينَ الانْيَانُ فِي كَال سَادِكُمُ أَيَانِ مَلَا لَكُنْ يَكُونُ وَتَعَوَّلُونَ مَنْ فَعْمَا الْوَعْمَا أَيُكُنَّمُ صَالِحُ لُونَمُ لِمُ اللَّهُ إِنَّ كُفِّرَفًا حَبَّنَ لا مَكِفُونَ عَنَّ وْجُرُهِمُ النَّارَ وَلاَعْنَ ظُفُودِهُم وَلَا هُمْ نَبُصُرُونَ ۚ بِلَ نَاكَمْنِمِ مَجْتَ الْفَيْهُمَ مُكُمْ مَلَوْلَيَ مُطَعُونَ رَدُّهُ وَلَا هُمُ سُنُطْرُونَ وَلَقَالَ إِسْمُنْ وَيَعْ بِرُسُلِ مِنْ فَلِلَّاكِ فَانَ الِّذِبْ سَخِهُامُنْهُ مِناكَا فُوْلِمِرْسُمَةُ وْوَنْ فَلْمَنْ يَكُلُو كُوْم البِّلْ وَالْهَارِ مِنَ الرَّضْنِ بِلُهُمْ عَنْ ذَكِيرِ وَيَهْمُ مَنْيِصُونَ المُ لَمُ الْمِيهُ مُنْعَمَّمُ مِنْ وْنِنَا لَالسِّنْطَعُولَ نَصْرًا تَفْسُونُم وَلَاهُمْ مِنَّا بِضُحِينً بَالْمَتَّقَنَّا هُوُلاَءَ وَالْمَاءَ هُمَّ حَتَّ طَالَ عَلَمْهُمُ الْعُسُرِ الْفَكْرِ وَنَ ٱلْأَلْفِ لِادْضَ نَنْفُهُما مِنْ اطَرُافِهِا اخَتُمُ الْخَالِبُونَ فَلُ مِنَا الْنُودُكُمُ الرَّحِيثُ لْهُمْ الصُّمُ الدُّعَاءُ إذامًا بُنْدُونَ وَلَكُنْ مَتَهُمْ لَغَيَّةً مِنْ عَنَا بِ تَبْكِ لَعَوُلِنَ لِا وَبَلْنَا لِنَاكُنَا ظَالِمِينَ وَتَقَنَّعُ المَوَارِينَ المنوع المؤتمر المن المنتق المناس الم من خُرْدُل المبنا بها وكفي ساطاسيان ولعَنْما المبنا موسى مَ هُرُفُن

سُنْ إِلَا مَا اللَّهُ الْمُثَالِمِينَ الْمُظَّالِينَ فَاسْتَخَيُّنَا لَهُ وَعَبَّنَا وُمِنَ الْجَم و كَذَلِكَ مَعْ كُلُونُونِ وَوَكُرُمُ الْوِفَادِينَ اللَّهِ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَا وَفَا والني خَبُوالْوادِ ثِنَّ فَاسْتَغَنَّ لَهُ وَوَهَمْنَا لَدُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى الْمُعَنَّى لدُودَوُحَبُرانَتُهُمْ كَا نُوالِنا وَمُنَ فِالْحَبُرُانِ وَمَنِهُ مُونَنَا رَغَبًا وَهُنَّا وكُانوُ النَّاطَا شِعِبَ \* وَالنَّاكَ عَصْمَتْ مَرْجُمَّا فَنَعَيِّنَا فَهَا مِنْ وَحِيا وَحَمَّ اللَّهُ اللّ وَآنًا دَتُكُمْ فَاعَلْدُونَ وَ تَقَطَّعُوا امْرَهُمْ مَنْهُمْ كُثْلِلْنَادا جعون مَنَّ بَعْلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُومَةُ مْنَ عَلَا كُفُرْ إِنَّ لِيَعْبِ وَلَا تَالْكُمْ أَنَّا وحَرَامُ عَلَى ذَاتِهِ الصَّلَكُنَاهَا المَتُمُلُ بِرَجْمِونَ حَتَّى إِذَا لَهُنَّ الْحِرْجُ وَمَأْجُجُ وَكُمْ مِنْ كُلُّ مِثْنِي سَبْلُونَ وَآفَةً تَالَوْعُدُ الْحَنُّ فَأَوْا هي شاخصة الصا والدَّبن كفرُوا لا وَاللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّ بِلَ مُنْ طَالِمِينَ لِأَنكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَمَّتَ حَجَبَةً آثَمُ ! لمَا دَارِدُونَ لَوْكَانَ هُؤُلِاءً الْمِيَةُ مَا وَزَدُ وُهَا فَكُلُّ فَهَا خَالِمُودَ لمن فيا رَفَعُ وَهُ فِي اللاستَمْعُونَ لَ إِلَّهُ لَا مُعَالَكُمْ مَنَا المُسْنَى اوْلَتَكَ عَمْنا مُعْدَوْنَ لا سَمْعَوُنَ حَبِيهَا وَهُمْ فَمَا الشُمِّتُ ٱلفُسُهُمُ خَالِيوُنَ لَا تَحْزُنُهُمُ أَلْفَنَ } الْأَكْبِنُ وَشَلَقَتْهُمُ الملا كَذَا عَنَا بَوْنَكُمُ الَّذِي كُنْمُ نُوعُدَوْنَ فَوَمُ ظَوْعُ إِلَيْهَ إِلَّهُ اللَّهِ كُلَّ التُكُ أَمَا لَنُكُمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللّ فاعلين ولفكن كمنبناف الذكؤر من تعبيا أندكرات الازفريفا

تَعْمَلُ اللهُ

إِهْلَمْ الْمُ

رس

33

حَعَلَنْ اصْالِحِينَ وَتَعَلِّنْ الْهِ أَثَّمَةُ بِهِنْ وُنَ مَا مَوْفًا وَ اوْحَيْنًا الِيَهْمِ معيلا كحزاب وتدفام المقلوفة والباتة الركفة وخاف الناعاسب وَلُوطًا النَّنَا هُ حُكُمًا وَعُلِمًا وَعَبَّنَّا هُمِنَ الفَّرِيرُ النَّي كُلَّ مَعْلَكُ الْحَبّا لِنَةُ كَانِوا فَوْمَ سَوْءِ فاسِفِينَ وَادْطَلْنَاهُ فِي حَلْنَا الَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَوَخَا إِذْ فَادِئ مِنْ مِثَّالُ فَأَسْطَ كِاللَّهُ عَبُّنا أَوْفَكُمُ مِنَا لَحْتَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا وُمِنَ الفَوْعِ الذَبْنَ كَذَّبُوا إِلَا الْمِنْ لْعَمُّمُ كَا نُوْا تَوْمَ سُوَّةٍ فَاعْرَفْنَا هُمْ آخْبَعَبنَ وداود وَسَلَّمَانَ اذْ تَجِكُمانِ فَالْحِرَاثِ اذْفَسَتَنْ فَيرِعَمَ الْعَوْمِ وَكُنَّا لِحِكُمْ مُمشاهدين نَعَهَنْنَا هَا سُلَمَانَ وَكُلُّهُ أَنَّيْنَا حُكًّا وَعَلِيًّا وَسَخَرْنَا مَعَ ذَا وُدَ الخِبْال لَهُ بَيْخِينَ وَالطَّبْرَ وَكُنَّا فَأَعِلْمِن وَعَلَّنْا وُصَنْعَهُ لَوْسِ لَكُمْ لَكُوْمِنَ كُمْ مِنْ بِاسْكُمْ فَهَالَ مُمْ شَاكِرُونَ وَلِيُلِمُمَانَ الرَّحَ عَاصِفَةَ فَخِرَتِي مِا مِنْ أَلِي لاَرْضِ الَّذِي الرِّكْنَا فَهُمَّا وَكُنَّا مِكْلِيَّنِيُّ عالمين ومِنَ التَّمَاطِينِ مَنْ المَوْصُونَ لَـُنُو يَجْلُونَ عَلَمُ دُوتَ ذلك وَكُنَّا لَمْ مَا فِطْبِنَ وَابُوتُكِ إِذْ نَادَىٰ دَتَمُ النَّ صَيَّعًا لَضْهُ المن أرْحَ الراحِينَ فاستَعَنْ المرُ فكنَفَقْنَا منا برمن في وأنبناه الفَلْدُة مُتَّلَّمُ مَعَهُمُ رَحْمُ أَنْمِنْ عَنْدِنا وَذَكُونَ للْعَالِينَاتِ اسمنب لوادريس وداكين كالمين الشابرين وادفكنا أفف رَحْنَتِ الْمَهُمُ مِنَ الْمِتَالِحِينَ وَذَكَ الْنَوْنُ اذْ دَهَبَ عُنَاصِبًا فَطَنَّ الناتن معتبر تعتادي فالظلاب الثالالا است

17

مَّهِ وَانَّالْنَاعَةُ النَّهُ لارَّبْتِ فَهَا وَانَّاللَّهُ سَعْتُ مَنْ فِالفَّوْدِ ومِّنَ النَّاسِ مِنْ مُخَادِل فِي اللهِ يعَنَّرُ عَلَم وَلَاه رُبِي وَلَا كِذَا عِنْسُ مَا قَ عظفه ليضيّل عنت بالفيدلان النّبنا خرى ومن لفد توم الفياميز عَنْاتِ الْحَيْنَ وْلِلْهِ عِلْفَتْكُ سَالْكَ وَالْأَالْمُ لَسْتُونِ فَلَكُمْ لِلْسَبِدِ ومِنَ النَّاسِ مِنْ مَدْبُ لِاللَّهُ عَلَيْ حُرُفُ فَانِّ اصَّا يَرْعَبُوا الْمَمَانُ بِهِ وَ انِ اصَّا مَنْهُ نُنْيَةُ الْفَلْدَ عِلْى جَنْهِ حَمِر اللَّهُ فَاقَ الْأَخِيَّ ذَلْكَ هُوَ الْحُنْدُ الْوَالْمِنْ لِيَحُو الرِيدُونِ اللهِ عَالانصَّةُ وَعَالاَسْفَعُهُ ذُلْكَ هُوَّالْمَتَكُوْلُالْبَجِبْ، مِنْ وُلِكَنْ حَبَّةُ أَفْرَبُ فِي فَعَجِيلَنْكُرُ المولى وللبنئس المستبير لن الله بن المن المنوا وعموا الطالح حَنَاكِ عُنْ عُنْ عُنَا لَا تَهَا زُلْنَ اللَّهِ لَهُ عَلَى الرُّبُ مِنْ عَنَا اللَّهُ لَهُ عَلَى الرُّبُ مِنْ عَنَا اللَّهُ اللَّ بَقُلْنُ أَنْ لَنَ سَخْمَعُ النَّهُ فِي إِلْهُ فِيا وَالْاجِرَةُ فَلَمْ لَوُدُ لِيبَنِي الْت التَمَاءَ ثُمَّ لَيْفَظَّمْ مَلَبُظُرُهِ لَنَكُهُ بِنَّ كَبُرُهُ مَا يَعَبُطُ وَكَذَلِكَ ٱنْزَلْنَاهُ إِنَانِ بَبِيَّا بِدَاقَ الْمَدَى لَهُ مِنْ مُنْهُ لِنَّ أَلْمَالَ مَنَّا وَالَّيْنَ هَا وَوَاوَالصَّايِبُّنِ وَالنَّصَادِي وَالْمُوسِ وَالْمَنْ الْمُوسِ وَالْمَنْ الْمُنْكَ لنَ اللهُ مَعْضُ لُ مُنْهُمْ مُومَ القِلْمَذِل الشَّعِلَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْهُمْ لَكُ المُزَّانَ اللهُ النَّهُ وَلَهُ مَنْ فِي التَّمُوابِ وَعَنْ فِي الارْضَ المُرْشَدُ والعَنَهُ وَالْخُومُ وَالْخِبَالُو النَّقِيمِ وَالدِّوْآتُ وَكَنَّرُ وَإِلَيْ مِنَ النَّالِينَ مِن وكنفي والمتناك ومن فزاتف فالمرمن كرم الزاته فكر مَا دَشَانُ هُذَا نِحِفُمُانِ اخْتُصَولُ فِي دَيِّرُمُ فَالَّذِينَ كُفَّرُ فِالْطَحِتْ

105

مِدُ فَهُ لَلْ مِنْ الْمُعْلَقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلَقِينَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُلُونِ مِنْ الْمُعْلِقُلُونِ مِنْ الْمُعْلِقُلُونِ مِنْ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِلِقُلْمِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقُلِقِيلِي الْمُعْلِقُلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِ

وَمُوالِيَّةُ وَمُ الْمُوالِيَّةِ وَمُ الْمُوالِيِّةِ وَمُ الْمُؤْمِدِ وَمُوالِيِّةِ وَمُ الْمُؤْمِدِ وَمُوالِيَّةِ وَمُ الْمُؤْمِدِ وَمُوالِينِّةِ وَمُ الْمُؤْمِدِ وَمُوالِينِّةِ وَمُ الْمُؤْمِدِ وَمُوالِينِيِّةِ وَمُ الْمُؤْمِدِ وَمُن الْمُؤْمِدِ وَمُن الْمُؤْمِدِ وَلَيْهِ وَمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فَاللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فِي الللّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّهِ فَاللَّهِ فِي اللّهِ فَاللّهِ وَاللّهِ فِي اللّهِ فَاللّهِ وَاللّهِ وَل

1000 CO

13

لشك

عِبَادِيَ الْمُعَالِمُونَ ۗ لَنَّ وَهِ لِمَا لَكِلَامًا لَقِوْمٍ عَالِمِينَ وَهَا ارْسَلْنَاكَ لَا يَخْمُ الْخِالِمِي فَلَا تَمَا بِعِي لِنَ آتَنَا ٱلْفَكُمُ الِدُّوْاعِدُ فَهَالُ آنمُ مُسْلُونَ فَانْ فَوَاصَلَا ذَنْكُمُ عَلَى وَالْ وَالْمَالَةُ مُنْكُمُ عَلَى وَالْوَادُولِ مَنْ المُ السِّبُلُ مِنْ فَوْعُدُونَ لِمَتَّمُ لِمَناكُمُ الْجَهْرَيْنَ الْعَوْلِ وَ لَمِناكُمُ مُنا تَكُمُّونَ وَانْ ادَنْ عَلَمَ لَمُ مُنْ يَنْ لَكُمْ وَمَناعُ الضِينَ فَال دَتَا لِيَكُمُ مِالِعِينَ ورتنا الرهالالثقا عرماتقفوت الفاقيالية يَا آيُهَا النَّاسُ الْقُولُ رَبُّكُم لَنَّ ذَلْ لَذَ النَّا عَزِشَهُ عُظِمٌ فَوْمَ رَّوَنَهَا لَلَهُ لَكُ لُكُ أَنُوضَعَ بِنِعَمَ الصَّعَتُ وَتَقَدَّحُ كُلُّو انْحِلُّ مملها وتزكي لنأس سخارى وماهم لسيطارى وتكين عناسانه سُنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ مِنْ يُولِمُ وَمَتَبِّخُ كُلَّ شَيْطَان مَرَسُ كُنْ عَلَيْهِ آنَرُمَنْ فَاكُنْهُ فَأَنْهُ بِفِينَا لُهُ وَهِ لَهِ مَنَا بِلِلسِّمِينَ يَا ابْتُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِيلِ مِنَ النَّفِ فَا يَأْخُلُمْنَا كُونِ نُزَابِ مُ مِنْ نَطُفَ إِنْ مُ مِنْ عَلَقَ إِنَّ مُ مِنْ عَلَقَ إِنَّ مُ مِنْ مُفْعَدِ لِهِ وَعَلَقَ إِن لِبُيِّنَ لَكُمْ دَنَفْتِ فِي الارْطامِ ما تُنَاةَ اللَّهَ كُنْ مُعَى مُمَّ يَخْرُخُكُمْ طَفِلُهُ أُمَّ لَيَبْلِغُوا الشُّكَ كُونَ مَنْكُمْ مَنْ سُوِّينَ فَيَمْ مِنْ مُرَّدُ النَّ أَذُوْ لِاللَّهُ وَمُ كَالِمُ مُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الزَّكْنَا عَلَيْهَا اللَّهَ الْفُرْتُ ورَبِّنْ وَالنَّبْ مِنْ كُلِّ نَعْجِ فِيج ذلكِ ما زَّ اللَّهُ هُوَ أَلْحَقُ وَ اتَّذُكِ عُلْى اللَّوْكَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وفرز

1.4

در هو

الور

منتكالبزكو واأسم الهوعلى ادد فكم وزبعم زالانعام فالمنكم الدُّفا حِدٌ مَلَدُ اسْلِوَا وَ لِيَسِيرَ لِحُنْهُ مِنَ اللَّبَنَ أَذَاذَ كُوَّا لَهُ وَحَلَيْظُ فَعُ و الطابري على اصَّا مَهُم والمف بمي الصَّاحِ ومنَّا دَوَّ فَنَاهُم مُنْفِقُو وَالنُبْنَ مَعَلِنَا هَا لَكُمُ مُنْ شَعَا يَرُ اللهِ لَكُمُ مَنْ اَحَبُرُ فَا ذَكُو وُالْمُتُمَ الله عَلَيْنَاصَوَاتَ فَأَوْا رَجَبَكْ جُنُوبُها فَكُلُوامِيْنَاوَ الْمَعْوُاالْفَايْعَ والمفنزك ذالي ستقرنا هاكم لتككم كنكرون لن سال المة محورتها وكادما وفا وتكن تبالد التفوي من كم كذلك سخيها تكم المَنْبِنَ امْنُواللنَّ اللهُ لِنْ عَنِينُكُ لِمَوْ أَنِ كَعَوْرٌ اذُنِ للمَّارَ فَاللَّهُ اللَّهُ باتتكم ظلوا وللن المتعلى فضرفهم لقدين المنبن الخيخوا مزداره بِغَيْرِ عَنَ لَا أَنْ يَقُولُوا رَسَّبًا اللهُ وَ لَوْلاً دَفْعُ اللهِ الناسِّ لِعَفْيَكُمْ بِبَغِضِ لَهُ تُن صَوّا مِع وَبِيعٌ وصّلوا كُ وصّاحِل مُن كُوفها المر الله كَنَدًا وَكَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ لِكَ اللّهُ لَقُوتُ عَنْ اللّهُ اللّه إِنْ كُتَّا هُمْ فَالِلاَتِينَ أَفَا مَوَّا الصَّلَاقَ وَالْوَالزَّكُوعَ وَآمَهُ اللَّهُ فَحَ وتفرُّ والنَّذَكِروسِ في عاقِبُ الامور وان مُلَّذَ وُكَ مقَالًا كَن تَنْ عَلْهِم قَوْمُ لِن فِي وعَادُ رَمَوُدُ وَقَوْمُ إِيرْهُمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَ اتفخاب منابن وكنت وكنت وسي فآمل فالكيا وبهائم آفائهم فكرفت كُانَ نَكُس فَكَا بَنِ مِن قَرْبَيْ الْمُلكُناها وقِي ظاليَّةً فَهَي خا وبَدُّ عَلَيْ وُنْهَا وَنْ بِرِمُعَلِّلَةِ وَتَقَرُّونَ مِنْ الْكَرَّتُ وَافَا لِادْغِنْ

٥ بطويقيم المنتقاعة الوالطالحافي المنذة المنتقاليات والشيولات الدو مراكبان

المنظمة المنظم

Lie Lie

كَيْرِ شَاحِ مِنْ فَإِدِيصِ مِنْ مَوْفِي دُونِي مِالْحَيْمِ مُضِمِّدُ بِهِ مِنَا فِي مِكُونُهُ فِيهِ وَالْحِلْوُدُولَكُمْ مُنْفَا مِعُ مِنْ صَلِيدِ كُلَّا الْأَدُوا أَنْ جَنْهُوا فَيْمَا مِنْ عَلَامُ فَا فينا ودونُ فؤاعمًا سَالِح بَنِ لا نَ الفه مُنْخِلُ النَّبَنَ المَوْ وَعَلَوا الْسَالْحِاثِ حِبًّا نِجْ يَكُمْنُ يَخَمُّنَّا أَلَا نَهْا لُعُمَّلُونَ مِنَامِن السَّا وِرَمِن وَمَّتِي لْوُنُوءً وَلِنَاسُهُمْ فَهِاحَ بَرُ دَهُدُوا إِلَالِطَّتِيمِنَ الدَّوْلِ وَهَدُوا الحِن صِياطِ الْمُعَيِّدِ لَنَّ الْمَنْ كَفَةُ والْاسْمَةُ وَنَ مَنْ مَبِالْ الْمُوقَالْتِ الْمُحَامِّةُ الله حَكَلناهُ للنَّايس وَأَعَ الْمَاكِفُ وبرو الناق ومَنْ بُرد وبراجاد بظلْم مَن فَرُين عَمَّا سِالِم قَ اذْ يَوَّآنًا لا بْرَاهِم مكَّانَ التَّفِ أَنْ لا لسُنْمَ إِلَيْ بِهِ مِسْجًا وَ لَقِينَ بِمِنْقِى لِلْطَالَقُ بَنَ وَالْفًا يَمْثُينَ وَٱلْوَكُمُ السُّحُودِ وادرن فالناس أبية مآثوك رجالا وعلى يرصابه مامن فيكل تَجِ عَمَيِنَ لِبَيْهُ مَ وَامِّنَا فِعَ لَهُمْ وَبَلَكُو وَالنَّمَ اللَّهِ فَإِلَّامُ مَعَلُولًا ﴿ علىمنا دَدَةَهُم مِنْ بقِهِدُ الاَنْعَامُ فَكُلُؤا مَيْنَا وَالْمُعَوَّا أَلْمَا كُلُوهَمَرُ مُ لَهِ مُتَنفوا لَقَتَهُمُ وَلَهُو فِي اللهُ وَوَلهُ وَلَهُمْ وَلَلْتِكُو قَوْا اللَّهِ لِلْمِنْ المعنف ذلك ومن العظيم حُومًا فِ الله وَهُوخَبُولَهُ عَنِي لِدِيدٌ وَالْحَلَّافِ اللهُ الأنفام للأمالنا علائم فاختنبوا الرخير من الاوفان وأختبو قَلْ الزَّفُوحُنْفَاءٌ يَنْهُ مَنْ بُرِصَنْ إِلَهُ مِنْ مُنْ أَشِّمُ لِي اللَّهِ فَكَا تَعْنَا حَدَّ مِنَ السَّمَاءُ نَغَنَّطُ فَمُ الطَّابُوا وَهُوَّى إِلِيا لِرَجُ فَمَكَّاإِن سَجِينٍ ذلك ومَّنْ بِمُظِّمْ مَنْمَا مَنْ اللَّهِ فَا يَفْا مِنْ تَقَوْمَ الفَادُبِ كَمْ فَهَا منا يخ الاجماع مُنتَى تُم تَعَلَّها إلى التنبي المنبي والكِلْ لَيُعِلَّنا

Wer

زال

E

Til.

124

20

مَاعُونِ بِهِ ثُمَّ بِعُي عَلَيْهِ لِمُنْفُن تَمْر اللهُ لِنَّ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ عَنُورٌ وَلَكِ مَا يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّفَارِ وَيَعِيجُ النَّفَادَ وَاللَّهُ لِعَالَ اللَّهُ مَعْمُ مُ نصَّ ذَلْكَ اِنَّ اللَّهُ هُوَّا لَحَّةً وَآنَهَا مَنْهُونً مِنْدُ وْنْبِهُوَّا أَنِاطِلْ دَانَ اللهَ فَوَالدِّلِيُلِكُلِّمُ لَلْمُؤَانَ اللهُ أَنْ لَصِيَ الشَّمَا وَمَا وَنَصْمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ الفُلْكَ عَنِي فَالْجَيْمِ مَا عَنِهِ وَعَنْكُ المَّمَاةُ انْ تَقَعَ عَلَا لِأَوْفِلِكُ بازنهد لت الله بالناس لرك في المعالمة الدي المناكمة ومُنْ اللَّهُ اللّ فلذ بُنَا ذِعْتَكَ فِوا لامْرُد الْمُعُ الْمُدَاتِكَ لِنَالَعَ لَا لَكُونَا لِكُونَا لَكُونَا لِكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونِا لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُلْكُ لِلْمُلْكُونِا لِلْمُعِلَّا لِلْمُعِلَّا لِلْمُؤْلِكُ لِلْكُلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ لِلْ مَانْ طَادَ لَوْكَ فَقُرُل أَهُ الْمَارِ مُعْلِكُ اللَّهِ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَكُمُ مُنْكُمْ مَنْ مُ الْقِيْمَةُ فَعَاكَمُنْمُ مُنْبِرِ تَعَنْلُمِونَ الْمُنْقَلْمُ انَّ الْفَهَ تَعِبْلُمُمَّا فِي السَّمَاءُ وَالاَرْضَ لِينَ ذَلِلْتِ فِي كِنَا بِ لِنَ ذَلِيتَ عِلَى اللهِ لِيتِينَ وَيَعْتِدُهُ وَيَهِنَّ دوُن الشيمالة سُرِّلْ برسُلطانًا وَمَا لَسَرَ لَهُ مُعْمِر عُلِمٌ وَمَا لِلظَّالِينَ مْن مَقِير وَلَوْا شَالْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ لَنَا بَتِينا بِ لَقِرْفُ فِ وَجُوع اللَّهُ قَ كَثَرُ وُاللَّكُكُرُ مِبْكًا وَوْنَ السَّطَوْنَ مَا لِذَبِنَ سَلُونَ عَلَيْهِمْ الْيَالْفِ الْمُكُلّ المَا نَهُ عَنْ لَهُ النَّالُومَة مَن وَلَيْمُ النَّالُومَة مَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرَوا وَتَنبُّتُ المُصَلَى لَا أَنْهُمَّا الْأَسْرِ فَهُمَّ مِتَ لَمُ فَاسْمَتِمُوالِدُ إِنَّ الْمَهْنَ مَلْعُونَ من دُون الله لن عَلْقُوادُ بُابًا وَلا يَمْعَوُ الدُوانِ ليَسْلَهُمُ اللَّابُ

TO SHALL SHA

م الله المرابع المراب

مَنْكُونَ لِمَ فَلُوبُ بَعِنْلِونَ مِهِا آوْاذْانُ لَهِمْعُونَ مِهِا فَامْتَالُا مَعْنَى الاَتْضِا دُولِكِنْ نَعْنَى لَفُلُونِ النَّي الصَّامُ وَرِ وَلَهِ بَعِلْوَمَكَ المِينَابِ ولَنَ عَلِفَ اللهُ وعَلَى واتِ بَوْمَاعَيْدَ رَبِكَ كَالْفِيسَيْدِ مْيَافَكُونَ وَكَا بَنْ مِنْ وَأَسْرًا مُلْكُ لَمَّا وَهِي ظَالِيَّةُ نُعَ احَذُنْهُا وَالْكَالَصِيرُ فَلْنَا آَنِهُ النَّالِيُّ النَّالِمُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمَانَ الْمَنْ الْمَنْ الْمِعْ الْوَاالْصَالْحَا فِ لَمْ مَعْ فَا فَوْنَ وَدُنْ فَكُومُ وَالَّذِينَ ستقوا فألأنينا مفاجزتن الكلكا تخاك الحقيم وماارت كك مِنْ مَثْلُكِ مِنْ دسولِ وَلَا نِينَ لِلْأَاذِ الْمَتَى اللَّهِ السَّيْظِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْتَظِيهِ مَنَنْتَوُ اللهُ مَامِلُهُ السَّتْظِانُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالسَّمَلِمُ حكم يتختل المنفى النتاطان فلينا فاللذبت فالمؤيم مركن و الفاستيز فاومهم ولاق الظالمين لعن شفا فاجبد وليفكم اللبت ادُنْوُ ٱلدِيد اللهُ الْكَتْنُ مِن دَّمْكِ مَنْ فَيْنِول بِهِ فَغَنْتِ لَهُ فَلَوْ مُهُمْ قَ لَنَّ اللهُ فَمَّا دِ الَّذِينَ امْتُوا الْمُعِمِّ إِطْمُنْ بَيْفِيمٍ ۚ كُلُّ مِزَّالُ الَّذِبَ كَفَّرُهُ ا فِي مِنْ يَرِ مُنْ يُدُحِنُّ فَإِنْهَاكُمُ السَّاعَةُ لِقِنْكَةَ ا وَيُأْتِيَهُمُ عَنَّا بُ بَيْمُ عَفَيْمِ الْمُكُلِّ عُوَيْتُ لِيهُ عَكُمْ مُنْهُمْ فَاللَّانَ المتوا وعَمَاكُ ا الصَّاكُوا فِ وَجَنَّا فِالنَّهِمِ وَالنَّهِ تَكُونَكُونَ وَأَكَّذَّ مُوا لِالْمِافِنَا فَالْكُ لَهُمْ عَنَاتُ مُهُبِّنُ وَالْمَبْهُا جَوُاوْتُ لِاللهُ أُمَّ تُنْإِوُ الْمُأْفُلُ لَبُنْ فَنَهُمُ اللهُ وَذُ فِأَحْسَنُنا وَلَنَّ اللهَ لَهُ وَحَبُّرُ الرَّافِينَ لَجُلْوَمُ مُنْ خَارُةُ بِرَضَوْ مِنْ وَعَلَ اللَّهُ المَّهُ المَّلِّمُ حَلَّمُ ذَلِكَ وَمَنْ فَا فَتَكُ إِيلًا

2

مَندُ ذِلْكَ لَتَدُونَ ثُمَّ لَنَكُمْ نُومَ الفَهُمَ شَعْتُونَ وَلَفَكُ خَلَفُنَا فَوَكُلُم سَنْعَطَرًا قُنَّ وَمَاكِنَا عَنِ الْحُلِّي عَافِلْهِنَّ وَآثَوْ لَمَامِنَ اللَّهِ إِنَّا مُعَامِّ بَعْكُم فأسكتاه فاللذخ ودلقاعل فالبيع لفاد دوق فأكتانا لكم يتناب مِنْ عَبْدِل دَاعْنَا بِكُمْ مَهْنَا فَوَاكِمْ كُنَّمْ فَا وَمُهْنَا فَاكُلُونَ وَتُعْكَنَّ خُرَجُ مِنْ طُوْدِسَيْناءَ مَنْبُكُ اللهُ لِمُفْنِ وَمِنْجِ الْوَكِلِينَ وَلَمْ تَكُمُ فَالْأَمْثَا لتَبْرَنَهُ النُقْبُكُمُ مِمَّا فَيْجُلُونِهَا وَلَكُمُ مَيْهَا مِنَا فِعُ كَثَبِّرَةً وُمَنْهِا فَاكُلُونَ ؟ وَعِينَهُا وَعَلَى الفُلْكِ عَلَوْنَ وَلَفَأَرُدُ سُكُنَّا وَعَا إِلَى فَوَمْهِ مِفَا لَهَا تَوْعَ فَكُ مَا لَكُمْ مِنْ الْبِرَعْبُورُهُ اقَلَا شَقَوْنَ فَعْاً لَاللَّادَ وُاللَّانَ كَفَرَكُ امِنْ فَوَمِير مناهنالة تَشَرُ شِيكُمُ رُبِدُانَ بِفَصَّلَ اللَّهُ وَلَوْسًا مَا هُذَا لَا تَلْكُلُوا مَا سَمَوْنَا بِهِنَا فَا لَا إِنَّنَا الْأُولَيْنَ لَانْ هُوَالْأَرْضُلُ مِحْنَدُ فَرَيَّمُوا بحَنْ عَنِي فَالْدَتِ إِنْ فُنْنَ عِلَاكَ مَنْ فُونِ فَا دُحِينًا النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الفُلْكَ بِاعِنْدِنا وَرَجْبِ فَإِذَا طَاءً آمَرُ فَا وَفَا دَالنَّ فُورُ فَاسْلُكُ فَهِا مِنْ كِلْ زَوْمَتُونَ أَشَانُ وَ لَقُلْكُ لَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ مِنْ غُخَاطَبْن فِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ المُتَكِّمُ مُنْ فَوْنٌ فَإِذَا أُسْتُونَ إِنَّ وَمَنْ معَكَ عَلَى الفُلْكِ فَعَالِ الحَلْ بِينِو الَّذِي عَبَّنا مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ وَفُلْ دَبِّ انْلِغُ مُنْدَكُا مُنَّا نَكَادَ انْكَ حَبْرُ الْمُنْرِلِينَ لَاقَ فَذَلْكَ لَأَبْلِ وَأَنْ كُنَّا لَمُنْكِبُنَ ثُمَّ أَنْكُنَا مُوْاجَنُونِعِ تَوْنًا الْخَبِنَ فَأَرَسُكُنَا فَهِيْم رَسُولًا مَنْهُمْ إِنَّ اغْدِيدُوا الْهَمُّنَّا لَكُمْ مِنْ الْجِعْتُرُ وْ آنَالَةُ الْنَقَوْنَ وَفَاك الملكة عن فو منه الذَّ تَن كُفَّرُهُ الدِّن كُنَّ مِنْ المِفْ المَّا الاَجْرَةُ وَ الْمُغْنَا هُوْفِ

المالية المالية اللية اللية اللية

المعلقة المعلق

ان من المان من المان

عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

مَّ الشَّالَةِ الْمُوْلُونُ النَّبَرَةُ مُنْ صَادِيْتِهُ هَا سِنْفُونُ وَالنَّبَاتُهُ مُنَّ اللَّيْقُ مَ اللَّيْقُ الْمُنْفُونُ وَالنَّبَاتُهُ الْمُنْفَقِدُ وَالنَّبَاتُهُ الْمُنْفَقِدُ وَالنَّبَاتُهُ الْمُنْفَقِينَ وَالنَّبَاتُهُ الْمُنْفَقِينَ مَنَ النَّبِينَ الْمُلِكِّةُ الْمُنْفَقِينَ وَالنَّبِينَ الْمُلِكِينَ وَالنَّبِينَ الْمُلِكِينَ وَالنَّفِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ الْمُلْكِئِينَ اللَّهُ اللَّهِ وَمَالِينَ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ وَمَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ



مشُفِقُونَ وَالدِّنَ هُمْ إِبَا إِن بَيْتُمْ وَمُؤُونَ وَالَّذِنَ هُمْ بَرَبِهِ مِ لابشكون واللبن ولأنون ما أوَّا وَ فَاوُ بُهُ وَجِلَّهُ اتَّهُمُ الْهَ بَيْهُ رُاجِيوُنَ أَوْلَئُكُ إِلَيْ وَنَ فَإِلْخَبْرِاتِ وَهُمْ لِمَّا سَابِغُونَ وَلَا نُكَلِّفُ أَنْ الله وسُعِمَا وَلَدَّ بِالزَّابِ بِلِّي مَا يَتِّي وَهُمْ لا بُطْلُونَ بَلْ فَلُو ثُهُمْ وَعَنْ مِنْ فِي مِنْ فِينًا وَلَقَتُمْ الْمَالُ مِنْ دُونِ وَلَيْ مُولِمًا عَلِيلًا حَيْنَ إِذَا احْتُنْ فَامْنُو تَمْدُمُ مِا لِعِنَا إِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ لَا عُلِادًا البَوْمَ التكم مُوالاً شَصْرَفَنَ مِن كَانَ اللَّهِ مُنْالِي عَلَيْكُم مَكَّنَّمُ عَلَىٰ اعَفَا بِكُمْ سُكُونُ مُسْلَكُمْ بِي بِهِ سَامِرُ الْمُحْرِكُ فَ أَفَكُمْ لَهُ بَرِفُ القول المنطقة ما لم المن الماء في المولكن الم العرفوا د الموفقة فَتُمْ لَهُ مُنكِودُنَ آمْ بَعَوُلُونَ بِمِحْتِيدٌ بِلَيْجًا عَثْمٌ ما لِحَقَى وَالْمُرْهُمُ لْكِونَ كَارِهُونَ وَلِيَا نَبْتُحُ الْحَقُّ الْقُوْاءَ هُمْ لَمُنْ مَنْ السَّمُواكُ وَ الادْعُن وَمَنْ فَهِنَّ بِلَ لَمُنَّا فَمْ مَنْ يُكِيرِهِ مِنْمُ عَنَّ دُكُوهِ مُعْرِضُونَ آمُ نَا عَلَيْمُ حَرْجًا فَحَيَّا إِجْ رَبِلَحَ بُوْدَ فَوَحَبُرُ الرَّاذِ فِينَ وَلَاثَكَ لنَعَوُهُمْ اليضِراطِ مُسْنِقَبِم وَلانَّ الَّذِينَ لا بِفُمْنِوْنَ ما لأُخِيَا عَنَ الصِّرْاطِ لَنَاكِيونَ وَلَوْرِحَيْنَا هُمْ وَكُنَّفُنَّا مَا بَيْهِم مِن صَيِّد لتجوّان طغنبا ينتم بعبنم وكأن والفكرا خذنا ففرا إكساب المستكاف لرَيْمُ وَمَا لَنَصَرَّعُونَ حَنَّاذًا فَغَنَا عَلَمْهُم نَا بَادَا عَنَا بِي مَا يَا اذَاهُ منبر مُنلِونَ وَهُوَ النَّوَ النَّوَ كُمُ التَّهُمَّ وَالانصَّادَة الاَقْتُنَاقَ فَلِللَّهِ مَا تَنْكُرُونَ فَهُوَ اللَّهِ ذَرَاكُمُ فَإِلاَّ رَفِيَّ

كبعوان

فالدت

واغباؤا

Kin

وتننى

الحَبْوَغُ النَّبْنَامَا هَمْنَا إِلاَّ بَيِّزٌ مِنْ لِكُمْ يَا كُلُ عِنَّا نَأَكُونَ مَنْدُو بِنَكْرَبُ مْيَا لَشَرِّ وَالْمُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْكِكُمُ الْمُكُمُّ الْوَالْخَاسِ وَتَ الْمَيْكُمُ الكُمُ ادِالْمِيْمُ وَكُنْمُ مُزَابًا وَعَظِامًا الكُمْ مُحْرَجُونَ هَمُّا رَحْمُهُمَا لَكُمْ تؤعد ون إن ها لاجولنا الرشاعون وعما وماعن بينواية انْ هُوَا لْأَرْجُلُ افْزَىٰ عَلَى هَدَكُنْ مًا وَمَا يَخْنُ لَهُ مُوْمِنِينَ فَالْدَبْ الضرف عاكم والتقاطل الضيئ فادمين فاحتنه كالفيق مانحق فَعَلَنَا فَمْ عُثَاءً مَعْمُ اللَّهِ قَيْمُ الظَّالِمِينَ مُ آمَنَتُ أَمَّا مُرْجَعُهِمْ فُرُونًا الْحَيْنَ مَا لِشَيْنُ مِنْ الْمُتَّا إِمَّلَهُا الْمُنَاكِمُ السَّنَا مُودُنَّ شُمَّ ارْسَكُنَّا رُسُكُنَّا لَمْزُونَ كُلُّمَا عَاءً الْمُتَدُّ وسُولُهَا كُنْ تُوعُ فَالْمُعْنَا لِمُعْلَمُ لَبْضَّنَا وَحَلَّنَا فَمُ اتَّادبَ فَنَفِينًا لِقَوْمِ لَا وَفُيْوَلَ مُمَّ آوْسَكَنَا مِنْ فَا واخاه هرؤن باباشا وسلطا رضين المخرعون وماد ترفاك وَكَانُوا وَيْمًا عَالِمِنْ فَقَالُوا آنُونُونَ لِيَجْرَبُنِ مِثْلِنًا وَفَيْمُمُ النَّا عَامِيدُنَ ۚ فَكُذَّرُهُمَا فَكَا نُوْامِنَ المُهْلَكِينَ ۚ وَلَقَنَّ الْمُبْنَامُوسَىٰ كَيْنَابُ لَمُلْتُهُمْ نَهُنَّدُ فُكُ وَحَلَّنَا أَنْ مُرَّمُ وَالْتُهُ أَبَرُ وَالْدَالِهُمُ الْ دَنْيَ ذَا يِنْ طَرَابِ وَمَعَينَ لَا إِيُّهَا الرُّسُلُ كِلُوامِنَ المِيِّبَانِ وَاعْمَاوُا صَالِحًا أَمَّا وَاحْدَا مُؤْمَلًا وَلَا مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَا تَقَوُنُ فَنَقَطَعُوا آمْرَهُمْ مَنْهَمُ ذُنُ رُاكُلُ وَبُ عَلِلْهَ مِهِ الدَّيْمِ فَرَحُنَّ فَنَدُهُمْ فِعَنْمَ مِنْمُ حَيْجِينِ الْعَبْبَوْنَ الْمَا غُيدُهُمْ مِنْ الْإِسْبَانَ  ه ضنا كاليون التوكن الا بن نظر عليه كم كليم الكري و التواقع المن التواقع التو

الفال

ع مَلَكُونَ

قۇلوڭ

可也

المَرْخُنَةُ وَقَ وَهُوَ الْدَى يَعُن مَيْثِ وَلَهُ الْمُنْادِفُ اللَّهُ إِن الْهُمَّا وِ ا تَكُ نَعْيَلُونَ بِلَ فَا لِوَامْقِلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وعظامًا أمَّنا لَمَعُوثُونَ لَعَنَ وعُونًا عَنْ وَالْإِفْنَا مِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الْعُاسَاطِيرِ لِلْأَوْبِينَ فَلْلِنُ الْادَفْنُ وَمَنْ فَهَا ازْكُنْمُ فَعْلَمُنْ سَيَقُولُونَ يَقِم فُلُ آفَادُ نَنَكَ وَوُنَ فَلُهُنَّ رَبُّ المَّهُوا فِالسَّيْعِ وَرَبُّ المترش العظيم ستقولون لطيه فلا قلا للفظون فلأمن بيره متكوك كُلِّنَةُ وَعُومَ عِبْرُولا عِلْهُ انْعَلَيْهِ إِنْ كُنْمُ لَمْ أَوْلُ سَعْقُولُونَ يفيه فْلُنَّا كَنْ لُنْحَرَّفُنَّ بِلَانَبْنَاهُمْ الْحِيَّ وَلَا يَتُمْ لِكَاذِ بُنَّ مَالْغَنَّهُ الله مِنْ وَلِي وَمَاكُانَ مَعَيْمِنُ اللهِ آذِا لَيْقَيْكُ ثُلُ الْهِ بِإِ طَلَقَ ولقلة بعَفْهُمُ عَلَى تَعْضِ سُنْحَانَ اللهِ عَمَا بِعِيفُونَ عَالِمِ النَّهِ المُنْكَانَةُ اللَّهِ المُنْكَانَةُ اللَّهِ عَلَّا يَعِينُهُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّولَ المُنْكَانَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل فَغَالَهُمَّا لِمِثْكُونَ لَالْهَبِّافِمَا ثِرِيقِهِ مِنَا بُوعِدَوْنَ رَيْظَةُ عَلِّهُمْ ى الفَقَ مُ الظَّالِمِينُ قَلْنَا عِلَىٰ إِنْ يُورَبِكِ مَا نَعَيُهُمْ لَفُنادِيُونَ ادْ قَمْ مَا يَنْ هَوَا مَسْرُ السِّيِّمَ عَنْ أَعْلَمُ عِلْ بِعِيفُونَ ۗ وَفُلْ مَتِا عَوُدُ مِكَ من هُ مَنْ إلى السِّماطين وَاعُودُ مِكِ دَيْ النَّهِ عَنْ مُوْقٌ حَوْلَا الْمَاةُ احَدَّهُ الوَنْ فَالدَتِلِ فَجُونَ لَمَا يَعَلَمُنا لِمَا الْمَا لَوَكُنْ كَدُّ لَنَقَا كَلَّ مُونَا تُلْفًا مِينَ دَرَّاءَ فِي مَرْزَحُ الْمَعْ مُعْتَفُنَّ فَاذِا نُهُونَ فِالصَّوْدِ فَلَهُ النَّابَ لَبَيْمُ مُوسَعُ إِلَّهُ وَكَا مَسَّا اللَّهِ فَنْ تَفْلَكُ وَالرَّبُدُوا وُلِكَاتَ هُمُ الْفَيلِ وَنَ وَمَنْ خَمَّنُ مُوَا رُنُدُوا وَلَكَّ الْمَائِ خَلْمَ وُمُ النَّفُهُمُ مُ فَحَيَّتُمُ خَالِدُونَ ﴿ لَلْفَيْ وُمُ فَهُمُ النَّا وُوَ

-

الذ



الما أنكنم مؤليات وستراه كألانا ف والفاعلم حكم لِنَّ الْمَنْ عِبْقُونَ أَنْ سَتَبَعِ الْفَاحِيْنَ فَالْمَنِينَ الْمَوْلَ لَهُ مِنْ الْ المَعْ وَالنَّمْ وَالْمُونَةِ وَاللَّهُ مُنْكُمْ وَآلُهُ النَّمُ لِالشَّلْقِ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ لا مُلْتِعَوُ اخْطُوانِ الشَّهْ طانِ وَمَنْ نَبِتَعَ خُطُونا إِلَا الشَّهُ طانِ عَيْرُ مَا مُرُا لِعَنْ عَا وَدَالمن حَير وَلَوْلا فَعَنْل اللهِ عَلَيْكُمْ وَوَ مُمَنَّامًا ذَكَ فَيْكُمْ مِن احْدِرا بَمَّا وَلَكِنَّ الْمُدُرُكُ مِنْ دَعْلَةُ وَالْفُ سَمِّعُ عِلْمُ وَلا مَا فُلَ ا دُلُوا العَقْنِلِ مِنْ كُمْ وَالسُّعَيِّزَانَ يُؤْنُوا ادْلَى الفُرُفْ وَالمَاكِينَ وَالْمُهَا حِبِنَ فِي سِبْلِ اللهِ ولَنَجْهُوا وَلْمَيْمَقُوا الْمُعَيِّدُونَ انْ مَعْفِرًا لَكُمْ وَالْفُوعَقُورُنَجَمُ لَ كَالْمَانَ مَرْمُونَ الْحُصَّانِ الْعَافِلَا فِالْمُعْمَارِ لمُنوَّانِ إِنَّانًا وَالْأَوْمَ وَهُمُ مَا تَعْظِمُ مِنْ فِي مِنْ مِنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ السَيَّةُ وَاللَّهُ بِمِ وَارْحَلُهُ مُ مِنَاكَا نِرُالْخِلُونَ تَوْتُ فِي فُوتِهُ فَاللّهُ دَمَّهُمُ الْمُعَنَّى وَتَجْلَلُونَ الْنَالَةُ هُوَ الْمَتَى الْبُهُنُ الْخَبْبُ الْخَيْبُ الْفَيْبُهُمِ والحيمتون ألخيبنا فوالطيناف للطيتن والطيبولا ا وُلِقَاتَ مُتَرَوُنَ مِيَّا بِقُولُونَ لَمْ مُعْفِقَ فَا وَذُونِكُ مَعْ يَا اللَّهُ المَّنِ المَّوْلَا مُنْ خُلُوا إِسُونًا عَبْرَ سُونِكُمْ حَدِّ لَنَهُ الْمِيوَا وَسُتَلِوا عَالَ مَنْ الْمُ اللَّهُ مُثَلَّمُ لَقَالُمُ مِنْكُ مَّوْنَ فَانْ لَمُخْتِمِكُما صِنَا احْمَا مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ صَلَّاكُمُ ارْصِوا فارْجعُوا هُوَ آرْكُ اللهُ عَالَ مَعْلُونَ عَلَمْ لَبُسُ عَلَيْكُمْ خُناحُ

واحملم

المة تواك

والذي

المُونِونَ

لإحاق

क्रिश्री।

وتقولوك

مُثْلِظٌ وَحُومٌ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ بَنْ مَرْمُونَ الْمُصَّنَّا فِي نُعَدِّلُهُ مَا نُوْا مَا يُنْعَبِرْ شَيْدًا مَ فَاجَلِدُ فَهُمَّ مَا مَنِي حَلِيَّ فَلَا تَفْبَكُوا لَكُمْ تَمْنَادَةً أَتَبَّا وَاوْ لَيُّكَ عُمُ الْفَاسِفُونَ ۗ لَا ٱلَّذِينَ فَابِوُ امِنْ يَعِيْرِ ذلك عاصلحوا فان المتعنعة والمن بعون ازواعه وَلُوكُانُ لِمَ أَشْفَكُما إِلَا الفُنْهُ مُنْ فَتَمَادَةُ احْدِيْمِ ادْبَعِ فَهَاداكِ ما هذ التركن الطاد من والخامت الق المنة الله عليات كُانَ مِنَا لَكُا دِبِنَ وَبَرْدَةً عَمْنَا الْمَنَا جَانَ لَنْمَ مَادَبْعَ شَادَاتُ مُنْالًا ما ينه لتَرْكَنَ الكادِبِينَ وَالخَامِينَ الْمُعَالِمَ الْمُعَلِّمَا أَنْكُانَ الْمُعْلَمِينَا أَنْكُانَ مِنَ الْفَادِ فَهِنَّ وَلَوْكُا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ وَأَنَّ الْمَقَالِثِ عَكِمْ لَانَ اللَّهُ نَظِوْ إِلَّهُ إِنَّا اللَّهُ فَالَّهُ مِنْكُمُ لَا عَشْدُ مُنْكُمُ لَا عَشْدُ مُنْ اللَّ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكِلَّالْمِن اللَّهُ اللَّ تَوَكِّنَ وَمُهُمُّ لَمُ عَنَا نُعَظِّمُ لَوُلُا ازْسَمُعْمُهُ وَعُنَّا لَوُمْنِوْنَ والمؤفينات باتفنيهم خبرًاة فالناهنا افلاعبين لولاحات عكنيما وتعيز ممكاة فاؤل كأنؤاما ليتهماء فاوال التعنيدالله هُ الْخَاذِيونَ وَلَوْلا فَصْلَ اللَّهِ عَلَيْكُم ورحَنُهُ فِي السَّا وَلَا تَعْفَ لَتُكُمُ فَهَا اَتَضَنَّمُ فِي عِنَا دُعَظَّمُ اذْ تَلْقُونَهُما لِيَتِنَكُمُ وَتَقُولُونَ مَا يُواهُكُمُ مَا لَنْسَ كُمُ نِهِ عَلَمُ وَعَنْدُونَهُ هِينًا وَهُوَعَنْنَ اللَّهِ عظِمْ وَلَوْلَا أَوْسَمُعْمِثُونُ فَلْفُمْ مُا بِكُونُ لَنَا انْ شَكَارً عَلِيا سُنَّا مُّكَ هِنَا نُهُنَّا نُعظَمٌ لَمُ فَلِكُمُ اللَّهُ أَنْ تَتُودُ وَالْمِنْ لِم

y

ازد

1:3

تَكُرُ فِينَا لَمُنَا مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ال بُو تَلْمُنْ شَجَى مَا دَكَيْزِن يُنْوُمُزِ لِأَسْرُونِ } وَلاعَرَ بَا فِي تِهَا لَا زَيْنَا نَفُي وَكُولُم عَنْتُهُ فَا ذُنُورُ عَلَى فَرُ مِهَا عَالَمُهُ لِنُورِهِ مَنْ لَيَّا وَتَقَرُّهُ الْمُعُلِّالْمُثَالِللَّاسِ اللهُ يَجُلِّ شَكُ عَلَيْهُ ف سُوْبِ اذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعُ وَ مَنْكَ تُرْفَعُ السُّمُ لُسِّيَّةً لَهُ مَنْ بْ لَيْدُو وَالْاصَالِ وَعِا لَالْمُهُمْ مِ عَلَازٌ وَلَا بَعْ عَنْ دَكُوالله وَلَمْ أَا الصَّلَوْ فَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُؤْنِ وَمُنَّا لُنُقَلِّكُ لِللَّهُ وَلَا والانضاد ليخبن مُن الله المستحالة المرادة والمناد المناد والفرز وفي من مناع بعبرها ب والمنت تفر فالمالم وُيُجِهُ لَمُ وَإِلَا اللَّهُ اللّ ب أينط خلبس عنه ت برائي منتق ف وتنك تمنا لدي و الني آوْكَظُلُمَا بِ فَجِي لِجَيْ فِيلْمُ مِنْ فَوَثْمُ مَنْ فَوَثْمُ مَنْ فَوَثْمُ مِنْ فَوَثْفِهِ سَعَا يُنْكُنُ لَا يُعْمَلُونُ لِعِضَ إِذَا آخِرَةً مِنْ لَا يُعْمَلُونُ الْحَدِيثُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْ ومَنْ لَمُ يَعْمِلُ اللهُ لَهُ نُورًا مَنَالَهُ مِنْ نُورِ المِوْانَ الله لُبَيْجُ لَهُنَ ف التَّمُوَّانِ وَالاَرْضُ والطَّنْضَا فَآنَكُ لَلَّ فَنَاعَلُم صَلَّوتَهُ وَ لسنبجد والمفعليم عيا يعقلون وسيم ملك المفاف الارض وَالْمِالْفُوالْمِدِينَ لِلْمُزَّانَ الْهُ بِرُجْي سَعًا بًا ثُمَّ نُوْلِف بُعْبَدُ مُعَ عِفْلُهُ دُكُامًا مُنْفَالُودَى بَخْرُجُ مِنْ خِلا لِمُو مُنْزِلُ مِنَ الشَّمَاءَ من المامن ترونعب برمن دا الموالم المنام

رُلَهٰنَ اللهِ

وُلْهَانٌ

施山

يَا بَكُنْ الوتن

ا لِقَالُهُ

لكوره

انُ نُوْفُوا اللهُ فَأَ غَبُرِم كُلُونَةِ وَفِهَا مَنْاعٌ لَكُمْ وَآلَتُهُ بَخِهِ مِنا مِنْدُ وُنَ فِيمًا تَكُمُونَ فَلَ لَكُونِمْ مِن مَعَفَّوُا مِن آهِا مِعْ دَجَفَظُوا مْنُ دُجَّ اللهِ كَوْكُ اللَّهُ إِنَّ الْمُحْجَبُّ عِلَا لِهُنْ عَوْنَ وَكُلِّ اللَّهُ عِلَاكِ مُضْلَصْنَ مِنْ النفارهي وعِمْظُنَ مْرُدُجَانَ فَلْإِبْدِينَ دُنْغَيْنَ لَوْمَا ظَهُمْ مِهَادَ ليَضْرَبُ جِنْرُهُنِّ عَلَى مُؤْمِنِ عَلَا مِنْمَانِ دَمْتَهَنَّ لَلْأَلِمُولَيْهِنَّ آوُالْمَا عَرْهِنَ اوالْمَا قَابُولُلُهِنَ آوَالْمَاعِ هِنَ آوَالْمَاعُ نُدُولُنُهُ فَ النَّانِ فَا بِهِنَ ادْنِيَا أَثْوَا بِهِنَ آدْبَىٰ آخَا بِهِنَ آدُنْ الْأَنْ وَمُنَا مَلَكُتُ أَمَّا نَهُنَّ أَوَالِنَّا مِن عُبْرًا وُلِي أَلادِ بَرْضَ الرَّجْ إل واللَّهِ فِيل اللَّهٰنَ لَمْ يُظْفِي وَاعْلَى عَوْدًا إِنَّ السِّياءَ وَلَا يَضِرُبُنَ بِالْيُضِلِفِنَّ لِعُبْلَم مَا عُفْنِينَ فِن ذِمْنِينَ وَنُهُ إِلَى اللَّهِ عِبِعًا اللَّهُمْ اللَّوْمُ وَنَ لَعَكُّمُ نفنيون وانكواالا فاعمنكم والضايجين وعياد كوداما كالأ ليَنْعَفِونَ الْمَعَنَ لا جَدِ وَنَ مِكَامَّا مَنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ فَقَالُهِ ق التَّمِنَ مِّنْبَعُونُ الْكُنَّا بَعْمَامُلَكُ الْمُبَّا ثُكُمْ نَكُمْ بُوهُمْ الْعَلَيْمُ صَمْ حَبِّنًا وَا بِوْ هُمْ مِنْ عَالِيا شِيهِ الذَّى الْعَكُمُ وَلَا تَكُرُهُ فَا مَنْيَا بَكِيْهُ عَلَى البِينَاءَ إِنَّ أُرَدُنَّ عَقَيْنًا لِنَبِنْغُوا عَرَضَ الْحَبِونَ النَّبْ إِرْمَتْ نْ يَرْهُمُ وَانْ الْمُمْنِ تَدْيِر الراهِمِيَّ عَقُورُوجَمُ وَلَقَنْ انْزَكْنَا الْكَالْمُ الله فِي اللَّهُ وَمَتَلَدُ مِنَ الْمَنْ خَلُوا مِنْ فَبُلِكُمْ دموعظمة المنيقين الفه فورالمقوان والارض تلافوه

光

المحا

فيا

لَهُ دَمَّهُ النَّهَا (فَقَىٰ لَمَ مُوقَلِبُدِّ النَّهُمُ مِنْ بَدِيْعُ فِهُم النَّا مَيْنُ فَقَ لْأَنْشِ كُونَ لِينَا عُنَا وَمُن كَفَّرُ إِمَّ لَذَ لَكَ فَا وُلَكَّكَ هُمُ الفَّاسِفُونُ وَ آمَهُ وُاالصَّائِنَ وَالْوُاالْوَكُنَّ وَالطِّينُواالْوَسُولَ لَعَكُمُ مُرْتَعَوْنَ لالْخُسَرَ الذَّينَ كُفَّرُهُ اللَّهِ مِنْ فَالِلاَ يُنِي قِعالَ وَهُمُ النَّا وُوَلَّهُ وَلِلصُّرْ لِالنَّيْمَ النَّهُ وَالدُّن ذُنِي النَّهُ مَلكُ أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا منيكم الذمة مراب ون وبالصلوة الغير وحبن تصعون شاتكم والظمية وَمَنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَّمْ اللَّهُ وَلا عَلَّم اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا حُنَاخَ لَمُ مَا هُنَ طُوا نَوْنَ مَلَكُم لَمِن كُم لَمِن كُم لَمِ يُخْفِر كَ لَا لِنَا اللهُ اللهُ لَكُمْ الْوَالْ فِي وَالْمُنْ عَلِيمٌ وَلَاذًا بَلَعَ الْأَطْفَالُ سَكُمْ أَغُلُمُ لَلَّهُ كَالسَّنَّا دِتَ اللَّهَ مِنْ خَلِيْمِ كَذَٰ لِلسُّتَكِيْنِ لَهُ لَكُمُ اللَّهِ فِهِ السُّعَلَمُ حَكَّمُ وَالفَّوَا عَيْمِنَ الشِّكَاءُ اللَّهُ فَالْارِجُونَ نِكَاحًا فَلَمْ عَلَيْهِنَّ خِنَاجُ أَنْ لَهَ عَنْ عَالَ عَنْ عَبْرُ مُنْ كَابِ الْمِنْ عَلَى لَا الْعَفْدَة خَبُوْ لَمُنَّ وَاللَّهُ سَمَعُ عَلَيْمُ لَلْسُنَ عَلَكُمْ عَنْيَ وَلَا عَلَى الْأَعْنِ جَوَجُ ولا على الريض حرب ولا على تفتيهم ان الكاف من سُو يَكُمُ أُوسُون الْمَاءَ كُوْا وُسُونُ الْمَهَا مَكُمُ الْوَسُونُ الْوَالْكِمُ الْوَسُونَ الْحَوْلَ الْوَلْمُونَ آغامكُ اوسُونِ عَمَا مَكُمُ اوسُونِ احْوَالكُمُ اوسُونِ عَالانكُمُ اومُنا مُلَكُم مُفَاعِبُ أَدْ صَدِيفَ لَمُ لَسَى عَلَى الْمُخْتِ أَنْ نَاكُوا حَمَّا أَراشَنَا فَاذِا دَخَلْمْ بُوْ فَاصْلِلْ عَلَى الفَنْكُم عَيَّةً أُورُونِ فِالمَوْمُ ادْكُمْ طَتَهُ لَكُ لِل يُسْتِرُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ الدُّلَّكُمُ لِمُقَالُونَ ۗ عِلْمَ اللَّهُ وَوَ

ناءً ا

نازقك

آ الله

والمائة

عَنْقَنَّهُ

THE THE

سلفاذ

如何

النَّاءُ مَكَادُسَنَا وَفِهُ مِنْ هُكُ مِا لِانْصَادِ مُفَكِّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهَادَ لنَّ فِذَلْكِ لَعَبْرُتُهُ لِأُولِ الأَصْبَارِ وَالْمُتَحَلِّقَ كُلِّدَاتِيْمَنِ مَاءَ لَيْنَامُ مُنْ عِنْهِ عَلَى طَيْمُ وَمَنْهُمْ مَنْ عَبَعْ عَلَىٰ دَفِلَنِي وَمَنْهُمْ مَنْ عَتَى عَلَى أُدْبِعِ عَلَوْ اللهُ مَا سَاءُ لِنَّ اللَّهِ عَلَى كَلَّ اللَّهُ عَلَى كَلِّ اللَّهُ عَل تتبن لَفَدُ ٱنْزَلْنَا إِنَا خِمْتِيْنَا فِي وَالْفَهُ هَدُى مِنْ آلْمِا الْمِنْ صراط منتنبقيم وتقولون امتناما بلوت بالرتسول واطعنائم بَوَكُ فِي فَيْ مُنْ مُورُ وَيُدِدُ لَلِكَ وَمَا الْاللَّكَ وَلِيْكَ وَلِيْكَ وَلِيْكَ وَلِيْكَ وَلِيْكَ دعُوا الياشة ورتول الحِثْم سَنَهُ مُ اذا وَبَنَّ مَهُم مُعْضُونَ وَانْ تَكُنْ لَمُ الْحَقِّ فِي أَوْ اللِّهِمُ مَا غَيْنَ الَّهُ الْحَالُمُ مِرْجَنَ آم إِذْ فَا بُوا آمْ عَنَا فَوْنَ آنْ عَبِفَ الْمُوعَلِّمَ ذُمْ وَرَسُولُمُ كُلُ وَلَتُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لَمَّنَاكُانَ مَوْلَ المؤنِّفِينَ اذَا دُعُوا اليَّا لَهِ قَ دسولة ليخكم منيتم أن مقولواسمنا واطمنا والمتنادا المُفْلِينُ وَمِنْ بُطِعِ اللهُ وَرَسُولُ وَعَنْ اللهُ وَ يَنْقَدُهُ نَا فَلَتَكُ عُمُ الفَا تَرْدُنَ وَالْمُمُوا مِاللَّهِ عَيْمًا ثَمَا يَهُمُ لَوْ إِنَّهُمْ لَخَرْجُتَ فُلُلا نَفْيَمُوا طَاعَةُ مَعْرُونَةُ لِأَنَّ الْمُحَبِّرُهُ بِإِلَّا لَغْلَوُنَ فَكُلَ طَعِوُا اللَّهَ وَالْمَعِوْا الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَكُّوا فَآغِا عَلَبْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا حُكْنِيْ وَالْ نَطْبُعُونُ مَقَنْتُ وَاوَمَا عَلَيْنُولُ لِعُ ٱلبَائِغُ الْمُهُنَّ وعَمَّا اللَّهُ الَّهُ أَنَّا مَتُوا مَنْكُمْ فَعَلَيْ الْصَلِّكُمْ ليت أفي من فالانفي كم استفلف المنت من فللم وأمكنت

学者可以

101

河上は、沙心下下

المنازا

لَيُ الْنِلَالِيْمِ مَلَكَ فَهُ وَنَ مَعَمُ مَنَ مِرًا ادْنُلِفِ البَيْكُمُ وَاوْتُكُونُ أَوْ لَكُونُ لُمُ مِيَّةً إِنَّا كُلُ مُها وَ فَاللَّالظَّالِوْلَ الْفَلْلِوْلَ الْفَلْمِوْنَ لَا وَمُكَّ مَتَحُولًا انْفُركُتُهُ مَنْ وَاللَّاكَا مُشَال فَنَلَّوْا فَالْدُ لِيسْفَطَعُونَ مُسَادٌّ فَإَولَتَ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَالِل مَن ولا لِي مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن عَنْهَا الأَفْهَا وُلاً مُنا ويجنل لكفورا بالت تنوام الناعزة اعندنا لن كنت الناعز سَعَبِرًا لَاذَا مَا مُنْهُمُ عِنْ مَكَانٍ نَسِبِهِ سَمَوُ الْمَا لَغَتَبُطُ الْ وَدَعْبُرا وَ اذاالفُوُ امنيامكانًا صَتَعَنَا مفريتين دعواهنا لكَ تُولُانْكُوا البَوْمَ نَبُونًا وَاحِمُا وارْعُوا شُورًا كَتَمْرًا فَالْوَلِكَ عَبُرُامُ حَبِّنُهُ الحلُوْ النِّي وعُدِ المنتُقَوُّنَ كَاسَنُ كُمْ خَراءٌ ومُصَرًّا لَهُ فَهُمَا مَا سَأَوُ خَالِينَ كَانَ عَلَى تُدَيِّكَ دَعْنُا صَنْفُوكًا وَبِوْمَ عَبْشُرُهُمْ وَمَا بَتِيْنُهُ وَ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْقَوْلَ آنَمُ أَضَالَمُ عِباد عِلْمُولِا عَالَمْ مُوْصَلَوا السِّل فالذاسنخانك ماكان بَيْنَى لِنا أَنْ يَحْتَمُ مِنْ وُلْك مِنْ أَوْلِنَا يَوْ لَكِنْ مَنْتَعَمَّمُ وَالْإِنَّا فَيْحَالْ اللَّهُ كُولَا نُولَا فُولَا فُولًا بُوُدًا فَفُلُكُذَّ بُوكُمُ عِلَا نَعُولُونُ مَنَا لَنَـ نُطْبِعُونَ صَرْفًا فَلَانْفُرْا ومن دَبِظُ لُم مَن مُ مِن مُن فِي مِمَّا مَّا كَمِيلُ وَمَا ادْمُ مُن لِمُ مُن مُن مُن اللَّهِ مِن ا الألاتكم لبآخكاوك الطعام وتبفون فالاسوان ومملنا مَعْ لَكُمْ لِعَنْ فَيْ فَالْفَيْرُ فِي وَكَانَ وَتُلْفَاحِمُ لَا قَالَالُهُ فَا لَالْمَانِ لابركون ليناة فالولا ايزل المت المتر فكذا وتزي وتنالق اسُنكُبْرُوْافِ ٱلشَّيْهُم وَعَنَّوْاعُتُوًّا كَبُرًّا بِوْمْ يِرَدُوْنَ المَلَّةُ فَكُذَلًا



114

100 mm

一個人

وَاصَّلَا المَّنْوَانَ المَّنْوَانَ

و الواض الحالث

مَا وَكُ الذَهِ وَلَا لَعُرَهُ وَعَلَيْهِ الْكِوْنَ الْإِلَالَمَةَ مَّذَاكُ الْفَهُمِ الْمُعَلَّمُ الْمَثَلِمَةُ الْمَثَلِمُ الْمَثَلِمُ الْمَثَلِمُ الْمَثَلِمُ الْمُثَلِمَةُ الْمَثَلِمُ الْمُثَلِمِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِمِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ اللْمُلْكِلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

وَلذَارَ آوُلُوا إِن يَجْنِيزُ وَنَكَ لِأُهِمْ وَالصَّلْمَا الَّذِي عَبِّكَ اللهُ وَسُولًا ان كاد تيفيلنا عن الحينا تولا أن مبنا عيمنا وسوف فيكون حبت برَوْنَ العَنَابَ مِنْ التَالِسَبِكُ الرَائِنَ مِنْ الْعَنْ الْمِنْ الْمُعَلِّدُ الْمَائِنَ عَلَى الْمُعَلِّدُ الْمَائِنَ عَلَى تَكُونُ عَلَيْهِ وَكُلِكُ ۗ أَمْ عَنْ النَّاكُ كُلُّ فَإِلَى كَا لَكُمْ لِلْمُعَوْنَ الْكِفْلُونَ النَّاكُمُ للاكالأنام بلهم استل بتد المثرالي دلي كيف متالطيل المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَّنْ السَّبُولُ وَهُوَ اللَّهِ حَبَّلِ لَكُمُ اللَّهُ لِإِليَّا وَاللَّهُ مَا نَأْنَ حَتِلَ المَثَا وَنُوُرًا وَهُوَا لَذَى الْسَلَالِينَاحَ لُشُرِّا بَنُ يَكُفَعُمْ وَأَنْزَلْنَامِنَ النَّهَاءَ مَا مَّ طَهَوْلُ الْمُخْتَى مِثْلُدَةٌ مَنْتًا وَلَنْ فَيَهُمْ عِلَّا خَلَفْنَا النَّامَّا وَآنَا يِتُحَكَّمُ للسَّا وَلَقَلُوصَ وَفَنَاهُ مِنْهُمُ لِيَنَّكُ وَلُولًا فَاتَىٰ النَّاسِ لَهُ كُونُ اللَّهُ وَلَنْ شَيْنًا لِمَثِّنًا فَكِيلٌ قَرْبُرْمَةً وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَل عَلَّهُ نَظْمِ الْكَافِينَ وَعَاهُ مُهُمُ بُرِحَنادًا كُمُن وَهُوا لَدُى وَرَا لِلْوَي وَالْمُعْنَ هناعَنْبُ فَإِنْ وَهنامُ لِحُ الْجَاجُ وَجَبُّلُ سَهُمًا بَرُزَطًا وَجِيْدًا مُجُورُا وهُوَ الْمَدِي مَلِنَ مِنَ المَاءَ لَشَرُ الْحَمَلَ لَدُ لَتُسَا وَمَهُولًا وَ كَانَ دَمَكَ مَرَرًا وَبِبُدُونَ مِن دُولِ اللهِ مَا لا سَفِيمُ وَلا يَصَرُّ مُ ट्रींडार्सि क्रिकें मुंदे हिंगी हनी हिंगी हिर्दे के में हैं कि مُلْ السَّمَةُ مُلْدِينَ آجُولُا مَنْ أَجُولُا مَنْ أَخْلُوا اللَّهِ مِنْ أَجْلُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ الْمِنْ اللَّهِ م وَ وَكَ مِنْ عِلَى الْحِيَّ اللَّهُ فَا عِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مَا مُنْ فَ عنادم خبئ الكوعكق التموات والارتق دما ببتهما فستيد

143

الرفارية الرفارية الرفارية الرفارية الرفارية

المنامة المنامة

1:1

كُنْرَى بَوْمُ كَذِلْكُيْرِمِينَ وَتَقِوُّلُونَ حِجْرًا نَجْوُزًا ﴿ وَفَكُونِا إِلَىٰ مَا عَلِوْا مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ أَوْلُ الْعَالِ الْعَبْدِرُ لِمُؤْمِنِهُ مُنْ لَقُلُ وَأَخْسَنُ مُفَلِكُ \* وَبُوْمَ لُنَفَقَ المَّمَاءَ فِالْمِ وَلُوْلًا لِللَّهِ لَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكُ وَمُتَّمِّمًا لِحَتَى لِلرِّهِنِ وَكَانَ وَمِنَا عَلَى لَكَا فِي عَبِيرًا وَفِي مَعَقَرُ الظَّالِمُ عَلَيْمَ بَرُنِيَةُ لَا لِلَّهُ يَكُالُخُلُكُ مَعَ الرَّسُولِ لِلَّهُ الدَّلْيَ لينتى أأنح أن فأخله كفك القنامة النكورتغبدا ذبا أفي وَكُأْنَ النَّتَهُ اللَّهُ لَيْنَا يَحْدَدُهُ وَقَالَ الرَّسُولُ الدِّيبَ انَّ وَلَيْ الحُنَّذُ وْاهْنَا الفُّرْإِنَّ مَنْجُوزًا وَكَ ذَالِكَجَمَّلْنَا لِكُلِّ مَنْ عَنْدُوا مِنَ الْمُرْمِينَ وَكُوْ يَبْتِلِكُ هادِبًا وَنَصْبًا وَاللَّانِ كُمْ إِفَالُولَا نُزُلَعَلَبُ الفُرُانُ حُمْلَةُ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُنْبَتِ بِدِ وَالْآلَةَ وَ رَنَلُنَا هُ فَرَسُلُكُ \* وَكُلَّ مَا تُونَكَ مِنْ لِللَّهُ جَيْنَاكَ مِا مِخَنَى وَآخْتَنَ نَفُسُرًا اللَّهِ عَيْنَهُ فِي عَلَى وُجُهِمُ الْحَقِيَّتُمُ الْأَلْكَ شَتْدً مَكَا مَّا وَاصَّلَابُ وَلَقَدُ الْمَنَّا مِنْ مَا لَكُوا بِوَحَمَّلُنَا مِ وَحَمَّلُنَا مَعَدُ اخَاهُ هُرُدُنَّ وَزَينًا ۗ مَظُلُنَا اذْمَنَّا أَلَا لَقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّمُوا بِإِبْائِنَا مَنَكَّرُنا فَمْ مُنكِبًا \* وَقَوْمَ نونج لَنا كَتُدَّفُوا الرُّسُل اعْرَفْنا هُمْ وَ جَلْنَا هُمُ لَلنَا سِ إِنَّ وَالْفَلْكُ فَاللَّظَالِينَ مَنَا بُالدِّمَ وَعَادًا وَ عَوْدًا وَأَصْفَاتِ الرَّيِّنِ وَقُرُدُ فَالَمْنِي ذَلْكَ كَنْنِ ۗ وُكُلَّهُ صَرَّبْنِا لَهُ الاتمتَّال وكلُّهُ فَيْرُنَا لَمُنْهُوا وَلَفَ الوَّا عَلَى الفَّهِ الْمُعْطِينَا مَطَرُ التَوْءَ أَفَكُمْ بَكُونُواْ بَرَوْمَهَا بِلَكَ الْوُالْارْحُونَ لَنُورًا

Ji

B

والم

## بكُ وَن لَكُ وَقَا فَن كُمْ فقَلْ كُنَّا فَي مُسْوَنَ تَكُونُ لِناسًا

الله المنه

14. IS

انتا

الفقل

3338

فتمرة

ENT:

فَيْنُ وَنَ

الودا

الجنة

العَبُوا

مِالله الْحِمْلِ الْحِمْلِ الْحَامِ المبتم الملتا باك المخياب المنهي لعكت المنط هُ التا المخوا مؤمِّنين أنْ نَشَا نُمَرِّلُ عَلَمْهُم مِنَ التَّمَا وَ أَبَدُ ظُلَكُ إَعْمَا فَهُمُ الناخاصيبين ومنا بأنهيم من ذكرين الأخن فحديث الأكافا عَنْدُمُ عُصِبَ فَالْكُنَّا بِوَاصْتِبَا بَهُمُ اسْاءَ مَاكَانُو البركَ عَيْدُونَ اتَمْ مُرَوْا الِيالارْفِن كُمُ الْنَبُنَّا مِهَا مِنْ كُلِّ دَوْج كُم الَّهُ فَ ذَلِكُ لَا يَرُونُ وَمَا كُانَ آكُمُ فُونُونُونَ وَلِنَّ ذَلِكَ لَمْ وَالْمَا لَمُوالْمُ وَلِي الرَّحِمُ وَاذْ نَادِي دَتُكَ مُوسَى إِنَّ إِنْكِ الْقَوْمَ الظَّالِينِ فَيْمَ وْعَوْنَ آلْمُ شِيَّقُونَ قَالَ دَبِياقِ القَافُ الْنَيْكُمَنَانُونَ وَتَقَنُّىٰ صد زى كَعْ سَطْلِقُ لسِيَافِ فَارْسُولِ لِي وَنَ وَلَهُ مِ عَلَيْ مَنْ فآخاتُ أَنْ مَقِنُكُونِ فَالْكَلَّا فَاذَ هَنَّا بَا إِنْ النَّا لَمَّا مُعَكِّدُ مُنْمِّعُونَ ۚ فَأَيْكِ فِيعَوْنَ فَقُولِا أَمْ رَسُولُ دَبْتِ لَعَالِمَنَ أَنْ ادَسْيُل مَعَنَّا بَيْلُ شَيْرًا مَعِلْ فَاللَّهُ زُبِّكَ مَنَّا وَلَيمًا وَلَيْثَ مناش عُرُكُ مينى و مَلك مَعْلَنَك التي معَكث و المنت من الكافية فالاختلفالدأداتامن الفناكن فقرنف يتم للْأَخْفِيكُمْ وَهَنَّ لِي مُكُمَّا وَحَبِّلَيْ مِنَ المُسْلَمِينَ وَلَلْكَ فَهَدُّ تَمَنُهُا عَلَىٰ اَنْ عَتَدُنَ بَيْنَ مِنْ إِسْلُ فَالْ فِي عَوْنُ وَمِنَا وَكُلُّ فَالْمَةِ

المام عُمَّاسَتَوَى عَلَى المَرْشُلِ الرَّحْقُ مَنْ عَلَى مِجْبُلُ وَلَذَا مُلِكَمِّهُمُ اسخدُ فَا الرَّهْنِ فَالرَّا وَمَا الرَّهْنِ النَّيْ يُكِيانًا مَرْ فَا وَذَا دَهُمْ فَفُونًا سْ دَلْ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ المَّمْ المَّ وَوُحًا وَحَمَّ لَهُمْ الرَّا اللَّهِ وَتَمَرُّ مُنبِّل وَهُوَ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ لَ وَاللَّهُ الْمُخْلِفَ فُلْمِنْ آذَا وَأَن لَكُوْلًا اذُ آزادَ شَكُورًا فَعِنا ذَالْرَهُنِ الَّذِينَ أَبُونَ عَلَى الدَّفِي هَوْنًا وَ اذِاخًا كَمْيُمُ الْخَاهِلُونَ فَالْوُاسِلَوْمًا وَالنَّبِنِ يَبِهِونَ لِرَيْمُ سَحَّمًا وَفِيامًا وَالَّذِينَ سَوُلُونَ مَنَّا اصْرِفِعَنَّا عَنَّا بَجَمَّتُم رَبُّنا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَمْ الْمِيْنِ فِي اللَّهِ عَمْ اللَّهِ مُوا مَكًا نَا مِينَ ذَلْكِ مُؤَامًّا وَالَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِّعَ اللَّهِ الْمِنَا أَخَرُوكُا نَفِينُ لُونَ الْقَلْسُ الَّذِي وَهُمَّ اللَّهُ الْأُمَّا لِيحَ وَكُلْمُ وَأَوْ دَمَّنُ بِقَعْلُ ذِلْكَ مِلْنَ آمَّامًا فَشَاعَفْ لَهُ الدِّمَا بُ بَعْمُ الفِّنجِرْة عَلَا فَنْ مِهُانًا لَا مَنْ نَابَ رَامَنَ وَعَلَ عَكَدُ صَالْحًا مَا فَلَكُ سُمِّ لَاهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَفُورًا وجُمَّا وَمَنْ اللَّهُ عَفُورًا وجُمَّا وَمَنْ البَّ وَعَلَهُ عَالِكُمَّا فَكُمْ مَنْ فُولِ إِلَا اللَّهِ مَنَّامًا وَالَّذِن لَا لَتُهَدُّونَ الذُورَ وَلَاذَ امْرَفًا مِ لِلْمَؤْمِرَ وَاكْرِامًا وَالْمُثْنَ اذِا ذَكْرُوا الله فِ مَرْهُمُ مُ حِينَ وَاعْلَمُهُما صُمَّا رَغْنِيا أَنَّ وَالَّذِينَ بِمَوْلُونَ رَتَّنَا هَتْ لَنَا مِنْ آزُ وَاجِنَا وَذَرُّ بَالِنَا فَرْجَ آعَنُ وَأَيْضَلْنَا الْلِيُقَاتَ الماما الالتَاتَ المُنْ مَن المُرْمَد عِلمَ مِنْ المُونَة فِها عَيْدُ وسلامنا خالىن فباحتك عن مُستَفَيًّا ومُفامًا فَلُها لَهُوا

مُنْفَلَهُ وَ لَا أَنْظُمُ عُ أَنْ بَعِيرَ لِنَا دَتْنَا حَظَا يَانَا أَنْ كُنَّا ادَّلَ لُوْمِنَي و اوحينا اليفوسى أنْ أسر بعبا دى أنكم مُنتَعِون فارتسكل فرعون فالناشِّن النَّهُ هُولُا لَشْرِهِ مِنَّةً فَلَلَّوْنَ وَلَهُمُ لَكُ لَغَا تُطَوِّنَ وَلَمَا لَحَبِّكُمُ طَافِرُونَ فَأَخْرَخُنَا مُؤْمِنَ حَبَّا لِي وَعَنُوبِ وكنؤذ ومفارم كرم كذلك وآدر تناها بتخانير إشل فآتفعوهم مشُرِ فَانَ فَلَتَا مَرَاةَ الجَمْنانِ فالراحِي فِي مُوسَى فَاللَّهُ دَكُونَ فالككفلة متق دعة سبمدين فالحكا المفوسفا كافنت لعصال الحض الفكل فكانك أكافرن كالطود العظيم وأذلفنا فَيِّمُ الْأَخْرَنِ وَآغَيْنَا مُوسَى دَمِّنْ مَعَمُ اجْعَبَنَ فَيْمَ اعْرَاضَا الْأَخْنَ لنَّ فَذَ لَكِ لَا يَرْزُمُناكِ الْكَالْمُ مُؤْمُونُ مِنْ وَلِكَ دَلِكَ مُلْكُمُ العَرَيْزِ الرَّحِبُم وَانْلُ عَلَمْهُمْ مَنَ ٱلْرُهُمَ اذْ فَالِكَالْبِهِ وَقَوْمُ لِهِمْ تَعَبْدُونَ فَا لِوُ الْعَبْدُ اصَّنَّا مَّا فَنَظَّا لُهَا عَاكِمِينَ فَالَهُ لِهُمِّنَّ فَالْمُ لَهُمَّ فَوَ اذْ مْنَفُونَ أَوْ مَنْفَعُونَكُمْ أَوْنَصَرُ فِنْ فَالْوَابِلَ فِحَدُنَّا الْمَ وَنَاكَذَلْكَ تَقْعَلُونَ فَال آفِرَاتِهُمُّمُاكُمُّ مُنْكِدُونَ النَّمْ وَالْإِ فَكُمُ لا مُنْكِنَّ فَأَيَّهُمْ عَنْ وَلَى لِمُ وَتَبَالْخَالَةِنَّ اللَّهُ خَلَّفَيَّ فَهُوَ بَهْ لِينَ وَ اللَّهُ هُونِ الْمِينَ وَكُونَا مَ فَيْنَ فَا وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُبُنْن ثُمَّ عَبُيْنِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مُرْخِطْ مَنْ فَوْمَ اللَّانِ وتنفي فالم والعنوني إطاليات والمبلك اليان صدب فالاون وأجلفهن ورتفرحتيز النقيم وأغفر لاجايتر

مِلْآسَم

فتنا

وعُونَ

JIVE

لنك

玩

فَالَدَبُّ المَّمْوَانِ وَالدَّمْنُ وَمَا مَنْهُمُ الرَّبُ المُمْمُونِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ عَوْلَهُ الْأَلْفَ مُمَّوُنُ فَال دَفَكُمُ وُرَبُّ الْأَوْكُولُ الْأَوَّلِينَ فَالَّادِّ رسَوْكُمُ النَّدِي الْسُلِلَ لَنَكُم لَحَبُونَ فَالْ رَتُلِكَفْرِ فِي وَالْمِنْدِ وَمَا لَمُنْهُمُ الْمُنْمُ مُنْفُلُونَ قَالَ لَأَنَّ الْمُنْفَعُونَا فَكُمَّا الْمُنْفَعُ اللَّهِ الْمُنْفَعِ مِنَ المُنْهُ وَمَنْ قَالَ الدِّلْوَيْنِكَ لِيَهُمُ مِنْ قَالَ فَالنَّانِينِ وَيُمْ مُن المُثَّادِمُ فَاللَّهِ عَلَا أَمْ عَصْاهُ فَاذِا هِ عَنْمُ الْمُنْ مُبُنَّ وَنْزَعُ بِلَّهُ فَازْاهِي مَضَّاءُ للنَّاظِينَ فَالْلَّهُ وَحُرُّدُ النَّصْنَا لتَا عِزْعلَمْ وَمُعْالَنْ عِزْرَ عَكِم مِنْ ارْضَيْكُمْ نِينِيمِ مَا وَأَنَّا مُهُنَّ فَالْوُالدِّوْجِرِ وَاخْاهُ وَالْمَتْ فِالْمَا تَنْخَا مِّينَةٍ مَا نُولِيكُمْ يَخْ عَلَمْ خَنُيْعَ النَّحَمُّ لِمِفَاكِ بَنْ مِعَنْكُومٌ وَمُثْلِلنَّا سِهِلَّ النَّمُّ مَجْمِينُهُ لَوَلَتُنَا لَبُنِّعُ السَّيْمَ الْأَنْوَاهُمُ الْعَالِيبِينَ فِلْتَا طَاءَ السَّحَرُ فَالْوَالْفِيهِ وَفَنَ اتَّنَ لَنَا لَا تَجْرُ الْوَكُمَا عُنَ النَّالِينَ فال اخَمْ وَلا تَكُمُ أَوْ المِنَ المُفَرَّةِ بِنَ قَالَ لَمَ مُوسُولُ الْفُواسًا المُمْ مُلْقُونَ فَاللَّهُ أَحِالَمُ مُ وَعِصِتُهُمْ وَفَالرَّا يِقَرَانُ وَعَالَا لِتَالَخَنُ الْعَالِبُونَ فَاللَّهُ عُومُني عَصَّاءُ قَاذِ الْعِي مَلَقَفْظُ مَا فَكُنَّ فأنفي التحرة ساجلت فالذاأمنا بربيلمالمن رتبعض ومردن فالهامنة لا منال أن ادن وكم لا تر لكيم كوالدي عَلَكُمُ السِّيْحَ السَّوْنَ الْخُلُونُ لَا تُعَلِينَ اللَّهِ مِنْ وَآدُجُلُكُمْ مِنْ خِلْ مِنْ مَرِينَا مُنْ الْمُعْمِينَ فَالْوُالْمُ مُنْ مِلْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ

رماران العلمون

إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ الْمِنْ فَا لَقَوْ أَاللَّهُ وَاللَّهِ عُونِ وَمَا السَّكُلُّمُ عَلَّمْ مِنْ الجُوانَ آجُوى الْأُعلَى تَبْالْنالِينَ ٱلْمُنوُق بِكُلِّ دِيجِ اللَّهُ لَعَنْدُونَ وَنَخْتَيْنُ وُنَ مَصَّا لِعَ لَعَلَّمُ فَخُلُدُونَ وَاذْالَكُ مُزْلِطُ فُرُ مِيًّا لِبِنَ فانقواالهة فأطبغون والقواالذعامتة كوعيا يتكفن امتكف لأنفام وتبين وتعنا ضعبون الفالخاف علكم عنات تغيم عظم فالوُاسوُ الْمُعَلِّيْ الْوَعْظَتْ الْمُلاتكنُّ مِنَ الْوَاعظِمِيَّ إِنْ هَنِهَا لَا حَلُنُ الْا وَلَهَنَّ وَمَا عَنْ عُبُرِيَّ مِنْ كُلَّذَ تُنْ عُأَهَلَكُنَّا هُوُلْ تَى فَوْ لَكِ لَا بَرُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ وَلَا قَرَبَكَ لَمُوالعَمْ التَّعِيمُ كَنَاتُ مُؤَدُ الْمُرسُلِينَ اذْفالِهُمُ المَوْهُمُ طَائِحُ ٱلْأُنْتَقَوَّنُ لِنْ لَكُمْ رَسُولُ مَبِنُ فَا نَفَوْ اللهَ فَاطَبُعُارُ وما استقلكم علبه من الجران الجرى للاعلى تبالعالمي أنوك مناهمه المنت فجتاب وتبور ودووي وخراطك هَمَلُمْ وَتَغَيُّونَ مِنَ الْجُنَّا لِي سُونًا فَارِهِ مِنْ فَقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَا وَلَا نَطْبُعُوا آمْرًا لمُنْرِقُهُنَّ اللَّيْنَ فِينُكُ وُنَّ فَالْاَفِيْحُ لَا لَيْنِ فَكُولُمُ المُنْكِونَ فا لذا لمنا المُسْتَحِينَ مَا النَّالَةُ لَتَسْتُحُونَا فَانْ إِلَيْهِ النُّهُ اللَّهُ اللَّ وَمْ مَعَلَوْم وَلَا مَنْ وَهُما مِنْوَة مَا حُدَد كُمْ عَنَا بُ تِوْم عَظْمِ مُعَنَّمْ وُهَا فَأَضْمِوا نَا دِمِينَ فَأَخَدُهُمُ العَنَا كِ الْأَفِي ذَلِكَ كَابَدُ: وَمَاكِانَ ٱكْثَرَهُمُ مُؤْمُنِينَ وَعَلَى دَتَكِ هَوَالْجَهُمُ وَالْخَبْمِ

ئنئن ا

3 5

كالقي

الحود

تكون

القوا

الق

المالية المالية

List

35

الذي

النفق

كَانَ مِنَ الْصَّالِينَ وَلَا نَخْرُ إِن لَهُمْ سُجَنُونَ بِوْمَ لِالْبَفْعُ مَالُ مِلّا بَوُنَ لَا مَنْ لَنَاهَ هِ عِلْتُ لَمِي وَانْ لَقَ الْعَيْدَ اللَّهِ مَنْ لَكَ الْمُعْدَنِ وَتُرْدَيْنا الْحِيمُ للفِياوين وَمَثْلِقَ مُهُ النَّهُ كَاكُمْ أُهُمْ لُونَ مِنْ وُنِ الله هل بَهْ وَيُكُمُ أَوْمَنْ مَكِيرُونَ فَكُمْكِيوا فَهَا هُوْ وَالْفَاوُنَ وَ حُنُودُ الْلِيسَرَاجُمُونُ فَالْوَاوَهُمْ مَيْهَا تَجْنِينَهُونَ ۚ نَا تَلْهُواْنُكُنَّا لَقَى صَلَالِهُ إِن اذْ لِنُوتَكُمْ بِرَبِ إِلْمَا لَمِنَ وَمَا امْتَكَاا الْمُالَوْنُونَ مَا لَنَا مِنْ شَافِهِي وَلَاصَدِيغِهِمْ فَلَوْانَ لَنَاكُرَةٌ مَنْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِنَّ فِذَلِتَ لَا بَرَّا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَاتِّ رَبُّكَ لَمُؤَالْمَ إِنَّ الرَّجُمُ كُنَّبُّكُ فَيْمُ نِنْجِ الْمُسْلِّمَةَ الْوَقَالَةَ مُ الحَوْهُمُ نِنْ حَالًا للْنَقَوْنَ الْإِلْكُمْ رَسُولًا مَهِنْ فَانْقُوا اللَّهَ وَالْمُعَوْدُ ومنا استَعْكُمُ عَلَيْهِ مِن الجُرِانِ الجُويَ الْأَعْلَى تَتِيا لْعَالَمَ فَا لَقَوْا الله والطبعون فالوا أنوص لك والتبكك لا دوكون فال وَمَا غَالِمَ إِلَّا نُوا بَعْلُونُ ۗ انْ صِلَّا مُهُمْ لِكُا عِلَىٰ تِنْ لَوْلَتُنْعُرُونَ وَمُا أَنَّا بِظِارِدُ المؤُمِّينَ لَنْ آنَا لَكُ نَدَرُمُهُ إِنَّ فَالْوَالَّذِي لْمُنْكَنَةِ فَانْحُ لَتَكُونْنَ مِنَ المَرْخُومِينَ فَالْ رَبِّ لِيَّ وَفُوكَنَّلِكِ فأنغ بمنى وتلتهم ففا وعنى ومن معتمن المؤمنين فأعنناه وَمَنْ مَعَدُونَ الْعَلَاتِيُّ المَنْحُونِ أَمَّا آغَرَهُمَا مِنْ الْبَاشِنَ لَا تَنْ فِ ذلك لأبرُّ ومَا كَانَ آكُوَّ وُمُ مُنْ مِنْ وَلَنَ رَبَكَ لَهُ وَالْعَرُنُ الرِّحِمُ كَنَّابُ عَا ذُالمُنْ لَمِنْ اذْ فِي لُّ لَمْ إِنَّ فَي الْمُ مُودُ أَلَا لَنَّقُونَ

ورُه

では、日、日、

سُن وَلَنَزُلُونَ رُزُلُا وَلَنَ أَوَلَوْكُانِ لَا إِبُّ أَنْ الْخُلُمُ عُلُواْ إِنَّهُ أَنْ الْخُلُمُ عُلُواْ إ بَيَّ النَّالِثِلَ وَلُوَنْ لَنَّاهُ عَلَيْعَضْ الْأَفْيَنَ فَقُلَّهُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانُوْ الْمُوفَمِّنَ كَذَالِكَ مَكْنَاهُ فَالْمُعْلِكُمْ مِنْ لَا يُؤْمِنُونَ به حَيْ مَرْ وُاالْعَمَا بَالْأَلِمُ مَا أَنْبَهُمْ لَغُنَّاةً وَهُوْلَالشِّعْرُونَ نَيْقُولُوا عَلْ يَحْنُ مُنْظَرُونَ الْمَيْعَ عَاسِاليَتْ عَلِولُنَ أَفَرَابَكَ انْ مَغَنَّنَا هُوْسِنِينَ ثُمُّ خَاءً هُمُناكَا نَوْ ابْوَعَدُونَ مَا اَعْتَى عَنْهُمْ ماكافا أبنَقُونَ ومااهَلَكُنامِن مَنْ يَزِلا لَمَامنُدُونَ دَكُري فَا كُنَّا ظَالِينَ وَمَا سُنَرَكُ بِرِالنِّمَا طَبِنُ وَمَا بَنْبُحَ لَهُ مُومًا لَبُنْظَبِعُونَ لِنَكُمُ عَنَ السَّمْعِ لَعَنْ وُلُونَ فَلَا مُنْعُ مَعَ اللَّهِ الْحِنْ أُخَرَفَنُكُونُ مِنَ الْمُعَنَّيْسِ وَالْفُرْعُشِيرَ لَلْتَالاَ فَرْبَيْنَ وَاخْفَفْنِ خَنَامِكَ لِمِنِ النَّعِكَ مِنَ المؤُمِّينَ فَا تَوْعَمَوْكَ هَنُولَ يَعِنَّ وَيَ مِنَا لَهُ لُونَ \* وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَرْيِزِ الرَّجِيمِ الْنَكَ وَلَا عَبِنَ نَقُوْمُ وتَقَلَّكُ عَلَى الشَّاحِدِينَ لَا تَذْهُو السَّمْ عَالَمُ الْمُ اللَّهِ عَلَى الْنَدْيَعُمُ اللَّهِ عَلَا مِنْ شَتُولُ النَّبْنَاطِينَ لَنَرَّلُ عَلَى كُلِّلَ الْمَالِياتُمْ لِلْعُوْتَ المَمْعَ وَٱلْثَرُهُمْ إِكَا ذِبُونَ وَالسُّعْمَ إِمَّ مُنْتَعِيْمُ النَّا وَثَّنَّ المَّ تَرَاثُمُ وَكُلُ وَادِهِمُونَ وَاتَّهُمْ لِعَوْلُونَ مَا لا لَفَعْلُونَ المَّ الدَّيْنُ امتوًا وعَلِقُ الصَّاكِمَا فِي وَدَكَرُ وُ السَّعَكَمُ وَانْفَعْ مِنْ يَعَلَمُ الْمُلُوا وَسَعَنَكُمُ الدِّينَ ظَلَوْا اتَّحَمُ فَلَكُ مِنْ فَلَوْتَ

凝

كَنْ تَبْ ثَعْ لُوطِ الْوُسَلِمِينَ الْوَفَالَ لِمُ الْحَوْثُم لُوطَ الْأَنْقُونُ إِنْ تَكُمْرَ وَوْك امَنِ فَالْقُوا الله وَاطْعُونِ وَمَا السَّفَاكُمُ عَلَيْمِنْ آخِر إِنَّ خِيمَا لا على تبالْنالمَة أَنَا تُؤْنَ النَّكُوانَ مِنَ لَعَالَمَ وَمُذَرُهُ وَالْمَالَةِ وَالْمُدَّاظَةَ اللم وَنَكُمْ مِنْ آدْ وَاجِكُمْ مِلْ اللهُ فَوْ كَعَادُونَ فَالَوْ الدِّنْ لَمُنْفَرِ الوُّطْ لَنَكُونَةٌ مَنَ الْخُرْجَبِّنَ فَاللَّالِ لِتَلِيكُمُ مِنَ الْفَالِمِنَ دَيِيجِيْنَ وَمَلِيمُ مِنْ بَمْلُونَ فَجَبُّ أَهُ وَآهُكُ الْجُعِينَ لِلْأَعْجُورًا فَالِعَالِمِينَ أَمْ وَمَتَّذْنَا الاخرين وآمط فاعلمهم مطرأمنا عمطر المنذين أن وذلك الأبَّهُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُ الْمُولِينِ مَا لَنَّ وَتَكِتَ لِمَنَّ المَهْزالِحِمُ كُلَّكَ المنعاب الانكبر المرسلت اذفاكم مشعب الانتقواء ان كلم روا امَينُ فَالْفَوْاللهُ وَاطْبِعُونِ وَمَاالْسَعَلَمُ عَلَيْرِمْنَ الْجُوانَ اجْرِونَ للْأَعَلَىٰ رَبُّ إِلْمَا لَمَنِ أَوْنُوا الكَبْلَ مِّلْا تُكُونُوا مِنَ الْمُنْدِينَ ورِّنْوَا بِالْفَيْطِا سِلْ مُنْتَفَّنِي وَلَا تَجَنَّوُ النَّا سَلَيْنَا وَهُمْ لَالْمُثْوَّا فَ الْاَتْخِ مُسْتُلِبَةً وَالْقُوا الَّذِي كَلَفَّتُكُم وَالْحَيْسَلَةَ الْاوَّلَيْنَ فَالْوَا المُّنَّا اتَّنْكُ لَا كَبْ وَيُثِلِنا وَإِنْ فَظُنْلُو لَهِ الْكَادِيْنِ فَالْمُفْوَعِلَمْ اللَّهِ كَيْفًا مِنَ التَّمَاءُ انْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ مَثِنَ فَال وَلِي اعْلَمِ مَا تُعْلَوْنَ وَيُعَ مِنْ مَا مُنْ مُعَنَّا بِهِمْ الظُّلُهِ لِمُنْ كَانَ مَنَابَ يَوْم عَظِيمٍ لَلْنَ فِي وَلَلِتَ لَأَبِلَّهُ وَمَا كَانَ أَكَدُّ هُم مُؤْمُنِينَ وَالْتَ رَبِّكَ هُوْ ٱلعَيْزَالِحَهُم وَلا تَنْزُلُكُ زَبْلِهِ بَتِالْعَالَمَةِن وَزَّلَهِ الرَّفْحُ الْمُعَنِّى عَلَى لَلْمَاتِ لَيْكُونَ مِنَ المُنْكِرُونَ بِلِمَا نِعْرَكِيِّ

وادالمَثَلُ فالنَّ مَنْلَةُ إِلا بِنَهُ المُّنْالُ وْهَلُوامَتُ كَا كُمُ لَا تَعْطَنَتُكُمُ كُلُّمَانُ وَجُودُهُ وَهُمُ لا لَيْعُمُ فُنَ فَنَبِّكُمُ صَأْحِكًا مِنْ فَوَلْمِنا وَفَال تتباد زُغِين أَنْ أَنْ كُرُ مُعَيِّنَا النَّي أَتَعْرَفَ عَلَيْ وَعَلَى الدِّقَ مَا نَنْ اعْ إَجَا الْحُا فَرَصْنُمْ وَ أَدْخِلْنُ وَحُنِلْكَ فَعِنَا دِلْ الصَّا الْحِينَ وَتَفَفَّلَ الظَيْرِفَ اللَّهُ الْعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُكَّالَ مِنَ الْعَاشِينَ لَا عُرَبْتَهُ عَنَا كَاسْمَهِ مُنَا أَدْ كَا ذَكِيَا أُولَيَا مِنْ إِلْطَالِهُ مِنْ تَكُتُ عَبْر لتبديفنال احطنت عالم عظ برد خيناك من سباء بنبا بقيز الخ وَحَنْ الْمُورَاةُ مُمْكُكُهُمْ وَالْمِيتُ مِنْكَ اللِّيثُونَ وَلَهَا عَرْمَنَ عَلَيْمٌ وحَدَّنَهُا وَقَوْمَها سَغِيرُونَ للشِمْنِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَبَّتُهُ النَّتُطَا آتُمَا لَهُ مُ فَصَلَّاهُمْ عَرَاكَ لِعَهُمُ لا هَتْدَوْنَ ۗ ٱلْأَلْبَعُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ بَخُرُجُ الْحَنْتَ فَالْتُمْوانِ وَالارْضُ وَمَهْلَمُ مَا نَعُنُونَ وَما الْمُلْدُونَ اتذ لا الذالا فورت المرش العظيم فال ستنظر إصد فت المن مِنَ لَكَا ذِبِنَ ۗ ا ذَهْتَ كِينَافِ هِنَا فَالْقِيْرِ النَّهِيمُ ثُمَّ تَوَكَّفَهُمُ فَانْظُرُ مناذا ترخيون فالت يا المقاللة والق الفي التحيين الكركم لتَمْ مُنْ سُكِمْان وَلا تَمْرُسِيمِ اللهِ النَّحْوِلِ النَّجِيمِ الْمُحْتَلَا عَلَى أَنْهُ مُسْلِينَ فَالنَّ فِالرَّهُمَا المَكَّرُوُ النَّوْدِينَ إِلَمْ فَالمُّنَّ فَاطِعِيَّرُ امْرًا حَتَىٰ لَنَهُ مَدُونِ فَالْوَاتَحُنُ الْوَلَا فَوْغَ وَالْوُلُوا مِتَرْتَ مِن لْكُلْخُ الْمَا عُلْما لَتَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَبَرْ الصَّدُوما وَحبَكُوا اعِزَّةَ الفلها ازَلَزُوكُن إلى مَنْعَلُونَ

الألفة

لمنها

الله الله

فاموى

المان المان

فالنا

نورزن

وْفَالْوْا

题。

画

لمتن للكِ الماك الفُرانِ وَكِنَا بِصِبْنِ هُدُئُ وَدَبُّرُ مِنَ المُؤْمِنِ : الَّمْنِ تَقِيُّهُونَ الصَّلَوْنَ وَبَوْلُوْنَ الزَّكُونَ وَهُمْ مِا لِإِحْرَةَ هُمْ يُوفِيْنَ ل قَالَمَانَ لَا نُونِينُونَ ما لِإِجْرُحُ وَتَبْنَا هُمَ الْعُلَا لَمُرْفَعُ لِجَهُونَ الْمُتَكَلَّكُ فِي لمُسُوِّهُ الْمُتَابِ وَهُمْ فَالْإِخِيَّ فُمُ الْمُحْسِرُونَ وَإِنَّا فَالْمَالَةُ الْفُرْانَ مِنْ لَدُنْ حَكِم عَلِم الْوَفْ فَي فَيلِم الْإِلْدَانْ الْوُلْسَالَ لَمْ مَنْ فِيا غِيرِاذَا بَالْمُ لِنِهِمَا بِالسِّرِلَمَلَكُمُ لَصَّطَلُونَ فَلَمَا عَا عَظَا لَوْدِي الْ بؤولت من فوالنا ومتن عن لفا وسيا ناهين المناتب الموقين إِثْرُ المَاشَ الْعَرُرُ الْحَكِيمُ وَالْوَعْضَاكَ نَلَمَا زَاهَا مَفْ نَوْكَا يَهَا فَإِنَّ اللَّهِ وَكُو اللهُ الله الْأَمَنْ ظُلَّمْ مُ مَنَّ لَحَسْنًا عَبُرْسُونَ الْمَعْفُولَ دُحَمُ وَادْخِلْلُكَ خِيْلُ فَرْبُحْ مَنْ اللَّهِ مِنْ فَارْبِي وَ وَلِيْدُمُ اللَّ إِلَى الْمُؤْمِدُ وَلَيْدُمُ لفتمك فوا فومنا فاسفنن فلتاطآء تنهوا لانشام فيرة فالذا هناسخُونبن وجحدوا بها وستنقنها الفنهم ظلا وغلوا فَانْظُرِيمُونَكُونَ فَاقْتِبْزِ الْمُسْدِينَ وَلَعَنَّمَ اللَّهُ وَاوْدُوسُلِمَّاتَ فَمَّا وَفَا لَا الْحَدُونِيةِ الذَّى فَتَكَّا عَلَى مَرْعِيا دِو الْمُفْتِينَ وَوَدِثُ كُمَّانُ ذَا وَدُونَا لَ لِمَا آبِهَا النَّاسِ مُلَيًّا مَنْطُفَ الطَّيْرِ وَاوْنُدُنِامِن كُلُّ شَوْقُ لِنَّ هِنَا لَهُوالفَفْنُ لِلْبُن وَحُدِ لِيُكُمَّا تَ حبُوْدُهُ مِنَ الْجِينَ وَالْإِلْيْرِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُونِعُونَ حَيَّا ذَالْفُلِطَ

راد

وَكَانَ فَالدَّبِينَةِ لَنْعَنْرِهُ فِط لِعِنْيِدُونَ فَالإِرْضِ فَلْ بَصْلِهُ نَ فَالنَّا تَقْاسِمَوُ الإفْدِلَيْتَنَيَّهُ وَالْهَلَهُ مُمَّلِقَةُ لِتَوْلِيِّهِ مِناسَهَيْنَا مَهْلِكَ القله والنَّا لقادِ فُونَ ومحدِّد والمَكِرَّ ومَكَرْنا مكرًا وهُمْ لا لتَعْرُدُنَ فَي نُظرِكِنْفَ كَانَ عَا يَبِهُ مَكْزِهِمْ آنَادَ تَزْنَاهُمْ دَفَى مُهَامُم المُعْتَى فَنَالِكَ سُونُهُمُ خَادِبَةً مِاظَلَوْ الدَّقَ فَذَ لَكَ لَا يَدَّ المِوَّيْمِ بَعْلَمُونَ \* وَالْعَيْنَ اللَّهُنَ المَّوْاوَكَ نُوانْقَوْنَ وَلُوطًا اذْ فَال لمؤمِّنهِ أَنَا فُونَ الْعَاحِثَ وَ ٱلنَّمُ نَفِيهِ فَنَ الْكُنَّمُ لَيَّا فُنْ الرَّحَالَ سَهْوَةَ مُنْ دُونِ الْسِيّاءَ بَلَ اللَّهُ فَا إِجْ لَكُنَّ مَنَّا كُانَّ جَابٌ فَيَمْ الْإِ انْ فَالْوَاا مَوْجُوا الْ لُولِومِنْ فَرْسِيمُ لِنَهُمُ الْمُاسُ تَطَهَّرُونَ فَاعْبُناهُ हार्बिर्भेषे विर्वे مَطْوُ المُنْ ذَبِّنَ فَالْ الْحُدُونِيةِ وَسَاكُمْ عَلَيْمِيا دِهِ الْمُبْرَاصْ طَعْي الشَّحْبُ عَ المَا الشُرُونَ \* امَنْ طَلَقَ التَّمُوا فِدَ الأَصْ وَالْزَل تَكُمْ مُنِ التَّمَا عَمَاءً فَالْنُبْنَا بِهِ حَمَا فَيْ وَالْدَبَهُ مِن مِن اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ الله مَلَ مُ نُومً لَعَلَى اوْنَ المَنْ حَمَل الآرْمَ فرارًا وحَبّ لوعال المنا آنفا دُاوَحَبَالَمُنَا دَفَاسِيَ وَعَبَلَ إِنْ الْجَيْنِ عَاجُواء لِلاَمْعَ الْمِثْلُكُمُ المنافقة المتناجب المفنطر ادعاه وتكفف التوويجليم عُلَقَاة الارْضَ الإَمْنَ الشِّفْلِيادُ مَا لَنَّكُمُ وَنَ امْنَ عَبُلُكُمُ فظُلُنا فِالبَرُوالْجُمْ ومَنْ بُرُسُلِ النَّمَاحَ لُجُرًّا بَيْنَ مَكُ وهَلِيَّم ءَ أَلِهُ مَعَ اللهِ مَذَالَ اللهُ عَمَّا لِشَرْكُونَ الْمَرْبُرُ فَأَالْحُلُقُ مُ الْمُدَالِكُ فَأَ

الهناعا

الكم ماسى

تاناك

فالآلنى

النظرفك

الثانة المالة

فرزن

تَلِينَا أَنْهُمُ

كَانْرُهُودُ

المن المنابد

وْغَالِافَحَ مَحْ مُنَةً

يَالِيَةِ

المالكا

تَوْنَ

Sie Sie

وَاقِ مُنْسِلُةُ الْمِهْمِ بِقِيلَةٍ فَنَا ظِنَ مَ مَنْ مُ الْوُسَاوُنَ فَلَمَا عِلَةً سُلِّمًا نَ فَا لَا لَكُنْدُ وَيَ عِبْلِ فِنَا الْمَاقِ الْفُحَمِّرُ مُوْلِ الْفَكُمْ مَلْ النَّفْمُ بهِرِيَّتُهُمُ مُفْرَةُ لَ أَيْجِ البُهُمْ مَلْكَ إِنْهُمْ مُجِنُودٍ لا يَكُلْ مُنْهِا وَلَخْيِرَحَبِّتُمْ مَهٰمِنَّا أَذِلَهُ وَهُمْ صَاعِرُونَ قَالِيَّا الْمُقَدِّ الْكُمُّ اللَّهُ الْكُمُ اللَّهُ ستنفينا متبل أفون متلبق فالعفر بص الجن أما البك ببرمتنل الأنققرم من مقام ك والذعلة يرلقو والمائ فالالذب طَفْهُ لَهُ خَارًا لِمُثَنَّ مُنْ اللَّهُ مِن عَلَيْهُ النَّابِ لِيَعْمَا زَيْهُ مِنْ وَيَنْهُ وَلَيْنَا وَمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ لمُ المَهُنزُ ومِّنْ شَكْرُ فَا يَعْا لَبْ كُولَاهَ عِنْ المَنْ وَمِّنْ كَفَنَّر فَانَّ وَقِي حَبِمْ فَال تَكْرِدُا لِمَا عَهُمْ عَالْتَظُرُ إِنَّهُ نَهِ عَالَمُ مُكُونُ مِنَا لَذَابَ لاتفندقك فكتاخاء تف المكناع مثاب فالت كأنته فود اوننبا المولم من مناها وكنام علين وصدة ماماكات المند مِنْدُونِ الله انقَاكَ مَنْ عَنْ عَزْمِ كَا فِينَ عَبْلِهَا ادْعُلِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَلَا دَانْ حَبِينُهُ عُبِينًا وَكُنَّ فَالسَّاعِينَ الْفَالْ الْمُرْصَعُ عُمَّةً مِنْ قَالِيرَ فَالنَّ رَبِّ إِنْ ظَلْكَ نَتْنِيقً النَّلْكَ مَعَ سُلِّمًا رَيْ رتبالدالمن ولفَذَارَ الله الي عَوْدُ اخْاهُمْ صَالِحًا انَاعِبْ لُوا الله فايذا الم وزيفان عَنْهِمُون فالا المقام أسَنْ عَيْدُون السِّيئِ تَثْبِل الْمَسْنَدِ لَوَلَا لَنَهُ عَلَيْهُ فَالْهَ لَمَا لَكُمْ الْمُحْوَنَ فَالْوَالْمَسْفَا لَكِ وَبَيْنَ مَعَكَ فَالْطَالْزُكُمْ عَنْدِمَا هِ بِلَانَمْ فَوْمُ فَمُنْ فَوْنَ

دلان

اق

المع

50

3/3

أنها

N'A

تَرَجُّهُ عِلَىٰ اِعِنَا عَنَا دَاكُمُّ اَ فَالِنَ وَدَيَعَ العَلَىٰ عَلَمُ الْعَلَىٰ الْمَرِدَ الْمَاكِمُ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

مَيْدَ الْهُوَا لَهُمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

122

بِ الْمُعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ الله

و المنظم المنظم

المُنافِقة المُنافِقة

مراز المراز الم

#

وصَنَّ مِزُدُنَّكُمْ مِنَّ السَّمَا وَالأَرْضِ اللَّهُ مَّتَ اللهِ فُلُها لَوْ الْمُفالِّكُمْ إِنِّ كالمناوفين فألا لبكمن التموات والافرالة بالمالة وَمَالنَّهُ مُونَ الْأِنْ إِبْعَثُونَ بِلِاذْ ارْكَ عَلِيْهُمْ فَالْافِيَّ مِلْ هُمْ فَ شَلِّيعُمْ مِنْ اللَّهُ مَمْنَا عِمَوْنَ وَفَالِ اللَّهِ فَكُورُ الْمُنْ كُمِّرُ وَالْمُنْ ا زُابًا وَأَنَا الْمُنَا لَحُنْجُونٌ لَفَكَهُ عَيْنَ الْفَنَا عَنْ وَأَبَا وُمُنَا مِنْ عَبْلُ انضنالا اساطبرا فكبن فاشبره افالانفن فأنظر كبفكان عَا قِبَرُ الْجُرُمْ بَنَ ۚ وَلَا هُوَ أَنْ عَلِيهُ مُمْ وَلَا مَكُنْ وَصِنِّينَ عَالَمِهُ وَنْ مَا وكِيَفُوْنَ مُوَّضُنا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِمَةً ۚ عَلَيْسَانَ بَكُوْزَتَ كِ المُمْ تَعْضُ الَّذِي الْمُنْ عَلِيهُ وَالْ مَنْكُ الْدُوفَةُ إِلَا عَلَى النَّاسِ فَ كَلِنَّ لَكُوَّهُمْ لا تَشْبِكُووْنَ وَإِنْ رَبِّلَ عِنْكُمْ مَا تَكِنُّ صَلَّ وُدُهُمْ فِيا بُولِنُونَ وَمَامِنَ فَا مِنْ عَلَيْهِ فِي إِلَيْهِ وَالْآَفِولِلْا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لنَّهَا الْفُرُانَ لَقِصْ عَلَى عَمْ الْمُرْافِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا والمَّرْ الْمُنْ عُدُمَةُ الْمُؤْمِنِينَ لَانَّ دَتِلْعَقَفَى كُنَبُمُ عِيلُهُ وَهُوَ البَهْ الْمُهُمُ مُنَوَكُلُ هُلَ الْمِرِانَاتِ كَلَ الْمُحْلِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنْعُ المُونْ فَلَا لَشْيُمُ الصُّمَّ النَّفَاءَ لَاذَاو كَامْدُونَ وَمَا أَنْفَارِي العشيعن صَلَّة لَهُمْ أَنْ لِنَهُمْ لِكُا مِنْ بِفُونِ بِالْإِنْ الْمُأْمَنِّ لُكِ وَلَوْا وَتَعَ الْعَوْلُ عَلَمْ إِنْ مُحْتِالًا مُن وَابِّرُ مِنَ الْارْضُ تَكَلَّيْهُم انَّ ٱلنَّاسُ كَانُوا يُالْمَانُوا لِمُ فَوْفُنَّ دَبَّوْمَ مُحَشِّرُ مِنْ كُلُّ مُتَّرِفَةً مِنَّا مَنْ بُكِيِّدِكِ إِبَا بِإِنَّا فَهُمْ بُونِعُونَ حَفَّى إِذَا طَأَقُواْ خَالَ ٱلمَّنَاتُهُمْ إِبَاكِ

فالنامُوسِي الرُّيُوانُ نَقَتُ لِيَحَا مَّلَكُ مَقَنْ عَا الْحَرُونُ وَمُمُلِكُ آن تكون حَشَارًا في الارْضِ وَمَنا فُرُكُم آن تكون مِن المصلحات وتطاء رخل من تفق لد مبية تسغي لناموسي في اللاء ما في الله لِلَّهُ لِمُؤْمِثُ لِل فَاخْرُجُ اللَّهِ لَكُمْنَ النَّاصِينَ فَخْرِجَ مَهْ إِخَا لَفُّنا يَرْفُنُ فَال دبِّ عَجْتِي مِنَ القَوْعِ الظَّالِينَ وَلَمَا فَوَجَّرُ لَلْقِاءَ مَنْيَنَ فَالْ الْمُنْفِيدِ إِنْ الْمُنْفِيدِ بِي وَلِيَّ السَّبِيلِ وَلِمَا وَرَدَمَا مَنْهُ وَجَمَعَلَيْ الْمُتَأْمِنَ النَّاسِ لَبُقُولُ وَوَحَمَمُ وُوَيْكُمُ الْمَ إِنَّانُ نْذَوْدُانِ فَالْمَا خُفُبُكُمْ فَالنَّالْاسَبْقِي عَتَّى بِفُيْدِدَ الرِّعَاءُ وَآبُونًا فَنْ يُحْ كُبُرُ مُنْفَىٰ فَمُا ثُمَّ تَوَكَّ المَاظِّلُ مَفْالُ دِيِّانَ لِيَا الله الكُمْن حَيْر مَقَرِّجَاءُ أَمُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال لنَّ آبِ مِنْ عُولَ لِعِيْرِ بَلْكَ آجُومًا مقتنك لنا فَيَّا حايَّةُ وَقَعْ عَلَيْهِ القَصَصَ فَالْمُ عَفَتُ بِحَوْثَ مِنَ الْمُؤْمِ الظَّالِينَ قَالَتْ الْمِدَامُمُنَّا نَا اللَّهُ اللَّهُ وَهُو لَ يَ خَبُّونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَ ارْمُن النَّا لَكُولَتَ اخِرَقَا الْمُنْتَ هَا فَيْنَ عَلَّى أَنْ لَأَجُرُكَ فَأَكَّ عَ فَانُ أَكُمُّ لَ عَنْ عَلْمِ فَنَ عَلِيد لا وَمَا ادُنُوانُ آخُتُ عَلَيْك فَلَيْمُ وَمُعْدِقًا عَلَى اللَّهُ مِن الصَّالِحِينَ فَاللَّ عَلَى مُن الْحُرُدَةِ المِّمَا الاُجَلَيْنِ فَعَنَيْكَ فَلَا عَنْ وَان عَلَى وَالْفُعِلْمَا نَفُولُ وَكِيلًا فَلَمَا تَقَفَ مُوسَى إلاحَك وَسارَا عَلْه أَدَّى مِن طابِّ الطُّور فَاوَا فَالَالِمَ إِنَّ الْمَكْثُولَ إِنَّ الْمَكُ فَا الْمَالْتَ لِي مَنْهُمْ فِي عِنْبُرِ

القطرال

والحيناالالم موسى أن الرضوير فالذاحين عليم فالقنر فالتم والحا وَلَا خُرُكُ لِمَا رَادُنُ الْبُكِ وَخَاعِلُونُ مِنَ الْمُرْسُلِينَ وَالْفُقَطَرُال مِنْ وَنَ لِيكُونَ لِمَ الْمُنْ مُنْ قُلْ وَخَزْ مَّا لِنَ وَنِعَوْنَ وَهَا مَّا نَ وَجُودُهُما كَا نُوْا خَاطِيْنَ وَ فَا لَيْنَا مُوَا مَنْ يَعِونَ فَيْ أَعَنِي لَوَ لَكَ لَا لْقَنْلُوعُ عَسَلَى أَنْ سَفِعَنَا ٱلْنَظِينَ وَكَنَّا وَهُمْ لِالشِّعْرُونَ وَأَجْتَحَ نُؤَاذُ أُمِّمُوسَى فَا رِغًا أَنْ كَادَتْ آئِيْهِ مِهُ لَوْلا أَنْ رَمَطِنَا عَلَى لَلْمِيا لِكُونَ مِنَ المؤنينَ وَقَالَتُ لِأَخْيِدُ فَضْتِرِ مُنْصَرِفَ بِرِعَنْ جُنْبِ مَعُ اللَّهُ وَفُنْ وَحَرَّتُنَا عَلَيْهِ المراضِعَ مِنْ عَلَيْهِ النَّا النَّا اللَّهُ الدُّ اللَّهُ الدُّ الم عَلَىٰ الْمُلْبِئْ عُلُوْلُمْ لِللَّهُ وَهُمْ لَدُنَّا صِحْنَ فَدَّدُّنَّا وَالْمُلْمِكُ نَعَتَرْعَتُهُا فَلَا خُرَّنَ تُلْفِئْكُمُ اللَّ وَعَمَا للْوِحَلُ وَكَلِيَّ الذَّهُمُ لا سَلَا مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّ جَزِيْ الْحَالِيْنِ وَدَحَلَ المرسَدُ عَلَى اللَّهِ مِنْ القَلْمَ الْوَصَدَ صنا يُخْلَبُنِ هَنْنَالُونِ هِنَا مَنْ شَعِيْدِ وَهُنَا مِنْ عَرُبُ وَالسَّنْعَاتُمُ الأيبتر فقف شعرة ويَعْتَ وَيَعْتَ فَعَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُوسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ سننى فأغنفن فركم والتركم فالرتب ميا العُمْتُ عَلَى فَكُنَّ كُوْنُ طَهِمُ اللَّهِ فِي مِنْ فَاجْتِعَ فَالْمِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ فَاعْتُنا مَنْقَتُ فَاذِا الْمُعَاسِ نُنْصَعُ الْمُ يَسْلُ بَنْضَرُهُمْ فَالْ لَهُ مُوسَى لْتُلْتَاحَوُقِ عُبْنُ لَكُمَّانَ آنَادَانَ سِفْكِ الَّذِي هُوَعَنَّ وُلَّمْهُا

النُّهُ لَا لَنْكَةُ دَلَقَ الظُّهُمْ فَمُنَّا لَمُفْيُوحِينٌ وَلَقَلَ النَّفَا مُرْبَعِ الْمُثَا مِنْ يَعَيْمِنَا الْفَلْكُنَّ الفَرُونَ الْأُولِيٰ نَصَالَّتُ لِلنَّاسِ وَعَنْفُ وَتَحَمَّرُ لمَلَّمُ نُنْكَ تُرُدُن وَمَاكُنْكِيما مِنْ الْمَنْكَ الْمُونِينَ الامن وماكنت من الشاهدين وتكنيا أناكاك وفا فنطاول عَلَيْهُمُ العُسُرُقُ مِنْ المُنْكُ فَا وَبُما فَي الْمِنْ الْمُنْكُ فَالْعَلَيْمُ الْمَا فَيْنَا والمُوَّاكُنَّا مُرْسُلِمِنَ وَمَاكُنْتَ عِالْمِيلِلْقُورُا ذِينَا وَكُمْنَ رَحْمَةُ مِنْ دَمْكِ لَنُهُ مِن وَقُمْ اللَّهُ مُمْنُ مَنْ مِنْ وَمُن فَلِكَ لَعَكُهُمْ يْنَكَ حَدْدُنَ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِدً مُعْمِدًا مُنْ اللَّهُ مِ فَلَقُولُا رَمَّنَا الْكُلادَسُكَ البِّنَادِسَوُلا مُنَدَّبِّهِ المالك وَلَكُونَهِ مَا لَفُونِهِ فَلْتَأْحَاءَ هُمُ الْحَقَّ مِنْ عَنْدِينًا فَالْوَالْوَكُمْ ادْنِيَ مَثِيلَهُ الْمُ فَيَنْهُ وُسِفً ادَلَةِ بَكُفُنُ وُا مِنَا ا دُنِيَ مُوسُقَّ مِنْ قَبْلُ فَا لِوَا سَخِيلِ زِيَّ ظَا هَرْ إِدْ فَالْوَا اناب إلى فافرق فانه فالكالكياب منعنيد الله هو اهرى أما البَيْعُ رُانِكُنْ مُوادِ مَنِي خَالِنَ لَمْ إِنْ عَبِي اللَّ فَاعْلَمُ الْمَا لِمَبْتَعُونَ اهَوْاءَهُمْ وَمَنَ اصَلَ مِنْ لِنَبْحَ هَوْ مُرْبِي بُرِهُ مُن مِنَ اللهَ لاهَنْ أَلَقُومَ الظَّالِينَ وَلَوْنَ وَصَّلْنَا لَمُنَّمُ القُولِ لَعَلَهُمْ ينَنَكَ وَنَ اللَّهِ المَيْنَا مُمُ الْخَيَاتِ مِنْ مَنْلِهِ هُمْ يَهِ وَمُنْوَثَ وَلَوْ الْإِنْ لِمَ عَلَمُ إِنْ أَلَا أَمْنَا بِهِ الْتِمْ الْحِقُّ مِنْ رَبِّنَا الْأَكْمَا مِنْ فَلِيم مُسْطِينَ اوْلَكُ فُوْفَقُ آجُوهُمْ مَوْتَتَبْنِ عِلِاصَبَرَوْا وبَبَرْدَوْكَ المحتسيز السيبزة منا درقنا فم شففون ولذا سمعوا المعنو

و مال المال المال

いい。

أَرْحَبُنَ فِي مِنَ النَّا رِلْعَكُمُ تَصَطَّلُونَ فَلَنَّا النَّمَا لَوْدُ وَمِنْ سَأَعِيْ الواد الأمن في النبع من المتبيرة من المتبيرة أن الموسى لمن ات الله وتُ الْمَالَمِينَ وَانْ النَّعْصَاكَ فَلِيّا وَافْا تَفْتَرُكُمْ تَقَالَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْتِرًا وَتَمْ يُعِقَّدُ إِمُولِهُا تَذْلُونَا فَقَلْ لَنَّ عَنَّا لَمُنْتَعِنَ الْمُنْفِينِ السُلَاثِ يَلُكُ فَجِيْكِ فَلْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ وَأَفْهُمُ الدَّاتِ مُنْ الْمُلْكِ الزَّهْبِ فَذَا ذَلِكَ بِرُهْنَا نَانِ مِنْ دَبِّلِكَ الْمُؤْفِّنَ وَمِلْ وَبَرْلَةَ مُمِّ كَانُوا فَوْمًا فَاسِفْنَ فَ فَالدِتَ لِنَ فَكُلُتُ مَيْثُمْ هَنْ الْمَا فَالْفَ أَنْ يُشَلُّونِ والمخ هر مُن هو الفَح مِن إيامًا فاتسْ لِمْ مَعَ لَهُ والسَّعَ لَهُ لَا أَفَا النَّالْمُؤْتُونِ فَالسَّنَّ مُنْ مُعَمَّدُكُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا مَلَا بِعِيلُونَ النَّجُمْ فِا بِالنِّنَا آمَّنَّا وَمَنِ النَّبَعُمُ الْعَلِيدُونَ فَلَى الْمَا مَثْمُ مُوسَى إِبانِيناً بَهِينا فِ فَالرَّامَا هَنَا الْإِشْرَةُ مُفَتَّرَى وَمَاسَمُونَا سْنَافِي إِلَيْنَا الْأَوْلَانِيُّ وَفَالْ مُوسَى يَعْتِ الْمُرْمَا مِنْ الْمُوسَى مُنْ فِينِ وَمِنْ تَكُونُ لَمُ عَا يَبْدُوالْمَا وَلَمْ لِللَّهِ فِي الطَّالِمُونَ وَقَالَ ضِيْفُ يَا أَبِقًا الْمَلَةُ وَمَا عَلَيْ لَكُمْ مُنِ الْمِعْتِي فَا دَفْلِكِ بِا هامان على الطب فالم كل في المتلكم المناف على المان على ا لاَظَّنَهُونَ الْكَاذِينَ وَآنَكُنَكُمْ مُوَوَّمُوْدُهُ فَالِلاَصْ فِينَم الْحِنْ وَظَنُوْ الْهَمْ الِنَّا لَا بُرْجِعُونَ ۚ فَأَصَّلُ فَاهُ وَجُوْدَ ، فَنَابُنا هُ فَ الْمُ فَانْظُمُ مُعَانَ عَا فِيهُ الظَّالِينَ وَعَلَيْنَا فُواكَّةً مَنْعُونَ الِّيَا لْنَادِو بَوْمُ الفِّنْمَزُلُا سُفْمَوْنٌ وَٱنْعُنَّا مُ وَفَيْنِ

الفيالا المتالا لفتر للأخراط والمتالف و فُلْ وَالْمُ الْحِبْلُ الْمُعْلِكُمُ اللَّهُ لَا سَهْمًا الْمِنْمُ الفِّيمُ الفِّيمُ إِنَّ الْمُعْمِدُ مِنْ الرُعَنْواله مانكم يُضِيا ﴿ افَلَا لَنَمْعُونَ فَلَوا بَهُمُ الْحَمَالُ الشفقلكم المناة ستحتا الاتغالف بمذمن الذعنوا طومات كم بِلَيْهِ إِنْ لَكُوْنَ فِيرِ الْلَّهِ نَبْضُرُهُ قَ وَيْنَ يَعْلِيمَ عَلَى لَكُمُ اللَّهُ لَا وَالمَّنَّا وَلَمَيْكُولُ إِلْمِيرِ وَلِنَبْنَعُوا مِنْ فَصَيْلِهِ وَلَمَاكُمُ لَنَكُمُ وَنَ وُ وَمُ سُنِاد مِنْ مِنْ مِتَوَل ابْنَ سُرَكِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعُونَ وَنَرَعَنَا مِنْ كُلِ أُمْتِرَ شَهِهِ مَّا حَفَلْنًا هَا فَوْا رُهْا تَكُمْ فَعَلُوْ التَّالِحَقَّ لله وتَصَّلَّعُهُمُ مَاكُما نُوا لِعِنْ مَرُونَ لَ فَيَ فَا دُنْ كَانَ مِنْ فَيْمَ مُوسَىٰ يَبَغَى عُلَبَهُمْ وَالْمَبْنَاهُ مِنَ الكُنُوْزِمَا انَّ مَفَاعِدُ لَنَوُّوا أَيْضً اوْلِي الْفُوَّعُ ازْ فَاللَّهُ وَمُرُلَّا هَنْ لِللَّهِ مَنْ لِالْفَرْعِ لِنَّالْفَرْعِ اللَّهِ الْمُ والنيخ فغاالنا عاشف الثادالاجرة ولأنتش كضبتك والثبا والمنين كأاهنت الفه النبك ولاتبنغ المتناد فالانفا لتنفاق لإيجين المنسوبة فاللاتمنا اون بنبذ على على عنوى آوكم نعت كم انَّ اللَّهُ فَذَا هَذَاكَ مِنْ مَنْلِهِ مِنَ الفَرُونِ مِنَّ لَهُوَ السَّالُ مُنْدِ فَقِيًّ وَٱلْكُوْرُجُونُا وَلَا لَهُ الْحُنَّا وَلَوْمِهُمُ الْجُرْمُونُ فَيْرَجَ عَلَى فَوْمِيْم ف وستطير فال المته و يُدر و المستفين المانينا يا المتعادية اوْلِنَا دُوْكُ لِمِّنْ لَدُوْجُظِعظِيم وَعَالَ الدَّيْنَ اوْفَا الْمِيرَفِّكُمُّ تَوْاْ الله عَبْرُ لَنْ امْنَ وَعَلَمْنَا لِكَا وَلا يُلقَيْهَا لِكَالصَّا يِدُونَ

المُنْ الله

خان زنان

ا مؤلاة

13553

تعادل

ن فقر

آفرة والفنرة فالوالنا تفالنا وتكراها لكن لدخ عت كلا تنظام الما لْنَكَ لاهْزَهُ مِنَ المُبَتَ وَمِكْزَ الصَّهْ بَهُ مِنْ مَثَا أَوْهُ وَهُوا عَلَما لَهُ لَهُ وَفَا لَوْا انْ نَفِيتُعِ الْهُ رَيْءَ مَعَ لَكَ نَخُطَفَ مَنْ ادَصْنَا اوَكُرَ مَكُنَّ لَهُمْ حَرَّمًا المِّينَا عِنْ لِلَّذِي مُزَّانُ كُلِ بَيْنَ ذِي فَأَمْنَ لَهُمْ وَلَكِنْ الَّهُونَ الْمُرْفَ لاستلون وكواهد كمنامن فنهز طرب معشقها فتأيضنا كأنه لَوْنُكُنْ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مُ لِللَّهُ وَكُنَّا عَنْ الوَادِ فَهِن وَمَاكَانَ مَثُكِ مهُلِكَ الْفَرَخُ الْمَقْ الْبِعْتُ فِي أَيْمَا وسُولًا يَذَا فَا عَلَيْهُمْ اللَّا نَيَا وَمَا كُنَّا لَهُ إِلَّى الْفَرَى الْمُواتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنَاعُ الْحَبُوعُ النُّناة دبنَّهُا وَماعَنْ مَاشِخَبُودَ ابْفُ إِلَّهُ تَغُلُكُ المتن وعَدُناهُ وعَمْنا حَسَنًا مَهْوَلا ضِرِكُن مُنْقَتْنا هُ مَنَاعَ الْحَبِوغِ اللَّهَا أُمُّ هُوَ يُومَ الْفُ مِيرُ مِنَ الْمُخْصِّنَ ﴿ وَتَنَّمَ مِنَّادِ مِنْمِ مِنْفُولَ إِنَّ أَمْرَكُمْ فِي النَّانَ كُنُنُمْ نِرْعُنُمُولَ فَاللَّالَيْنَ مِّنْ عَلَيْهِمُ القُول رَتَّبَا هُؤُلاءً الَّذِينَ اعَوْسُنَا اتَّفَى يَنَاهُمُ كَمَاعُوسُنَا مَبَرَّا تَالِيْكِ مَاكُا ذِالتَّاكِ فَا لكِينُونَ وَمُثِلَادُ عُواشُرُكَا مِنْ مُنْكَوْنُمْ فَلَمْ لِيسْجُيوا لَمْ وَرَاوْا المتناب لواتهم كانوا بمنتفق وبجرم بنا دبيم ومؤلامنا ذا اجنيم المرسين مقت عليه الانباة يؤكد وم المساء لون فاتمامن فاب وامن وعرصالكا مستفان مكون من الفلهت وَدَثْلِنَ يَجُلُقُ مَا لَيْنَا } وَعَنْنَا ذُمَا كَانَ لَمْ يُمُ الْحِبْنَ أَسْتُبَانَ اللهِ وَفَعْلا عَا لِنُرْكُونَ وَدَنْلَياهُ لِمُ مَا نَكُنُ صِنْ وَدُفْعَ وَما الْمُلِدُونَ وَهُوَ عَنَّ النا لَمَن وَ اللَّهِ مَا مَقُا وَعِلْوا الشَّالِخِانِ لَنَكُمُّ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَغِيْرَ مِّهُمُ الْمُسْتَقِ النَّبِ كُلْ فَا لَهِ لَوْنَ وَوَصَّبْنَ الانْسِانَ والدُّم لنُمُونِ عَلَى اللهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ الْتُوَكِّمُ مَا مُنْتَكِمُ عِاكْمُمُ مُعْلَونَ وَالْمَعَامَنُو وَعِلَوْ الطَّالِحَاتُ لَنُوْ تُعِلِّمَ مُنْ الضَّالِحِينَ وَمِنَ النَّا يُومِنْ يَعَوْلُ المِّنَّا ما يَعْدُ فَآذِا الوذي فإش حبل فينه الناس كمناب الموق لمن حاء نفائ من تلكِ لَيْقُ لُنَ لَنَا كُنَّا مَعَكُمْ آوَلَتِسُ اللهُ الْفُولِيَ لَيْ لَكُولُ الْنَالَمَنَ وَلَتَعِنْكِنَ الْمُوالَّنْنِيَّامِنُوا وَلَعِنْكِنَّ النَّامِوْنِ وَ فَالِ الْمُنْ كُفِّرُ فِل اللَّذِينَ المَوَّا الْبَيِّوُ السِّلْ الْكُفِّلْ فَطَانًا كُوْدَ مَا هُرُ غِا مِلِهِ مِنْ فَطَايًا هُمْ مِن مَنْ يَدُ الْهُمْ لَكَا ذِيفُنَ وَلَجَالُتَ القَّالَمَ وَاتَّفَا لَا تَعَالَقًا لَهِيم وَلَبُ اللَّهُ مَرْعً الفَّا مَرْعً اللَّهُ مَرْعً اللَّه لمِنْ وَفَا وَلَوْ الْمُنْكِ وَسُلَنَا وَمُثَالِلْ وَمُعْدِ مَلْيَ فَهِمُ الْفَيْمَيْرِ للأحتُ بنَ عَامًا فَاحَنَهُ الظُّونَانُ وَهُ ظَالِونَ فَاتَّحَدُنَّاهُ والخفا تالتهن ومجلناها ارتزالها لتن والرهم ادفال المَّنْ الْمُعْمَدُ وَالْفَعْ وَالْفَوْعُ وَلِمُ الْمُعْمِدُونَا الْمُعْمَدُ اللَّهُ اللَّ لِمُنْ اللَّهُ مَنْ الله وَ مِنْ وَدِنِ الله لا مَلْكِونَ لَكُمْ وَدُواً مَا لِنَعْفِ عَيْدَ الله الرَدْنَ وَاعْدُونُ وَاضْكُرُ وَالدُّالِلَّهِ وَنُجْوَوْنَ وَانْ نَهُكَمَّا فَا مَعْنَى حَبَّتَ الْمَمْنَى مَثْلِكُمْ وَمَا عَلَى السَّولِ إِلاَّ الْبَلَّمْ وَالْمُبْنَ

126

المراقة المراق

المالية المالي

هُنَفَنَايِهِ وَمَا يَوْالاَ تَفَى اَلْكُونَ لَذَنْ وَمَنْ الْمُونُونِ مَنْ وَالْمَوْلِونَ الْفِي وَمَا الْمِن وَعَالَما تَنَ مِنَ اللّهُ عَلَيْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ يَقَوْلُونَ وَيَحَالَ الْمُعْلِمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

العدر

المارية

ظان اظالمين فاللان منها لوظافا لذا تفي اعلا عن منا لنع الله والفائرة أمرا مُرك الشابين المنابين ولنا أن الماء أن رسانا لوُطاً سِينَ عَيْم وَمِنَا فَيَهِمْ دَنْعًا وَفَا لُولًا خَفَ فَالْاخَرْنَ لِنَالْمَجْكَ ويكون عَلَقَ اللهُ الْمُراكِنَاتُ مِن اللهُ الله القَوْمَرُ دِيْزُامِنَ البِّمَاءَ بَاكِ الْمُامِنَّةُ عَوْلًا وَلَمَانُ مُنْكُمَا مَمْنِا المُ مُتَّرِدُ لَقُونِم مَعْفُلُونَ وَالْمُنْتَرَا عَالَمُ شَعْبًا فَقَالَ لَيْ العزم أغبذ فاالفة وارتجا البؤم الاخ ولا تقنق فإلا تفرعف ياب المُنافِع وَمَا مُنْ مُن المُحْتِدُ وَالْحَجْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ومَوْدُون وَ فَلُ سَبَيْنَ تَكُمِنْ سَالِونَهُم دُنَيْنَ لَا يُسْلِعان اعْلَا لَمْ دفيد وفر السباح كاف المشيض وفاد ون وفرعون وهامات ولفراء فموسى البتناب فأشكم والانفرة ماكان سايفنى تَكُلُّوا خَنْنَا مَن يَسْرِفَهُمْ مَنْ ادَسْلَنَا عَلَيْرِطا صِيبًا ومنهم من حن ألا الصحة ومنهم من المن الما دفن ومنهم من آغَةُ فَنَا وَمَاكُانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَكَلِنْ كَانُوا الْقُنْدُمُ مُطَلُّونَ مَثَّلُ النَّينَ الْحُلَّدُ وَالْمِنْ وَيِ اللَّهِ الَّهُ لِيا الصَّحَلَ المُتَكِّمُونِ الْخُرَبُّ اللَّهِ اللَّهِ مَلْنَ اوْهَنَ السُوفِ لَتَمْيُ العَكْبُونُ لَوْكَا وَالْهَلَوْنَ لِنَ اللَّهَ لَكِمُ مَالِهِ عُونَ مِن دُونِرِمِن ثَبَيُّ وَهُوالمَرْنُولِ عَكِيمٌ وَالْمُلْكُمُ فَيْ الْمُعْ النَّهُ وَمُنا لِمُؤْلِدًا لَكُوا لِمُنا لِمُن خَلِقَ الْمُعْ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ المُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ المُعْلَقِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الْمُوْتَضَا الْحِفْلُونَ وَلَاكِ لَا بِثَنَّ الْمُوْتِفِينَ الْنُوْمَا اوْجِعَ لَالِكَ فِي الفرائخ المنافظة المنافظة المنافظة

المنافق المنافقة المن

المُفَقِ

بْرِيا عُلَا لَكُ مَا لَا مُؤْمِثُهُ أَنْ فَالْخَافُ الْحُلُولِينَا فَا كُلُوا مِنْ الْمُؤْمِدُ مِن فَانْ مُوا فِي الارْضِ فَا تَظْمُ وُ الْمِثْ مِي الْحَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ فِي الْسَاءَ الأغِنَ إِنَّ الْهُ عَلَى لَهُ فَاتَكُمْ لَعُنَّاكُم مَنْ لَبَا أَوْتَرَحُهُم مُنْ اللِّهِ مُنْ اللِّهِ مُنْ اللِّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَا لَكُمْ مِنْ وُونِ الشِّوضِ وَلِي فَلَا نَصِّيمٌ وَالْمَانِ كُفَّ وَالْمَانِ كُفِّ وَالْمَالِكِ الله والفائم الالقلة بتفوا مِن رَحْمِينَ وَ وَلَمْنَا كُمْ مَنَا كُ الْمُ مُنْ خُونُهُ وَفُونُهُ لِلْآنَ فَالذِّالْفَانُ وَفُونُهُ وَلَا مُنْ فَا مُؤْمِدُهُ وَفُونُهُ مَا لَكُ اللهُ مُن النَّاوِلُ نَ فَ ذَلِكُ لَا بِاللَّهِ لِقَوْم بِوُمْ النَّاوِلُ وَ فَا لِلا مِّنا الْخَيْنُةُ مُن وُن الله أَوْنَانًا مَوْنَى مِن لَمْ فِي الْمِبْاعُ الْمِبْاعُ وَمُ الفية بكف بمن بمن المنت المعن المن المنا ومناوكم النَّا دُومًا لَكُمْ مَن ناصِ بَنْ فَأَمْنَ لَدُ لُوطُودَ فَالِدَ فِي هَا إِذْ اللَّهِ رى لِنَهُ هُوَ الغَرُبُولِ عَكِيمُ وَوَهَنَّا لَهُ النَّفِئَ وَتَهْفُونَ بِحَمِّلْنَا فَذُوْرَ إِن النَّبُقُ وَالْمُفَاتِ وَالمَّنااهُ الْجُرُهُ فِي إِللَّهُ المَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا الافرع لمن الصالحين ولوظا إذ فاللفؤي اتكمُ للَّالْذُك الْفَاحِتَةُ مَا سَيَقَكُمُ مِهَا فِنَا تَعَرِمِنَ النَّالَمِنَ الْفَكْمُ لَنَا فَيْدَ الرخال و تقتطعون التبل و فأنون ف ناد تكمُ المن كريّا كان جَرَاب فَوَمْهِ لَا أَنْ فَالْهُ الْمُنْالِبَيْنَا بَيْنَا تِلْيَاشِ الْكُنْكَ وَلَا الْمُنْالِقَالِيْ فالدرتيا ففرن على لقوم المفنيدين ولما خارت وسلنا  ないたって

مُرْزَاً عَذِي مِن عَيْمَنَا الانفارُ خَالِينَ مِنا لِيْمَ آجُو الْمَامِلِينَ الْلَهُ مَنْهُوا وَعَلَىٰ بَيْمُ بِهَوَكُونَ وَكَابَنِ مِنْ البِّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَزْتُهُا وَلَا كُوْدَ هُوَالتَّبِيعُ الْعَلَّمُ وَلَثَّنْ سَالَّهُمُ مِنْ عَلْفَ المنفواك والادفق وسيخ الفقر مربق الققر لبقوك الف فآف فوفكون للن سالمنه من روال المناة ماء فاحتا بها تعق في المنوايا لَيَقُولُونَ فَي فَلُ الْحِدُ يَدُهِ مِلُ كُنْ هُمُ مُلا مِعْفِلُونَ وَمَا هَنِ الْحَبْنُ النُّهٰ الْأَهْ الْمُورَةُ لَمْ مَا لَوْ الدَّارَ الْاَجْرَةُ فِي الْحَبَّوْ الْوَلْكَ الدُّالْ الْأَلْفَ بَعْلُونَ فَإِذَا دَكِوا فَ الْفُلْكِ مَقُواللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَهُ النَّيْنَ كُلَّا عُمَّا الالتبولذا فم لبن كون ليكفنوا منا المناهرة ليتمنعوا فسوت لمُ إِنْ أَوْلَوْرَوْا أَمَّا حَلَّنَا حَمَّنَا الْمِنَّا وَيُعْطَقُ الْمَاسُونِ عَ الْمِيْدِ أَجَالُنا طِلْ وَفُيْوْنَ وَيَعْدِيا بِدِي كَافِرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ إِنْزَىٰ عَلِي اللهِ كَنْ مَا اذْكُنْ لَي الْحَيْلَا عَالْمَ اللَّهُ وَمُنْتُمْ مَنْوَقِي للْكَافِينَ وَالْمَنْ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا المخسنة

शिक्षा

الأناك

اعلاك

فالانفن

تنائ

اناق

وتنعتن

المتوالة

١

هِ وَالْمُوْالِقُوْلِيُّ ﴾ الله فَلِيَنَا لِدُومُ هَادِنْوَا لِاَيْمِنَ مُمْ مَنْ مَنْمِكُمِيمُ السَّبِعُلِيْوَنَ فِي اللهُ فَلِيهُ وَا وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ الاَكْرُونَ تَنِّلُ وَمُولِكُ وَبَرْتَهُ عِنْ مُوْتَهَا الْوَلْمِيْوَنَ وَمُقَرِّلُ هُو مِنَّهُمْ مُنْ إِنَّا أَوْمُ هُوَالْمَرُونِ السَّرِيْ السَّامِ وَمُونَا اللهُ ا

الكياب وآيغ المتلاع لق الصالح فَهُمُ عَنِ الفَيْفَاءَ وَالْمُكِرَدُ لِمَكْرُدُ

السِ ٱلبُرُدُ اللهُ تَعِبُرُ مَا نَصْنَعُونَ كُمْ خَادِلُوا الْمُثَالِكُونَا بِإِلْمُالِمَ هِيَ الشَّنُّ لِلهُ النَّبَنَّ ظُلَوا مَنْهُمْ وَفُلُوا الْمَثَّا مِا لِّذِي الْنِيلَ الَّهِ اللَّهُ النُّولَة لَنْهُمْ وَالْمِينَا وَالْمِينَّةُ وَالْمِينَّةُ وَكُونَ لَمُسْتِلُونَ وَكَذَلْلِلَا لَيْكَ التصالحيًّا بَ فَالنَّبَى النَّهُ عُم الْكُوناب بُوْمُونَى بِهِ وَمِن هَوْلاَةٍ مَنْ فَفِينَ بِهِ وَمِنَا يَجْتِنُ فَإِنْ إِنْ الْمِنَا لِكَالْتُنَا فِي فِنَ قَدَمَا كُنْتُ مَنْ فُلُونِ مَنْ كِنَابِ وَلا تَعَفَّتُ مِيمِيكَ لدَّالا ذَنَاتِ الْمُظِلونَ بَلْهُوَ الا كُ بِتَنِيْ كَ وَجِنْدُودِ الْمَهْنَ اوْنُوا الْمِيْمْ وَما تَجْيِدُ بْالْمِينَاكِ الظَّالِونَ وَفَاكُوالِولُا أَنْ لَا عَلَيْهِ الرَّامِنُ رَبِّهِ فَلَا مَّنَا الأَمْاتُ عَنِيدَاهُ وَلَهُ مَّنَا آنَا مَلَ مُرْجُهُ فَ أَوَلَوْ كَالْمَا مُنْ أَنَا أَمْرَكُنَا عَلَيْكِ التُونَا بَ اللهُ عَلَيْهُمُ لِنَّ فَ ذَلْكَ لَهُمَّةً وَذَكِ رِي الفِّم وَمُنْوَد فُلُكَ عَنَا إِنَّهُ مِنْنَ وَيَنِّكُمُ مُنْهَمِنًا مَنْكُمُ مِنَّا فَإِلْمَهُ وَإِنَّ الْارْفِنَ والمنن استواما أيناطل وكقرفام بفداد اللت فم الخاسرة لَأُ نَبِّهُمْ مَنِّكَةُ وَهُمْ لَانَبْعُرُونَ لَبُنْعُلُونَكَ الْمَيْنَاحِ الَّ حَبَّتُمْ لَمُ الْكِافِيْنَ فَهُمْ مَنْ اللَّهُ الْمُنابِينِ وَأَوْمُ وَمِنْ عَنْو الْمُثْلِيمَ وَمِعَلُو وَفُوا مَا كُنْمُ تُعْلَقُونَ لِاعْدِادِ مِالْدَبْنَ السَّوَّالِةَ الصِّي ذَا سِعَمُّ وَلَا بِمَا عَمُدُ لُونِ فَلْ فَقَيْنُ فَالْفَيْرُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ فَعَمَّ المُرْتِ وُجْوَوْنَ وَالْمَابِنَ امْتُوا وَعَالُوا الصَّالِياتِ لَيْزَوِّ ثَمَّا مُمِّ الْجَدِّيرِ

Br

لانا ف لَقُوم سَفَكر وُن وَمْنَ إِنا فِهِ خَلُوا التَّمْوَافِ وَالأَرْضِ وَالْمِنْالَةُ المنت كم والوائكم إن ف إلى لانا بالمالين ومن الما ينم منام عنه بالِبَيْلُ قَالَهُمْ الدِقَ الْبَيْخَ الْحُكُونُ مِنْ فَضْلُمْ لَنَّ فِهِ ذَلْكِ لَا بَابِ لَيَعْوَمُ يَمْقَوُن وَمَنْ المَا يَهِ مُركِمُ ٱلْمَرْقَحُ فَأَوْطَنَعًا وَمُعَزَّلُمِنَ السَّمَاءَ ما لا يَجَينُ بِرِ الارْضَ مَجْمَعُونِهَا لا تَن فِذ لْكِ لا يَالِمُ الْقِرْعُ مَتَفِلُونَ ومَنْ الإينان تَفْق التَما أو الأنض المِنْ عُمَّ اواد عَاكُم وعَنَّ ال الارتضاد النم فخركون وتدمن في التمان والارض كالد فا ينؤن وهوالذى سَبْرَ والعَلْقَ مُتَدِبُنُ وَهُوَاهُونَ عَلَيْرِدَلَهُ المَشْلُ الاعْلَى فَالسِّمُوابِ وَالارْضِ وَهُوَ الدَّيْرِ الحَكْمَ مُمَّرَكُمُ مُثَلَّدُ مِنْ الفَيْنَكُمُ هُلِ الْكُمْمَا مَلَكُ المَّالْكُمُ مِنْ فَدْ كَاتَّ فِنَا رَدْفَ الْمُوْ فَالْمُ منرسواة عنا وأبكم كم وينكم الفسكم كذلك فقس كالأمان اعتم معفال بكُّ النَّحَ الَّذِينَ طَلُوا أَهُوا آهُمْ يَتُهُمْ مِنْ إِمِيعْ مِنْ هَبُنَّكُم مِنْ اصَدَّلُ الله وما لهنة من ناصرت فارم وحفل الدين حسقنا فطريك الفيالم فطر النَّاسْ عَلَمْنَا لا سَنْهِ لَ لِحَلَّوْ اللهِ وَلْدَ الدِّنَ الفِّيمُ وَكُنَّ النَّالِ لالمَّهْ الوُنَّ مَنْهِبِ مِنَ البَيْرِةِ القَّنْ عُوَالمَّمُوا الصَّلْقَ وَكُا تَكُونُوا مِنْ المشيكة من الدن فتهوفًا دسم وكانوا شتعًا كلون عالمتاتم فِيْجُونَةُ وَلَاذَا مِنْ لِنَا مُؤَثِّنُ دِعَوَادِيَّةُ مُنْسِبِينَ البِّرِيُّ لَذَا ادَامَّةُ مِنْدُوتَهُمَّ لَذَا مِنْهَا مَيْمَ مِبْرَيْمِ لَلْشِيَّوْنَ لِيَكُفُّهُ وَا بِنَّا النبالم فتمنتقوا متوق يتخلون المراتز تناعلهم سلطانا فهوتيكم

مَنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

دياني:

سُمَّةُ إِنَّ

فالارتن

وقامنور

المالة المالة

فُخْبِحُانِ اللهُ اللهُ وَيُلِبِّعُ وَيُولِمُ اللَّهُ اللّ النُّهُمَّا وَهُمْ عَنِّ الْأَخِرَةُ هُمُ عَا فِلُونَ ۗ أَدَّكُم يَنْفَكَّرُوا فِالفَّنْمِيمِ الْخَلَو الله التمواك والارض ما مِنْهُم الله المحنى واحتل متع وان كَبْرًا مِنَ النَّاسِ الْمِنْ وَبَيْتِمْ لَكَا فِيهُنَ ٱذَكُمْ لُهِ وَافْ الارْضِ مُنْبَظُهُ كَاكِفَكُ لَ عَا يَبْدُ النَّهِ تَيْنِ النَّهِ مَنْ مَنْلُومِ كَانَ السَّمَ مَنْهُمْ فَيَ دَا تَأْدُوْا الارْضَ رَّعْمَرَهُ هُا الْمُرَّعْ عَامِرَ وَهُا وَطَاءَ ثَهُمُ دُسُلُهُمْ باليبينا في تناكل من المفرل بطليم من تكن كانوا الفسم م يطلون مُحُكَانَ مَا يَبُرُ الَّذِينَ إِسَاكُمْ النَّوَى النَّ لَمَّ تُوا فِإِنَّا فِ اللَّهِ لَا كَانُوا بِهِا لَهُ مُرْدُونُ لَقُهُ مِنْدُوا الْخَانَ ثُمَّ تُعَالِمُ وَمُعَالِّمُ الْمُعْمَوْنَ وَتَوْعَ نَقَوْمُ السَّاعَةُ بِبُلِسُ الْمُرْمُونَ اللَّهُ وَلَمْ مَكِنْ فَتَامُ مِنْ مُنْرِكًا مُنْ عُفَعًا قُأَ وَكَا نُوالِبُنِهِ كُلُّهُمْ كَا فِيرَةً \* وَبَهُمَ نَقَوُمُ النَّا عَهُ رَبِّمَ إِنَّا مَفَرَّوُنَ فَأَمَّا الْمَنْ امتوا وعَلوا الصَّالِخاب وَثَمْ فن دوْصَيِرْ مُجْرَدُنَ وَالْمَالِّيْنَ كَفَرُوا وَكُنَّوْا بِالْمَانِيَا وَلَوْكَ الْاحْدِدُ فَ فَا فَلَقَكَ فِي أَلْمُنَا يِحُضَّمَ فِينَ مِنْفَانَ الشِّحِبِ عُنْدُونِ وَحِبِّ تَصْنِيونَ وَلَدُا كُولَ فِإِلسَّمُوانِ وَالالْفِن وَعَتَيبُّا وَحيبَ نظفي وأن بخِنْ المِتين المبت وتجِنْ المبيّ مِن الجِيّ وعجْف الارْضَ عَبْدَهُ مَوْنِهَا وَكَذَلْكَ نُخْرُجُونَ وَمَنْ أَنَا فَا يَمْ ٱنْخَلَفُكُمْ مِنْ وَأَبِ ثُمَّ اذِا ٱنْمُ لَتَكُولُنَكُ فِيرُونٌ وَمِنْ الْإِيْمِ الْخَلَقَ الْمُولِثُكُمُ الْأُواطَّالَتِيْكُوالِلْهَا وَحَدَل مُنْجُكُمْ مُوَدُّهُ وَدُخَمُ الْ فَعْلاَكُ

21

17:

ين ا

山

ذالتما وكدة بشأة وتحبيلة كسيقا فتركالور فانتخرج من خلفالم فَاذَا اصَا بَعِينُ لِشَاءَ مَنْ عِنادِهِ الْأَلْمُ لَكُنْكُمْ شُرُفِينَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ مَثَلُ إِنْ أَنْ تُتَكَّرُ مُلْمِينُ مَنْ مَنْ لِلهِ لَمُلْسِبِينَ فَا تَظُرُ إِلَمَا وَرَحْمَرُ الله كُنِّ مِنْ الاصَ أَجْمَ مَوْهِنَا إِنَّ ذَلِكَ لَمَعْنَى لِلوِّنْ وَهُوَ عَلَيْكُلِّ سَيْعٌ مَنْهُ وَلَكُ السَّلْنَادِعُ الرَّالْ عَلَا مُنْ الْفَلَّةُ الْفَلَّةُ الْفَلْدَامُونَ عَبْدِ مَكِفُرُدُنَ \* فَاتَلِّتَ لا شَهُمُ المَوْفُ وَلَا لِنَيْمُ الصَّحَرُ الدُّعَرُ الدُّعَاءُ إِنْ أَوْلُأ منْدِينَ \* وَمَا اتَّنْ بِهِا لَا عِلْمُتْمِعَنَّ صَالَا لَيْنِيمُ انْ لِنُمْ عِنْ مَا لُولَيْمُ الْ مَا نَا لَيْنَا فَهُمُ مُثْلِونَ \* أَنْهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ مُنْعُفِّ مُ مُّمَّ لِمُؤلِّدُ بِ منُعُفِ تُنَعُّ ثُمُّ مَعَكُ مِن لِعَلِي فَيْ يُصْفِقًا أَدُ سَلِيدٍ عِلْقُهُ المِقَاءُ وَهُوَ الْمَالِمُ الْقَدِينُ وَبَوْمَ تَقَوُّمُ السَّاعَدُ المُسْتِعِ الْمُعْوَلَ مَا لَبَيْوُ اعْتُهُرَسًا عَبِرُكُنُ لِلِنَاكِ انْوَالْبُونَكُونُ وَ فَالْ الَّذِيتِ اوُنْ النِّلَةَ الا عَانَ لَنَّ لَهُمُ وَكِنا بِإِنْهِ الْمَوْلِ وَهُنا بَهُمُ العُثِ وَلَكُونَكُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَ فَوَعَ لِلْ الْمُعْمَ أَلَى وَظَلَوا مَعْنِ رَبُّهُ ثُمَّ لَا ثُمْ السُّتَعْتَبُونَ وَلَعَلَّمْتَهُنَا النَّاسِ فَعَنَا ٱلفَّانِ مُنْكُنْ لِنَاكُ وَلَكُنَّ وَلِيَاكُمُ مَا مَرِلَتَقُولَ لَنَالِلَهُ كُفَّرُوا انْ ٱلنَّمْ الْأَوْلَ مُثْطِلُونَ كَدُ لِكِ مَلِيعٌ اللهُ عَلَى ظُلُوكِ الَّذِينَ لا تَعْلَمُونُ مَاصِّنْم لان وَفَدَ اللهِ حَنْ وَكَا لينخف كالنائة بوفون مِ الله المعلى الديم المَّ تُلْكِ الْمَاكِنَا بِإِلْحَكِيمِ هَدُكُ دُنْحَةً لِلْمُونِينَ النَّبَرُهُ مُهُودً

عِلَاكَ انْوَامِ لُشِيكُونَ وَلَذَا اذَفَنَا النَّاسَ مَضَّةُ فِرَجُ المِفَاواتِ لْفُيْهُمُ سَبِينَ عَبْ فَتَكُ الْمُهُمُ إِذَا لَهُ مُفْطَوْنَ ﴿ الْمُرْدَوْ الْكَالَمُ مَبْ طُالرَّنِ فَكِنَ يَنَا } وَهَذِذُ أَنَ فَ فَالْتَ لَا يَابِ لِفُومُ بَوْمُ وَلَيْ فأبنز بتماثة فخطأ عربتك والتركية والمتخفالة عنافة وخبر اهفوة اوليطن فم المفيدي وما أنتهم من وبالمرثو فامول الناس فلا بر فواعي الصقطا المبيم من دكوع فرمد ون وحية الله كُاوْلِنْكَ هِ الْمُضْعِفُونَ الله الذَّوْخِلَقَكُم مُ وَتَكُمْ مُمَّ مُنْكُمُ تُمْ يَخِيهُمُ مُ لَأَنْ أُمْرِكَاءَكُمْ مَنْ فَهِمَ لَهِنْ ذِنكُمْ مِنْ أَنْكُ مُسْتَجَابَهُ وَلَعَاكِ عَا مُنْزِكُونَ كُلُقَرًا لَفُسَّا وُفِ البَرِّو الْجَزْعِ الْكَتَدَبُّ الْهُرِي النَّاسِ لِيُن بِعَهُ مُجْضَلَ لَنَهِ عَلِوا لَعَكَمُ مُرْجِبُونَ \* فَلْ سِرُوا فِي الأَدْجِرُ فأنظرُ الكُفِكانَ عَا مِبَرِّا لَمُنتَ مَنْ كَبُل كَانَ ٱلْكَفَرُ فَإِنْ مُنْسِرِكِينَ فَاقِمْ وَجُهُكَ للبِتِهِ الفِّهِمِن مَثْلِ آنْ بَافْ بَدْمُ الأمَرُ دُلَمُنَاشِه بَوْرَيْنِ سِتَنَعَوْنَ مَنْ كَفَرُ مُعَلِيدُ لِكُونُ وَمَنْ عَلَمَا الْحَافَا فَارَفْسُهُم مُفَدُّ فَنَ لِيجِنْهَا لَهُ إِنَّا مَوْادَعَلُواالصَّالِخِافِ مِنْ فَضَلِهِ إِنَّهُ لاعجُيُّ الكافِرينَ وَمُنْ الإنرانَ مِنْ لِي الرِّمَاحَ مُدَيِّرَ إِن وَلُفِقَكُمُ مِن مَعْيَام وَ الْعَيْرِي الفُلكُ ما مِنْ وَالنِّهُ تَعْلُ مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَكُمُ الْمُ تَنْ كُونَ وَلَقَمُّ ادَنْكُنَا مِن مَثْلِك دسُلُداني فَمُ فَيْدِ عَا فَهُمْ مِا لِيَتِنَاكِ فَانْفَلَنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُعُولِ وَكُانَ حَقًّا عَلَيْنَا تَضُرُ المؤنِّينَ "اتَعَالَ النَّعَ مُسْلِ النَّاحَ فَتُسُوسُمًّا مَّا مَدَّ عُلَّمُ

和

عَزَمُ الْأُمُونُ وَلَانْضَعْ خِلَدُ لَهُ لَكَ سِ لِالْمُنْفُرِعُ أَلِارْضِ مِرَّمًا إِنَّ الله لاعِين كَا عَنْنا إِلْحَوْدُ واتَّفْيدُ نِ مَثَّيْكَ واعْفَضُ مِن صَوْنَكَ لَنَّ ٱنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْنُ الْحِيْرِ الْمُرْدُانَ اللَّهِ عَنْكُم ما ق التمواكِ وَمَا ف الإرْفِق اسْبُعَ عَلَيْكُمْ لِعَيْرُ ظَا هِرُةٌ وَالْ طِينَةُ وسنَ النَّا سِمَنَ مُجَّا دِكِ فِي اللهِ يَعْبُرُغُلِم وَكَاهُ مُنَّ وَكَا كَيْنَا بِمُنْمِي ولذا من فرانتي الما أنزل الله تا لوابل بَنبَعُ ما وحد نا علب ا فَاءَثَا آوَكُوكُانَ التَّنْظان مَنْعُوهُ النَعْدَا بِالتَّعِبِي وَمَنْ لِسُنِلِم وَحَمَدُ اللَّهُ اللَّهِ وَهُو يَحْدُرُنَّ فَعَنْدِ اسْمَنْكَ مَا لِمُؤْرَعُ الْدُنْفِي وَالِيَّا اللَّهِ عا تِنَهُ الامُورُ ومَنْ كَقَنَّ فَلْحُ زُنْكَ كُفُنْ الدِّنا مَرْجُعُمْ فَنَدَّ عُمْدُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ مِنَّا لِللَّهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُمْ فَلَ الدُّمُّ تَضْطَرُهُمْ المفتناب فليظ ولتن ماكمكم من حكن التموات والازفرك فوت اللهُ فَالَ الْحَدُ اللهِ مَلَ النَّهُ فَمْ لِالبِّنْدُونَ فِيهِمَا فِالمِتَّمُوانِيَّا لاَرْضِ التَّ اللَّهُ هُوَ النَّيْنَ الْحَبِّدُ وَلَوْأَنَّ مَا فِي لِارْفِن مُنْ الْجَيْرَةُ الْمَلْأُمُّ التَّخُرُيُّ وَيُولِي اللَّهِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال وَمُعْرِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المرزان الفة بكالتبر فالمتارة بركج المتاة فالتبارة سخت التتميزة القتته كالم عرفي الماتح والآلفة على تغلون حَبِّرٌ وَلَكِ مَا يَنَ الْحَدَّةُ الْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْفَعَا لِمَعْوَتَ مِنْ دُونِدَ لِلْأَطْلِ وَانَّ اللَّهُ هُوَّ الْمُتَاكِنَاكُمُ لِلْمُتَانَّ المُلْكَ عِزْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيْكُ

القرائية منافق القرائية القرائية

المنظمة المنظ

وَلْكِانَ فِي

المؤت

الصَّلَىٰ وَبَوُّنُوٰنَ الرَّكُىٰ وَهُمْ الإِجْرَةُ هُمْ الْوِفِوْنُ الْوَلَقَالَةُ عَلَىٰ هُرُعُ مِنْ رَبِّيمُ وَا وُلَتَّكَ هُمُ المُفِلْمُنْ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ رَضَّوْ عَلَمُ الْحَبُّ لفن عَنْ الله بعَيْرَ عَلِم وَ يَعْنِي هُ اللَّهُ الْكُلَّاتَ لَمْ مِنَا شَهْدُ وَلَوْا أَنْكُو عَلَيْهِا فِالْنُاءَ لَهُ مُسْتَكِينًا كَأَنَّ لَمَ يَعَمَا كَأَنَّ وَأَنْدِوْقًا مَبَيْنَ أَهُ مِنْ اللَّهِ لِنَّ الَّمْنَ أَمَوُ الرَّعِلَوْ الصَّالِحَ إِنْ لَا مُرْجَاكُ النعكم خالدين ونها وعدا الفرحقاً وعن العَرَيْن الحكم حَللَ التَهاكِ يغَبْرِعْكَ وَوَنْهَا وَالْغَيْ فَالِارْضِ فَاسِيَانَ عَدَد يَكُم وتَتَ فَهُنامِن كِيْرِ أَبَرُو وَا مُزَلِنَا مِنَ التَمَا وَمَا أَ فَا مُنْكِنا مِن كِلْ وَيْجِ كُرُم هنا خَلْوُ اللهِ فَادَدُ بِهِ مَا دُ اخْلَقَ الْمَانَ مِنْ دُونِدِ مِلَ اظَالِوُنَ فَ صَلَالِهُ مِن وَلَقَنُ الْمَنْ لُفُهٰ نَ الْحَكِمَ انَ الْتُكُرُ اللهِ وَمِنْ لِتُكُنُّ فاعتاك كُلْفِيْ برَمَن كَفَرُ فاتَّ اللهُ عَقَّ حُكَدُ وَاذْ فَالْفَالْ لانْ وَهُوَ وَظِمْرُنَا مِنْ لَانْتُرْكُ مِا شِهِ لِنَ النَّدْكَ لظَّالْ عَظَمْ ووَصَّيْنًا الانتان بوالدنير مكن أمروه فاعلى من وفيا لدفه عامنوات اشكرنى ولوالة لك إلك المصبر ولنط عنك على أن تشل بما لَتِرْبَالِ برغُلِ الله ظلفِهما وصاجيهما فالنَّهُ المعرفي واليَّع سَلَمِنْ آفَاتِ إِلَىٰ مُ الْمُوتِعِيمُ فَا نَبِيلُكُمُ مِلْ اللَّهِ الْمُعْلَوْنَ الْمِائِنَ انقاان تك منفال حبير من وذل نتكن ذبحني اوزالتمواك ادَيْ الارْضِ مَا نَكِ بِهَا اللهُ لِنَّ اللهَ لَلْبِفُ حِبْدُ إِللَّهُ فَإِلْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّه وَأَشْرُ المِيرَ وَعُنِ وَأَنْهُ عَنَ إِلْمُ كَارِدُ اصْبُرْعِلْ خَااصًا مَكَ انَّ ذَلِكَ مِنْ

1

الد

1

تُلْهُمْ لِمِياً فَ مَهْمُ كَا فِرِهُنَ فَلْ مُوَفِّنَا كُمُ مَلِكُ لِمُنْ اللَّهِ وَكُلَّ مُمُّمَّ كُلِ ويَكُمْ نُوْجَعُونَ وَلَوْنُوكَ إِذْ الْجُرْمُونَ فَالْسِوْادُوْسُومُ عُنْدَيْتِهِم وسَبَّنا الضَّرَ فَا وَسَمَعْنَا فَا تَحْمِنْا لَعَلَهُمَّا كِمَّا لِنَّا مُونَنِّونَ وَتَنْ شَيْنَا لَا تَدْبُ كُلُّ نَفْتِرُهُ لُهُا دَكُنْ مَنَّ الْمَوْلِ مِنْ لِأَمْلُدَنَّ عَنْتُمْ مَنَ الْحِبَّادُ وَ النَّاسِ كَمْ مِنْ وَنُوْا لِإِلسَّالُمْ لِعِنْ الْوَلْمُ هِذَا لِمَّا لَمَّ لَا مُؤْدُونُا عَنَا بَالْخِلْدِ عِلِكُنْمُ مُولَونَ لَهُمَّا وَفُونَ إِنَّا نِنَّا الَّهَ إِنَّا لَيْ اللَّهِ الْدُ مهاعزةُ سُعَتَمًا وسَبَعُواعِيزَبَتِهُمْ وَهُمْ لاسَبْ كَيْرُونَ تَعَالَىٰ جُنُونُهُمْ عِنَ المِضَاجِعِ سَعُونَ رَبَّتُهُمْ خَوْقًا وطَمَعًا وَمِنْ دَنَفْناهُم سُفِقُونَ قَلْهُ مَعْلَمُ نُفَسُّ فَا الْحِيْ لَمُ مُنْ قُرَّةِ اعْبُنِ جَاءً غِاكَا نُوا لْجُلُونُ الْمُنْزَكُانَ مُوْمِيًّا كُرَكُ أَنْ فَاسِقُنَا لا نَسْتَوْنَ آمًّا المَّبْنَ اسْوَا رَعِيكُوا الصَّاكِلِ فِ فَلَهُمْ حَبَّاكُ المارَى تُزُكُّ عِلَا نُوا بَعْلُونُ وَامَّا الدِّبْنَ مَنَّفُوا مَنا وَمِهُمُ الْنَا وَكُمُّ الْنَا وَكُمُّ الْنَا وَكُلَّا الرادو النّ تخ و الما اعبد والمناو مبل في دو و الما منات الناد الدّ كَنْمُ يُرْفُ يَدْبُونُ وَلَنْدُ لِقَيْهُمْ مِنَا لِمَنَا بِلِلأَوْنُ دُونَا لَعَنَا لِللَّهُ وَفُلْلُعَنَّا الْكَتْبُولْمُلَّمِّ رَجْعُونَ ۗ وَمَنْ أَظْلَمْ مِنْ ذَكِرُوا باب سَيْم مُّ اعْرُهُنَ عَيْنَا لِمَا مِنَ الْمُجْرُمِ مِنْ مُنْفِقَوْنَ وَلَّهَ مَنَ الْمُنَا مُوسَى الكياب فلذتكن فورتب من لفاتم وحملنا هفيك لبني ليراك وحَمَلْنَا مُنِهُمُ الْمِنْكُ المِعَدُونَ مِآمِونًا لِمَا صَرَبُ وَكَانِ اللَّا اللَّهِ وُفُونُونَ ۗ ا نِّ مَنِّكَ هُوكَ هُونَالً مَنْهُمْ وَمُ الطِّهُمَرُ فَهَاكُما وَالْمَهِمِ

والمالة المالة ا

T.

العزين

المُنا ال

الله المركة من المايد لن فذ لية لأناب الكلّ متاريك وواو الميشمة مَنْ حَالظُلُ دَعَوا الله خَلْفِينَ لَهُ الدِّينَ مَلَّا عَنْمُ اللَّالَّةِ بَمَّنَّهُ مَقْنُصِدُ وَمَا تَخْدُنُا النَّالْنَا اللَّهَ كُلُّخَنَّا رِكَفُورٌ اللَّهُ النَّاسُ انْقَوُّا رَبُّكُمُ فَاخْفُوا لَوْمُنَّالُا بِحَرَّفِ فاللَّاعَنَّ وَلَيْهِ وَكَأْمُولُونُ هُوَ حَال عَنْ وَالِوهِ شَبُّ عَالَ نَ وَعَمَا اللَّهِ حَنَّ لَلَّهُ أَعْتُمَا كُمُ كُلِّحِ فَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ما يد العرود لن الله عند فع الماعزد وبكرن التنبية وتعبلمنا وَالْارَخَامِ وَمَا نَدُرُي لِفَتَوْعِ الْمَا تَكَرِيضَا وَمَا مَرْيَقِ فَفَرَّا كَارُضِ عَوْنُ لِنَ اللَّهَ عليمنير مِاسْالْخُالِيْنِ الرَّ مَنْزُنْلِ الْمُنَّا بِالْارْتِيِّ مَدِينُ رَبِّ إِلْمَالِينَ الْمُنْقُلُونَ الْمُزَّلِهُ مِلْ هُوَّا الْحَيْنُ مِنْ دَيْلِتِ النَّيْنِينِ وَكُوَّمَا مَنَا التَّهُمُ مِنْ بَنْيَرِ مِنْ خَبَلِكَ لَمَكُمْ يَهُ مَن أَوْنَ اللَّهُ الذِّي ظُلُوالِيُّ وَالْارْضَ وَمَا سَمَّمُ ا فَ سَيْدِ اللَّهِ تُمَّ ٱسْنُوَىٰ عَلَى العَرْشِ هَا لَكُمْ مِنْ دُونِهُ مِنْ وَلِيَّ وَلَا سَقِيْعِ الْلَّذِيْنَ كُنَّ مُنْزُرُ الامْرَعَنَ التَّمَاةِ إِلَا لارْضَالْمَ تَجُرُجُ الِّبْرِينِ فِي كَانَ مَفْلا لُهُ الفَتَسَيَزِهُمَا مَدَّدُونَ وَلِقَعَا لِمِرْ المَثْنِي وَالنَّقَا وَإِ الْعَزِيدُ الجُّهُ الْتَفَاحَنْنَكُ لَلَّهُ عُلَّا أَنْ عُنْ عَلَمْ أَوْمَتِهُ كُلُّ الْمُنْانِ مِنْ طبن نُمُتَجَ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ سُلَّهُ لِهُ مِنْ مِنْ آَوْمُ فَا مِنْ مُرْسُونًا مُرَّالُةً

نېرمن دوچېرىحتىل كالماتىغ دالاتىغا د دالاتىغان فاللائا ئىكى ئەن د خالدا ئىلانىڭ ئالارغواڭ لىزچىكى ھىلىدىد وموسى عبستان مرتم والحنذنامن أوسأ فاغلظ ليستالطادا عَنْصْدِ فَيْهِ وَ اعْتُر لَلْكُما مِنْ عَذَا بَّا النَّمَا فِي النَّهَ الْمَنْ أَسُوا اذُّنْ فُا نَذَوَ اللهُ عَلَيْكُمُ انْ خَاءً لَكُمْ جُنُودُ فَادَسُكُ عَلَيْهُمْ رَجًّا وَمُودُلِمٌ تَرَدُهْا وَكُانَ اللهُ بِمَا لَغُمُونَ نَصِئُ الْخُطَا وَكُوْمُنْ فَوْ قَكُمْ وَمَنْ السفكة والأذاذ فاعتب الاتصار وتلعت الغاكون الحناج وفظفوت مَا فِيهِ الظُّنُونَا هُنَا لِلَّيَالِ فَهِ لِللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَذَكُولُوا دَيْزاكُمْ شَكَامًا وَاذْ نَقُولُ المُنا فِقُونَ وَاللَّهِ مِنْ فَلُونِهِم مَرْضٌ ما وَعَلَى الله وَرَوْل لْأُغُرُونا واذِ فَالْمُنْ طَالَقُ فَي مُنْهُمُ القَلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُعْامَ لَكُمْ فَا تَخْمِونَا وَلَيْنَا مُؤْنُ فَهُو مَهُمُ النِّيِّقَ لِقَوْلُونُ إِنَّ الْمُؤْنَا عَوْدٌ وْمَا فِي بَعْوِدَةِ انْ يُبِدُونَ لَا فِرَادًا وَلَوْدُ خَالَتْ عَلَيْهُمْ مِنْ فَطَأْدِهِا تُم أَسُطُوا الفَيْدَةِ لَا رَقَهَا وَمَا لَكَتَبْتُوا بِهَا لِلْالْدِينَ الْقَوْلَةِ الْمُعْلِدُ الْمُ عاهد والشة من مَنْ مُنْ للا بُولَةُ نَ الأَدْنا رَدَكَانَ عَهُ وَاللهِ مسْدُولًا غُلِنْ سَفَعَكُمُ الْفَرَادَانِ فَوَدَعُمُ مُنَ المَوْنِ اوَ الفَيْفِ لَعَالَ اللهُ مُنْتَوْنَ الْعُ فَلَبُكُ فَلُونَ ذُا لَمْنَ وَاللَّهِ عَنِيمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْدَادَبِكُمْ سُوءً اوْاللَّاد كُمْ رُحَمُ وَلَاجِيرِ فُنَ لَمْ مَنْ دُونِ اللهِ وَالْبًا وَلانصَرًا مَنْ تَدَنَّكُمُ الله المعوَّى بأنَّ منكِم و الفائلين لإخوا بيم همكم النا ولا ما تونت الْبَانْسَ لَا فَلِيلَا النَّخِيلَةُ عَلَيْكُمْ فَاذِا طَاءً الْحَوْثِيَ آثَهُمُ سَطُّونُ لَ الِّيْكَ مْدَوُدُ آغْبُهُمْ كَ لَنْكَ فَشَيْعَ لَلَّهُ مِنَ المَوْثِ فَا زَا دَهَبَ التَّخُونُ سَلَقَوْ كُوْالِلَيْنِيزِ حِلَادِ التَّحِيَّةُ: عَلَى الْحَيْرِ الْوَلْمَاعُ لُوفُونُوا

133

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الخرظام

初心

ن الم

المعلق

هِيُلِنَّهُونَ الْوَلَهُ وَلِمُ كَالِمُلِكُمْ الْمِنْكَامِمْ مِنَا الْمُؤْدِنِ مِتُونَ فِي مَنْكُونَ اللَّهِ مَنْ الْمُؤْدِنِ مِتُونَ فِي مَنْكُونِهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِهُ اللْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّالِ

ولفا التَّرَكُ الْقَرِينَ اللهُ مَكُلُ فَلِع العَافِينَةِ وَالنَّا فِيهُ وَالفَكُانَ وَلَهُمُ النَّهُ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انُ فَغُكُوا الِيٰ وَلَدِا عَكُومُ مَرْهُ قَاكُانَ وَلَكِ فَالْكِثَابِيَ الْمُثَالِثِ الْمِسْطُولُا وَ الْمُ الْحَدُّنُ فَامِنَ النَّبِينَ سَنِّا قَهُمْ وَمَنْلِكَ وَمِنْ وَفِي وَالْمِلْا مِنْ

آءُيُّرُ فَالْمَا وُزْفًا كُورَيًّا فَإِن إِنَّاءً النَّبَى لِّسُفَّ كَامَكِهُ وَالنِّلَا وَلِن انقَّتُ ثَنَ عَلَا مُخْضَعُنْ ما لفول وَيُطْمَعَ النَّهِ فِ فَلْيَمْ مِرْضُ وَ فَلْنَ قُولُا مَعَرُفُونًا وَفَرْنَ فَاسُؤْتِكُنُ وَلَا لِبَرْجَنْ تَبَرْجُ الْخَاهِلِبَالْأُوك وآفن الضلاع والبن الذكاع والخواطة ورسوله لمقا بربهالله لينفق عظم الدخير القل التنب و تعلق كذ نطفيرا واذكون تنا بُنْفُنْ مِنُونَكُنَّ مِنْ إِنَّا مِنَا اللَّهِ وَالْحُكُمَرِ لِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَمِنًا لا تَالسُلِينَ وَالمُسْتِلِينَ وَالمؤُمْنِينَ وَالمُؤْمِنِ فِي وَالْفَائِنِينَ وَالْفِي والفثاد فبن والضاد فاف والعثابين والعثابات والخاشين والخاشفاف والمنصدفين والمنصكدناف والصاعين الطاعاة والخافظين فروج فردالخافظات والذاكوين المقتلب والأولة يَنْ مُونُونُ مُنْ وَالْمُؤْمُ وَ الْمُلْعَادُ وَ الْمُلْعَادُ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ اذَا فَفَقَ اللهُ وَرَسَوُ لُدُ النَّرُ الزَّالَ بَكُونَ لَهُمُ الْخُبِّرَةُ مُنْ المَّوْمُ ومَّنْ مَعُولَا اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَفَنَّا صَلَّ إَصَالُهُ كَامْبُتًا ﴿ وَاذْ تَقُولُ لِالَّذِي لَغُمَّ الله على والنف على المسلك على الدو حلة والقوالله وعني ف هنت إعما المنه مندبر ويَعَنْقُ النَّاسَ وَاللَّهُ المَّنَّ الْمُعْفِدُ فَلِمَا قَفَىٰ نَبْنُ مَنْيا وطَمَّا رَوَتُحْبَالَهَا كِلَّىٰ الْكُونَ عَلَى المؤمِّيْنَ حَرَجٌ فالذفاج ادغبا يقيم اذا فقنوا منيئ وطرا وكان افراهومفع ماكان عَلَالِتِ فَي مِنْ حَرَج مَمَا وَجَزَافِ لَمُسْتَنَافِ فِي الْرَبْت خَلَوَا مِنْ شَبْلُ رَكَا لَ امْوُا هُمِ مُّلَدَّا مَقَلَمْ ذُوُّكُ الْمَنْ يُبَلِّعُونَ وَيَالِحُ

E.

المكان

فَاخْطَ اللهُ أَغْ المنه وكان ولك على الله لسبًا حَسْرُون الأخراب لَمُ يَنْفُهُ وَادَانُ مَا نُلِلا خُوابُ بِوَدُوا لَوا أَيْكُمْ الدُونَ فِلا عَزْمِ لِهِ عَلَوْنَ عَنْ آنْبَاءُ كُودَ لُوكُا مُوَّا مُنْ كُمْنا فَائْلُوا الْأَفْلِيدُ لَقَلْمُ لِمَا نَاكُمْ فَارْسُكُ الفي السَّقَة حسَّتَهُ لِمن كان بَرْجُوالفة والبَّوْم الاجْرَدُ كُرَافه كَمْرًا وَلَمَّا دا كَالمُؤْمُونَ الأَخْزابَ فَالْوَاهِنَامَا وَعُنَا اللهُ وَدَسُولُهُ وَصَدَوَاللهُ ورَّسُولُهُ وَمَّا ذَا وَهُولِ كَا عِنَا مُا فَافَ لِنَّهُمَّا ۗ مِنَ الْوُيْمِ مِنَ وَجِالْصَدَفُوا مَا عَا هَدَ وَالْفِرَ عَلَيْ لِمُنْهُمْ مَنْ فَضَى عَفْيَرُ وَمَنْهُمْ مَنْ تَغْفِظُ مُومَا مَلَكُوا سَنَهُ لِبَيْ كَاشُهُ الصَّادِ فَنَ تُبِيدُ فِهُمْ وَتُعَرِّبَ الْمُنْا مِنْهَ وَالرُّسَّاءَ أَدْبُتُورُ عَلَمْهُمُ لِنَّ الله كَانَ عَفَوْرًا رَجُمًّا وَدَّدَا لَهُ الَّذِينَ كُفَّرُهُ ا بِعَبْظِيمَ مَنْ الْمُاجْنُوا وَكَفَّى الْمُعْالِمُ مُنْتِ الْفَيْ لُوكَانَ الْمُقَوَّمُ ا عَنَازًا " وَٱنْزَل الَّذَانِ تَظاهَرُ وُهُم مِن القيل المَثْنَا بِمِنْ صَبَاصِهُم وَنَكُ فْ فَالْوَثْهُمُ الرَّغْتِ وَتَفَّا قَمْنُلُونَ وَمُالْسِرُونَ وَبَعْنَا وَأَدْرَثُكُمْ إَنْفَهُمْ ودِّلا رُهُ وَآمُوا لَهُ مُ وَارْفَا لَمْ نَطَوُهُا وَكَا تَ المُعْلَ كَلَ مُنْ فَاللَّهِ عِلَا يَعْمُ النِّنِي فَكُوْزُوا جِكِ إِنْ كُنْ تُنَّ مَرْدُنَ الْحُوَّةُ الرُّثْنَا وَزَسَّهُمَا مَّغَا لَهُ أَمَّتُ كُنَّ وَالسَّرْخُكُنَّ سَالِطًا مِبَادُ وَانْ كُنَّ فَإِنَّا الله ورسولة والتاوالأخئ فاتق الله اعتماله فيناف منكت آجُاعظمًا لا سَيَاءَ التَيتيمَنْ آبُ مُنكِنُ مَنِاحَيْرَ مُبَرِّنَهِ بَضْاعَفْ لَهَا الْعَنَا بِضْعِيقَ إِن وَكُلَّ ذَلْكِتِهِ كَالْفِولِكِ إِنَّ وَمَّنْ لقُنْ مَنْكِنَ يِنْهِ وَدَسُولِم وَتَغْمَلُ صَالِحًا نَوْنَهُا آجُوهَا مَرْمَنْ وَ



15

اذا

القا

تفنو

عَلَيْكَ وَلَكَ ادْفُ أَنْ تَقَدَّ اعْنِهُنَّ وَلَا عِنْ أَنْ وَرَضَيْنَ عِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُلُهُنَّ وَاللَّهُ لِعَلَمُمَّانِ فَلُونِكِمِ مَكَانَ اللهُ عَلِمًا حَلِمًا لَا يَحْلِلُكَ النياة من مبك فكا أنْ سَبَدَّل بِعِينَ فِي آثَنَّاجٍ وَلَوْاعَيْدَ حَسُمْتُنَّ للأما مَلكَتُ مِنْكَ دَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُ مَنْكُ وَمَنْكًا قَالَهُا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا استؤلا مَنْ خُلُوا سُؤَتَ النِّقَ لِا أَنْ بِؤُدُنَ لَكُمْ الْمُعْدَامِ عَبْنَاظِينَ لناه و تكنّ إذا دُعْتُمْ فا دَخْلُوا فَإِذَا طَعَيْمُ فا تَفْلِيهُ وُ اتَّخْسُنا أَنْبِعَ المستنب لن ذلكم كان فود والنيق فيستني والمراد الله كيفي مِنَ الْحِنَّ وَلَوْاساً الْمُولُقُنَّ مَنَّاعًا فَنْتَلُوفُنَّ مِنْ وَزَاءَ عِلْبِ لِلْمُ ا كُفِيرُ لِفِنْ أَوْ يُكِمُ وَ فَلَوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ تَكُمْ آنُ فُوْدُ وُارْ وَلَا فِيهِ وَكَا الْ مُنْوَا لَيْنَا الْمُفْتَعَا وَفُوْعُ فَا إِنَّ الْمُقَالِ لَا مِنَاحَ عَلَمْنِ فَانَاءَ فِي وَلَا ٱسْاءَفِنَ وَلَا الْخِرَامِفِينَ فَلَا الْمِنَاءَ الْجِلِفِنَ وَلَا النَّا وَانْحُوا لِهُنَّ وَلَا لَيْاءَ هِنَّ وَلَا مَا مَلَكَ الْمَا هُنُنَّ وَلَفَّنْزَ الله ان الله وَمَا وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَكُونَا اللَّهِ وَمَا وَمُونَا اللَّهِ وَمَا وَلَا اللَّهِ وَمَا وَمُونَا اللَّهِ وَمِا وَلَهُ اللَّهِ وَمَا وَمُونَا اللَّهِ وَمِا وَمُونِ اللَّهِ وَمِا وَمِنْ اللَّهِ وَمِا وَمُونِ اللَّهِ وَمِا وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ وَمِي وَمِنْ فَافِقُونُ وَمِنْ وَ نصَلُونَ عِلَالْتِنِينَا ابْقَا الَّهُونَ المَوْاصَلُوا عَلَيْرُوسَكُوا النَّالِمُ إِنَّ النَّبِنَ بُوُدُونَ اللَّهُ وَرَسُولًا لَعَبَهُمُ اللَّهُ فَي النَّفْا وَالْا خِرْعُ واعدكم عنايًا مهنا والنبن ودون المؤسن والمؤمنان بغيرما اكنت وافق الحظكوا تفا أادا فأمنتنا مااتها التين فَلْ فِي وَ وَاجِكِ وَسَالُكِ وَ سَيْا الْمُؤْمِنِينَ يُدُ مَن عَلَيْنَ مُرجِدِهِ إِذ

THE T

اللؤك

300

3311

उंतिरी

الكن ا

الله ويختو بردكا بختون احتاالا المدوكي بالمحتبا ماكا كُمِّيُّ أَبَّا احْمَرِهِ رِجًا لِكُم وَ لَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَعَالَمَ ٱلْتَبْتِنَ كَانَ اللهُ بِكُلِي اللهِ عَلَمًا إِنَّ النَّهُ اللَّهُ وَالدُّو وَاللَّهُ وَكُوا اللَّهُ وَكُوا اللهُ وَكُوا كَثِيرًا وَسَجِهُ وَالْمُوا وَالْمُعَالِمُ الْمُوالِمُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ليخر حكم من الظلاك ف المالؤ و وكان المؤمِّن وحمًّا عَيَّنهُمُ بَوْمَ الْمِنْوَنَدُ سَلَامٌ وَاعْدَ لَهُمُ آخِرًا لَوْعًا إِلَّا يَهُمَّ الشِّيحُ لِأَ ارْسَلْنَاكَ شاهينا ومنتظ وتناو وداع الكاشوا وزبروسراجا منبط وسير المؤمنة والله من الله فضالة كبرا ولا فطع الخاورية وَ المُنَا مِفِئِنَ وَدَعُ اذَبْهُمْ وَفُوكَلُ عِلَى اللهِ وَكُفَّى ما يلغِ مُكَالَّةُ إِلَا إِللَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَاللَّهُ مُمَّاللُّواللَّهُ اللَّهُ مُناكِمًا مَا مُنْ اللَّهُ مُنَّا مِنْ مَنْ اللَّهُ مُناكِ عَتَوْهُنَّ فَأَلَّكُمْ عَلِيْهِنَّ مِنْ عِينَّ فَعَنْ لَدُّونَهَا مُنْعَوْهِنَّ وسَرَّحُهُمَّ سَرَاحًا جَبُكُ يَا ابِّهَا النَّبِي لِنَا أَخْلَتُ الذُّكَ آذُنَّا حَكَ اللَّاكَ الدُّكَ أنتبك الجود هن ومالملك يمينك مناآ فاراه علىك و وتبان علي وتبان عما فك وتناف خالة وتبان خالا ناللاد هَاجَزُنَ مَعَكَ وَآمْرًا أَمْ مَوْمَتِهُ الْوَهَيِّ مَقْلُمَا للبِّبْتِي إِنَّ وَأَدَ النِّيُّ أَنْ لَبُ لِنَهُمَّا خَالَمُ لَهُ لَكُ مِنْ دُونِ المؤثِّينِ مَنْ عَلِينًا مَّا حَجَّنْنَا عَلَيْهُمْ فِي ارْزُواجِم وَمَا مَلِكَتْ الْجَافِيمُ لَكِيْلِوْ مَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ عَفَوْرُ ارضَمًا فَرُخُ مِنْ الثَّا مَنْهُ تَ وَنُوْوْى الْنَالَ مِنْ لِنَا أَوْمِنَ الْبَعَيْثُ مِنَ عَرِّا عَلَاحِنْ الْحَاجَة

ألكرش الذى لدماف التمواك ومافا لاتفرد لذا كخدف الاخت وهُواكِكُمُ الْحَبَيْرُ لَعِبْلِمُ مُا بِيلِخُ فَالْاَيْنِ وَمَا يَخِرُجُ مَهْنا وَمَا بَنْزِلُ مِنَ التَّهُمَاءُ وَهَا بَجَرُجُ مِهِنَا وَهُوَ الرَّحْمُ العَنْفُوزُ وَثَالَ الَّذَبِّ كقروالانا أنبتا الناعة فألغل درت لتافية كم غالم الغي لانغرب عَنْمُ شِفًا لَنْ زَّهُ فِالسِّمُوانِ وَلَا فِي الارْضِ وَلَا اصَّغَرُمُنِ ذَلِكَ لَا اكتَوْلُالْ فَكِنَّا رَجْبِي لِجَزِّي لَمْبِنَ امَّوُا وَعِكُوا الصَّالِحَانِ اوُلَكْكَ لِمُ مُعَفِّرًةُ وَدُرِ فَكَ وَمُ قَ اللَّهِ نُ مَعُوا فِي مَا النَّامُعَا فِي ا اوُلِتُكَ عَمْ مُنْ يُجِزِالُمُ وَيَعَالَمُ بَادُنُواْ الْعَيْمُ الَّذِي أَنْزَلَ لِنْكِ من دَيْكَ هُوَ الْحَقُّ وَهُمْ وَعِلْ اللَّهِ صِلَّاطِ الْعَبْ زِلْحَتِينٌ وَ فَالْ لَدَّبْنَ كَفَرُوا هِلُ مَنْ لَكُمْ عَلَى حَبْلُ مُنْتَكُمْ لَا ذَا مِرْتُهُمْ كُلُ مُمْزَا لِكُمْ لَقِي خَلُوْجَ مِيرِ أَفْرَىٰ عَلَى الْهِ كَذِمَّا أَمْ بُرِجَيِّهُ مِلْ لَلْبَنَّ لَا بُنْيُوْتَ بالإخرع فالعفاب والفلذ لالتعبير أفكم برفا المطا ببتاكين وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ التَّمَا عُوَ الارْضِ لَ نَشَا عَيْنَ فِي مِيمُ الأَدْصَلَ فَ لنُفْظِ عَلَمَهُمْ مُسِقًا مِنَ التَّمَاءَ لَنَّ فَوْ لَكِ لَا بَرُّ لَكُلُّ عِنْمِنْ وَلَقَنَّ إِنَّنَا دَاوُدُمنَّا فَقَنْ لَدُ يَاجِبًا لُ اوِّبِّ مَعَهُ وَالطَّبُّ وَآلَتُنَا تراك تهذان أعِلْ سَابِغَابِ وَ قد زِف المسّرِج و اعْلَق اطاليّا النّب ا تَعْلَوْنَ مِنْ وَكُلِكُمْا نَ الرَّحِ عَنْدُوهُا شَمَرُودَ وَاحْا شَمْرُ لَكُلُا لة عَنْ الفِظ ومِن الجني مَنْ بَعْل مِن يَعْل مِن المِن مِن اللهِ مُنْهُمْ عَنْ أَيْرُنَا للَّهُ وَزُمِنْ عَنَا بِلِيِّعِيرِ، لِمَلْوَثَ لَهُمَّا لَبُثَاءَ مِن

الخادية

عَنَاالِيَّة

واقتات

اقُولًا مِنْا

ارض

فيانة

الله الله

ذَلْكَا دَنْ أَنْ يُعْرَبُنَ مَلَا يُؤْذَنْ وَكَانَ اللهُ عَنُورًا رَجَّمًا لَكُمْ لَمُنْكِر المناففون والمنبن فالمؤيم مرض والرجفون فالمرتبز لغربتك عِيْمَةُ مَ لَا مُجَاوِد وَ لَكَ عِنْ الْإِفْلِلَهِ مَلْعُوْمِينَ أَبْرَمَا تَفْفُوا اخْرُفًا وتتلوافن التنظيم المتنظامة والمتان المتلوامن تتل والتجير التناز الموستناك لينكلك الأسرعن الشاعيز فلأمناعليها عنية المع وما يدُرْبك لع كالشاعة وتكون وتشال الله لعن الما يم واعتهضه سعبرا ظالمين منا المالاعيدون وليا ولانضرا يَوْمَ تُفَكُّ وَجُوهُمُمْ فَإِلنَّا بِيقُولُونَ فِالنَّبْ الْمَعْنَا اللَّهِ وَاللَّيْنَا التَّكُولا وَمَا لِنَّارَتُنَا لِمُنْ الْمَعْنَاكِ وَتَنَا وَكُرْ إِذَا فَاصْلَوْالِ إِلَّهِ رَّنَّا أَيْمُ صَوْفَهُنِ مِنَ المَنَابِ وَأَلْفَتْهُمْ لَمُنَّاكَمِيرً إِلَا الْهَا اللَّهَا المتوالة تكونواكا لمنبئ أذواموسي متبدّاء الفرميا فالناقطات عُنْدَاشِوجَهِما إِلَيْهَا اللَّبْنَ امْنُواانْقَوْا اللَّهُ وَ قُولُوا قُولًا تُوكُّا لَكُمَّا بصُلِدُ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَتَعْفَرُ لِكُمْ ذُنُونَكُمْ وُمَنْ نَظِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فاز فَوْمًا عَظِمًا لَا فَالْعَرْضَ الْأَمَا لَنَزْعَلَى التَّمُوا فِ وَالْارْضِ وَ الجنال فآتين أن حَيْلِينًا والشَّفَفْن مَنْ الحِمْلَة الانتاك لَتُمْكُانَ ظَلَوْمًا جَهُولًا لِبُعَنْ إِللهُ النَّا فَعِلْمِنْ وَالمُنَا فَعَالَ عَلَا اللَّهُ المُ المُشْكِينَ وَالمُشْكِانِ وسَوْرَ الشُعْلِ المُضْنِن وَالمُوْفِيانِ وَالمُوْفِيانِ وَلَا المعفورًا مِ المَّا الْحَمَالَةِ عِلَى

ارا

一次

وَهُوَ العَلِي الكِيْرِ فُلُ مِنْ مُوزُ فَكُم مِن التَّمُواكِ وَالأَرْضِ فُل اللهُ ق لنَا آزًا تَا كُولَةً لِمُنْ كَا تُوْجَعُلُونَ مِنْ الْمُلْكُلُونَ عَمَا الْجُمِّتُ كُلْ نُسْعَلَ عَلَى لَغَلِونَ فَلْتَحْمَعُ مُسَتَا رَثُنَا ثُمَ لَفَحَ مُسَتَّنَا وَلَيْ دَعُقَ ألقنَّاحُ الْمِلْمُ فَلُ دَدُكَالْنَانَ الْمُقَمِّرُكِم شَرَكَاءً كُلَّةً بِلَهُوَالْمُفْالَمِينَ العَكَبُمُ وَمَا ارْسُلَاكَ لَهُ كَاتَّدُ النَّاسِ لَهُ وَمَا ارْسُلَا لَكُونَ ٱلْتُزَالِنَا سِرُلِالْجَلُونَ وَلَقُولُونَ مَتَوْهِإِنَا الرَّغُدُانِ كُنْتُمْ صَادِفْتِ فُلُكُمُ مُعنادُ تَوْمُ لانشْنَا حَرُونَ عَنْدُساعَ الْمَدُوكُ السَّتَقْيِعُوبَ مَال الدَّننَ كُلِّزُوا لَنْ نُؤْمِنُ مِهِذَا الفِّرْإِنِ كَلَّا لِلْذِي آبِي مَلَّا لِمَدْ اللَّهِ وَلَوْنُونَ أَذِ الْنِظَالِوُنَ مَوْفَةُ فَوْنَ عَنِيْدَةِ يَرِيمُ بَرْجُحُ لِغَضُهُمُ الْيَعْضِ القوَّلُ مِعَوُكُ المَّنْهِينَ اسْتَنْفُيغُو اللَّذِينَ أَسْتَكْتِهِ الْمُعْ أَنَّمْ لَكُتُ مُلَّا عُنْ قَالًا لَهُ مِنْ السَّلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ الْهُ مُن تَجْمَا أَوْجًا عَلَمُ بُلِكُنُمْ عُرُمْ بِي وَفَالِ الْنَفَا لَيْفُ فِفْوْ للنن السُنكَبِهُ فِا بَلْ مُكُول التَّلْ وَالنَّهُ إِذْ نَا مُرْفَعُنا أَنْ كُلُوم اللَّهِ اللَّهِ الم وتفتل كم ألنا دار واسترفا التنامة والمتات وتعلقا الاعَلَّهُ لَ فَإِعَنَا فِاللَّهَ بَنَ كَفَرُوا هِ لَيُخْرِجُنَ لَـ لَأَمْاكُا فَوَابِخُلُونَ وَمَا الْأُسْلَنَا فِي مُثْنِي مِنْ مَنْ يِولِكُمُّ فَالْ مُنْ مِوْهُمَا لِنَّا مِنْ أَنْ مِنْ الْوَسْكُمْ ببكا فرؤن وفا لواعَنْ النَّهُ أَمْوالا وَافَادا وَمَا عَنْ مُعَلَىٰ بِنَ فَلُأْنَ رَوْيَنِهُ فِظَالُونُونِ لَا لِمُعَلِّهُ وَهَيْنُ رُولِكُنَّ التُثَوَالنَابِ لا بَعْلُونَ وَمَا امْوَالْكُم وَلَا اوْلا دُكُوا الَّهَ فَقَدَّكُمْ

المنتاعة

ان لفَّذ

المقالية

النَّهُ لِمَارِكُنَّا

الفينة في

والعق

Se Se

عَا دَبِ وَكَمَا مُنْ وَحِفًا نِكَا كُولِ وَفَدُ وُرِنَاسِنَا فِا فَكُوا الدَاكَ الْوَالدَالةَ الْوَالدَ مُنْكُرًا وَقُلِهَ الْمُنْعِنا وَقَالَنَكُورُ قَلْمًا فَقَنْمِنَا عَلَيْ الرَّبِّ مَادَّكُمْ عَلَى فَهُ لِمَا لَا أَنْ أَلَا رُخِيا كُلُونِيا مُنْ الذَّ فَلَنَا حَقَّ بَيْنَا الْحُدُ انْ لَوْكَ نُواتِعْ لِمُن المَّبُ مِن الْيَعُلُ فِإِلْمَانِ بِالمُعْمِينِ لَفَانَ كان ليبا في كميم المرجب المرجب المنافقة دُذِيْ دَتِكُمُ وَالشُّكُو وَالدُّ مِلْذَةُ طَيْبَ ذُودَتَغُ عَمُورٌ فَاعْمُ صَوْلًا فارتفكنا عليهم ستبلا أعزم ومدكنا فزعستهم حبتين دفات اكْ وَمَنْ وَاللَّهُ وَمَنْ فَي مِنْ سَيْدِ وَلَلْكُولُ اللَّحَوَّمُنَا وَمُ مَاكَفَنُ وَاللَّهِ مَا وصر المنازي الما الكفؤر وتعلنا منهم و من الذي الذي الذي الذي الذي الديا مَهٰا فُرُةً غُاهِرَةٌ وَ مُنَدِّدُنَا مِهَا المَتْبِرَسِ وَامْهَا لِبَالِي وَآبَامًا المنت ففالوارتبنا باغير متن اسفادنا وظلوا اتفته يختلنا هُمُ اتنادبتُ وَمَزَّنْنَا هُم كُلُّ مُرْزَن لانَّ فيذ للَّ الأيابِ لكُلِّل صَّارَشُكُورُ وَلَقَالُهُمَّةً فَعَلَّهُمْ الْلِدُ فَلَتَمْ فَا تَنْعَنُ إِلَّا مزَعِنًا مِنَ المؤُفِّينَ وَمَاكُانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانِ لَا لَيْكَمْ منْ نُوْفِنْ ما لا خِرَة مِنْ هُوَ مَعْلا وْشَلْ و دَنْلُ عَلْ كُلْ أَوْدُ حَقَّبْظُ فَلَادِعُوا اللَّهِنَّ ذَهَنَّمْ مِنْ وَنِ اللهِ لاجْلِيكُونَ شَفَّال ذرة فالتمواك ولافالارف ومالقتم منهامن فنراب وما تَا تَلَاكُما وَلَيْهُ وَيُقَالُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لمُ حَنْيُ لِذَا يُوْعَ عَنْ فَلُو بُرِيمٌ فَا لَوُالمَاذَا فَال وَكُمْ فَا لَوْالْعَيْنَ

7

8

(3)

رفا

3

للِّن

81

برو

امَتِرْلُهُو فَهُنَى وَالِوَاهُمَّ مَنْ فَيَهُا وَهُجَا إِنَّ وَهُو الْمُرْسَعُ وَمُنَا وَمُرَاعِ الْمُرْسَعُ حَرِّبُ وَلَوْزُوْكَا فَوْزَعُهَا فَلَا وَيَعَهَا فَلَا مَوْنَ وَالْفَلِدُ الرَّمْكُا وَمَنْ وقائل المقايدة الإنقام المقايدة المنظمة النقافة المؤرمة المناجعة وتعلقها يهمن مَنْ المنظمة والمنظمة المنظمة ال

الناعاة

WINE WAR

وَمُلْأَمْلُكُ

وُفُوْاَعِنا.

がはな

الآياعة

ن تكني

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ يَتْ لِنَهُ

المناق

مُ الله الحَوْل الحَرِيم

الأرفيذ فاطرالقذوا في الانفرط عبا المالكة كذو الشاد الملا يخفيه المنتفية وألما والمنابخ المنابخ المنا

عُنِينًا وْلُقُي لِلا مَنْ امِنَ وَعَمِلْ النَّا فَاللَّاكَ لَهُ وَلَا المُعْفِد عَلِي عَلَوْا وَهُمْ فَ الْمُنْهُا كِلِّي وَنَّ وَالْمَبَلَدِ عَنْ فَامِالِنَا مُعَاجِرٌ الْكَتَّةَ فِالْمَثْنَا بِيُحْضَمُهُنَ ۚ فَلَكُنَّ مَلِيَّا لِمُثْنِظُ الْرَّذِيْ لِمِيْ لسَّاء مِنْ عِنَادِهِ وَوَقُنُ لَهُ وَمَا ٱلْفَعْنَمُ مُنْ شَيِّ كَفُو عَنْلِفَتُمْ وَهُوَخَبُر الراْ زِفْنَ \* وَلَوْمَ عُمَنْهُ فِي مِيعًا أَثُمَ يَقُولُ الْمُلَا فَكَلَيْاً الْمُؤْثَةُ لْتَاكُمْ كَانْوَالْمَبْلُونُ فَالْوَاسْعَانَكَ آنْ وَلَتُنَامِنْ دُونِهُم بلكَ الْوُالمِنْ لُوْنَ الْحِنْ الدَّرْهُمْ مِمْ مُونْمِنُونَ فَالْبُومُ لا مَبْلِكِ لَعَشَكُمْ لِتَغْضِ لَفَعًا وَلَاضَتَ وَنَقُولُ لِللَّذِينَ ظَلَمُ إِذَ وَفَوْ أَمَلًا النا دِالتَّىٰ كُنُمُ مُهَا تُلُدُ بَوْنَ وَاذَالُكُمْ عَلَيْهُمُ المَانُنَا بَيْنِيا فَا لِنَامِنَا هِذَا لِكُوْرِ مِنْ لِنَالِكُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَكُوْرُ اللَّهِ وَكُوْ وَ فَا لَوْ امَا هُذَا الْإِ انْ إِنَّ مُفْتَرَى وَ قَالَ الْمَا كُفَّرُوا لِلَّفِيَّا عَلَّهُ وطا ادْسَلْنَا المَهْمَ مَسْلَكَ مِنْ مَنْ وَكُنَّ تُسَلَّا الَّهُ مِنْ فَلِهُمْ وَمِا لِلَّهُ وَمُا اللَّهُ إِنَّا الْفَرْنِ الْهُمْ فَكُنْ تَوْلُ رَسُل فَكُنَ عَلَىٰ وَكُلُ فُلْ عَنَّا اعْظِلُمُ بْواحِيمُ فَانَ لْتَقُومُوا فِيهِ مَثَّنْي وَفَرْاد كُنَّمُ نَنْفَكَّرُوا ما بِمِنْ خِيْكُم مِنْ حِيْدِ إِنْ هُوَالْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله فَلُهُا سَالَنَكُمْ مِنْ حَبِير تَهُوَكُمْ الْنَاجِرْيُ لَا عَلَى اللهِ وَهُوَ على لَيْ مَنْ مُنْ مُنْ فَلُ أَنْ دَنْ يَقَرْثُ الْحَيْعَادُ مُ النَّهُ ويب فَلْفَاةَ الْحِنَّ وَمَا سُيْرِكُ الْيَاطِلُومُ السُنْ فَلْ إِنْ فَلَا لَكُ فَالْ الْحَالُمُ فَالْمُ

وَمَا بَنْوَى لِلْمَعْنَى الْمَيْهِ لِلْالْفَالْ الْمُلْأَلُ فَوَلَا النُّورُ وَلَا الْفِلْلُولَا الْحَرُودُ وَمَا لِمُسْتَوَى الْاَحْدَاءُ وَلا الاَمْوَاكُ أَنَّ الله المِيْعُ مَنْ سَبًّا عَ وما اتنة مِنْهِم مَنْ فَالِفَهُ وُرِانِ اتَّ الْأَنْذَبِي لَالْمَا ارْسُلْنَاكَ العَنْي نَشِهُ وَارْتَمْ وَانْ مِن السَّهِ لَا خَلَامَنا نَدَوْ وَإِنْ كُذَّ وَإِنْ كُلَّا وَلَكَ وفترك تقاللنان من جليم طاء تتم دسلكم والمتياك والأبن وَ الكِنَّابِ المني مُمَّ آَحَدُنْ اللَّهُ لَكُرُوا لَكُمْ الكِّيفَ كُلَّ الدُّ وَآنَ اللهَ ٱلزُّلُ مِنَ النِّمَا وَمَاءً فَاخَرَجُنَا بِمُثَلِّاتُ عُنَلَقًا ٱللهُ وَمِنَ الْحِبْ لِحِبُ لَذُ سِجِنَّ وَحُنْمُ خُنْلِقَ الْوَادَهُ الْ وَعَلَاسِتُ وَدُ ومِنَ النَّايِنُ مَا الدَّذَاتِ وَالاَسْظَامِ عُنْلِقً الوَانَةُ كَ مَا لِللَّامِّا كَالْمُنْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّ كِنَا تَا هُمِهِ وَآ فَامُوا الْمَتَافِعُ وَآتَفُقُوا مِنْ دَذَنْنَاهُمُ سِتَّا وَعَلاَيْبُ يَوْنَ خِيارَةً لَنْ تَوُد لِيُوتِيَّانُمُ الْجُرَةُ ويَرَبُهُمْ مِنْ صَلْد لِتَدُ عَنْفُوْدَ مَنْكُونُ وَالنَّهِ آوْمَنْ البِّلدَّهِ مِنْ اللَّيْنَ الْمِنْ الْمِقْ النَّفِي مُفَتِّرَنَّا لما يَنْ مُرَاجِر لنَّ اللهُ يعينا دِهِ تَحَبُّرُهُمْ مُمَّ أَرْدُفْنَ الكُيْا مَالْهُمْ اصطبقتنا منعينا دنا مختلئ طألم الفني ومنهن مقنصل ومنهم سَابِئُ الْيَحِيْلُ فِي إِنْ الْقِيدُ وَلَا يَعْقِوا الْعَقْدُ لَا لِكِيْرُ حَبَّا نُعْلَا بَرْخُلُونَهُا عُبِكُونَ مَهُا مِنْ إِسَا دِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُوا وَلِياسُهُم فَيْنَا حَبُّنُ وَفَا لَوُاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَرْجَادُ هُمَّتَ الْكَرْنَ لَنَّ رَبَّنَا لَغَفُو سُّكُونُ اللَّهِ عَلَمنا دارًا لمُفَّا مَرْمِن فَنْلِهِ لا عَيْتُنَا فِهَا ضَبُّ

الأنفاع المائة المائة

明治しい

عاء كُرْدَة ولائنيات موالتنق في المنابة

حَسْرَابُ إِنَّ الْمُتَعَلَّمُ مِنْ الصَّنْعُونَ وَالْمُدُالَّذِي أَدْسَلُ الزُّماحَ فضرت الما منفناه للهدمت فاحتينا سرالات تعدمونها للت النشور من كان منه العِرْجَ مَلْلِهِ العِيْرَ مَن اللَّهِ العِينَ عَبْمًا الدِّرْصَةِ مُلَاكِمُ الطِّيَّثُ وَالعَمَا الصَّائِحُ مُنْ فَعُرُونَ النَّهِنَ عَصْرَ فُنَ السَّمِّيَّا فِي لَمَ عَمَا لُه شَرِينُ وَمَنْ وُلِكُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْمُورِينِ وَاللَّهُ خَلَقَتُكُمْ مِنْ رُابِ نُورً مِنْ نَظْفَةً رُبُّمْ عَمَّلَكُمُ إِذْ نَاحًا وَمَا تَخْلِصْ أَنَّى وَلَا تَضَّعُ لِلْأَسِلِم وَمَا الْفِيرَةُ مِنْ مُعَيِّرُ وَلَا يُنْفَقُنُ مِنْ عُنُومِ إِلَّا فِي كِنَا بِ لَ وَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَا لِنَّهُ فَيَا الْحَرْانِ هِنَا عَنْكِ فَرَاتُ لَا أَفَرْ لَكُمْ وهذا ملوا الخاج ومن كل اتخلون كالطراة والشنخ في تطليد للستويقا وتزق الفلا غير فواخ لنونغوا مز فضله وكلكم النظرة بؤبخ الكيلة فالتكأو وفيئ التهنا وفالكثيل وسخر التشرع لمتتر كَا فِي كِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ مِنْ دُونِهِ مِنْ اعْلِكُونَ مِنْ الطُّمْيِرِ إِنْ فَلْعُوفِهِ لا لَبَمْعُوا دُعًا } كُوْدَ لُوْسَمِيوُامَا اسْنَجَا مُوَا لَكُمْ تَوْمُ الْفِلْمِيرُ تَكُمْ وُوْنَ لِيشْرِيكُمْ وَلَالْبَيْنَاك مَتْ لَجْنَبِي لَا الْمُهَا النَّاسُ النَّمْ الْفُقَرُّ إِذَا لِلَّالْفَوْدَا لَهُ هُو الْعَيْقُ الخبك الناشكا بناهيكم وياتز علو حكيد ومناذ للتعلى الد معزين وللْ فَرَدُوادِيدَة وَدِدا مُعْف وَ إِنْ فَنَعْ شَقَلَة الخيدِها لا بُحُلّ مَنْهُ مَنْهُا وَالْوَكَانَ وَالْمُرَانِ لَمِنَا مُنْكِانُ النَّيْنَ يَخَنُونَ مَّكُمُ الْمَنْكِ وآ فَامُوْاالْفَتَلُوعَ وَمَنْ تَرَكُّ فَا يَعْنَا بَكُنْكُ الفَيْسِرور لِلْ اللَّهُ لَاجِّهُ

المان بياد وبصبا あじられるではる كِنْ وَالْفُرُ إِنْ الْحَكِيمِ لِوَلِنَا لَهُ لِلسِّلَةِ عَلَيْ فِي الْمِسْلِفَةِم فَرَفْلَا حَرُون التَّحِيمُ لِنُنْذِرَفَهُمَّامِنَا ٱنْذِرَا لِلْفَلْفُرْ مَهُمْ عَا فَلِوْنَ لَفَنَهُ فَأَلْفُولُ عَلَى ٱكْثِيَةِ مَنْهُ لا يَوْنُونَ لَمُ الصِّلْنَا فَاعَنَّا فِيمُ أَغَلَاكُمْ مَثَىٰ لِيَالَاذَ فَانِ مَهُمْ مفتحون وتجلنا من بن ايتهم سنا وين خلوني سنا فاعسيناهم مَمْ لا سُفِرُونَ وَسُواءً عَلَيْهِم اللَّهُ الْمُمْ الْمُ لَنْ اللَّهُ لا يُغْيَوْنَ لمَتَانَفُنِ دُمَنِ البِنَعُ ٱلنَّنْتُ وَصَنِينَى الْرَحْنَ الِنَسْصَبَيْرَ مِينَفِمَ عَلَى كري النَّا يَحْنُ مُعْمُ إِلْوَلْيُ وَنَكُمْنُ مَا فِلْ هُوا وَالْاَرْهُ وَكُولَة مُا فَامِنامِ مِنْهِنِ • وَاصْرِينَ فِي مُثَلَّةُ الصَّا مِن الْمِنْ الْمِنْ عَمَّا الْمُسْكُونَةَ ا ذُرَرُ مُنا المَهُ مُ التُّهُ فِي فَكَنَّوْهُمَا صَرَّدُنَا خِالِتُ فَنَا لَوْا إِنَّا التَّكُمُ مُوْسَكُونَ فَالْوَامِنَا أَنْمُمْ لَا لَتُسْتَحُمُ اللَّهِ الْمُؤْلِ الْوَثْنُ مِن تَعْفَ انَ اللهُ اللهُ فَكُوبُونَ فَالْوَارِتُنَاهُ كُلُونًا التِكُلُ لَمُ لَاكُ لَوْنَ وَعَا عَلَيْنَا لِكَا الْبَاكِ وَالْمِنْ فَالْوَالْمَا تُطَهِّزُ إِلْكُمْ لِكُنْ لِنَفْهُ وَالْتَحْكُمُ इंग्रें के के कि के कि قَرْمُ مُسْرِفُونَ وَعَا عَفِنَ الْفَي لِلْسِيَرِدِ جَالُ لَسْغِي لَا لِيَمْ اللَّهُوا

الرئدلة النَّيْوَامِّنْ لا بَسُنَلَكُمْ لَمُؤَا وَهُمْ مُهُنْ رُونَ \* وَمَالِيلُ الْمَالِيلُهُ الْمُؤْلِدُ مُن المُنْ الدَّينُ الدَّينَ وَمَا لَكُنْبِرْ رُجْعُونَ \* وَالْحِينُ مُنْ وَرِفِرَ الْمِلْتُ مُنَاكِثَ 高いいいは、

ودي

وكأيسنا منا لعون والمتن كقرة المرا وحجتم كاليفض عكم بم فتو فوا ولا مُقِقَّتُ عَنْهُم مَنِعَنَا عِلِاكِنَ لِلتَجَزَّهُ كُلِّلَ هَوْدٍ دَهُمْ بِصَطِيحِوْنَ مِنَادَتَنَا المُخْتِنَا لَمُ النَّا المُنْ الْمُنْ مَنْ نَنْكُ وَعَا عَكُو النَّذَبُ نَذَ وُفُوا مَنَا لَلْظِالِمِ بَمِنْ صَبِّي لَتَ الْمَعْالِم عَنْ التَّمْوَاكِ وَالارْضِ لِمُعْلَمُ مِناكِ الصَّدُورِ هُوَ النَّهُ وَعَلَكُ عَلَدَ الْفَتْهِ الْأَرْضَ مَنْ كَفَرَهُ مَلَيْرِكُونُ وَلَا يَرَبُهُ الْكَافِينَ كُفُرُهُمْ عَنْيَد تَبْيِمُ الْأَمْقَتُنَا وَلَا يَهُمُ الْعَا فِي كُفْرُهُمُ الْإِحْسَانًا فَلَ آزَايَمْ لَتُكَا عَمُ النَّبْنَ نُرْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الدُوجِ عَاذًا خَلَقُوا مِنَ الاَيْنِ الْمُ لَمُّ مُنْ مِنْ فَ الِمَّهُ وَالِهِ أَمُّ النَّبْ فَمْ كِنَّا يَا مَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ مَنْ مِلْ أَنْ بَعِمُ الظَّالُونَ تجفيم بمفنا للأعرف لأناهة ميك المتموان والانفاات المُ فِعَدَ لِمُلْتِ لِل مُنْتَا لِا يَعْنُ وَيِتَ لَهُ لِلْمُ لَدُ مُنْ أَنَا الْمُلْآلُ وَلَيْ لَا فَيُ والضموا بالدهن الماين ولتناجا فوسكا المنافق المالك فالمالك الأجم فلما طاعف منهوما فادفر الخفول اسيكنا كاف الانفي وَ مَكُنَّ الْمِيِّدَةِ فَكُمْ عِمَّ المُّكُنُّ السِّيِّمِ اللَّهُ الْمِلْدِ فَهَلَّ مَثْظُرُونَ لِلا سُنَهُ الْاقْلَاق مَلَنْ عَبْر لَسُنِي اللهِ تَلْمِلُهُ وَمِنْ عَمْر لَكِ إِللَّهِ عَوَّلُهُ المَمَّ لَيْهِ كَافِي لِارْضَ فَيَظُرُ فَاكِيفَ كَانَ عَافِيتُهُ الَّهِ فَتَ مِنْ مَنْكِيْمُ وَكُمَّا فِي الشَّكَمْنِيمُ فَيْ قُومِناكُانَ الصَّالِيُّومِينُ مَنْ مَنْ اللَّهِ العَمْوْانِ وَلانْ إلانْ فِللَّهُ وَالْ مَا مُنا وَعَلَّمَا وَمَن وَالْ فَوَا خَل الْمَالِنَاسَ عِلْكَبُوا مَا تَرْكَ عَلَى ظَهْرُهَا مِنْ دَاتِيْرُو تَكُنِّ دُوْتُونُ الْأَصْلَاتُكُ

خاردَ تَكُمُ اللهُ فَالْ اللَّهِ تَعَمَّ فَاللَّهُ مِنْ الدُّولِ النَّفِيمِ مَنْ لُوكَ الْمُلْعَمَّمُ انَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا بَطْرُدُنَ لِلْأَصْحَدُ وَاحِلُ فَاكْفَلُهُ وَهُمْ يَخْتِمُونَ فَالْأَلِنَاطَ عُوْ تَقْيَبُهُ وَلَا الْمِالَةُ لِمُ رَجْعُونَ وَلَفِي قَالِمَتُوْدِ فَاذِ الْفُرِ مَلِ الْمُفَالَةُ الذة يتم سيت لوت فالوايا وللناص ميت عض مرف فاهناما وعك الْوَيْنُ رَصَّدُ فَالْمُسْتَلُونَ إِنْ كَا نَنْ لَا صِّحَدُ وَالْحَيْثُ فَا فِي الْمُنْم جَيْحُ لَنَيْنا عَنْ وَنُ قَالِومَ لانظُلُمْ نَفَيْدُيًّا وَلا يَخْزُونَ الْأَمْنا كنغ لغلون الناقفا تالخير البؤم فاتعك فاكون فردان المثم ن ظِلْةِ لَكُولَ وَ لَوْ الْمُعْلِقُونَ لَمْ لَهُمْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَي مِن رَبِيتِهِم وَالنَّانُ وَالبَّوْمَ آيِهَا الْمُؤْمُونَ الْمُعْمَدُنُ التَكُمْ لِمَا تَنَا أَمُمُ أَنُهُ الْمُتَنِيلًا وَالشَّيْطَالَ لِمُرْكُمُ عَنَّ وُمُبِينٌ وَآنِ اعْدُدُونِ هِنَا صِرْا هُمُسْتَقِيمٌ وَلَقَنَّا مَنْكُونِ مُعَيِّدُكُنِيرًا فَلَمْ تكونو التَّقْلُون هذِ عَمَّمُ الْيَكُنْمُ وَعُدَوْنَ اصْلِوْمَا الْبُومَ بْكِكْنَمْ تَكُفَّرُونَ النَّوْمَ فَخُلِمْ عَلَىٰ تَوْ الْعِيْمِ وَلَكُكُّ الْمُعَامِدِ ورفكا وفلم عاطانوا تكيفي ولوكا الكراما فكنيم فاستَقَوْ الصِّراطِ فَاتَّنْ سُخِرِهُ نَ وَلَوْ مُنَّا وَالْحَنَّا لَهُ عَلَى كَالْتُ كَمَا السَّفَطَاعِقَ الْمُصِيْدُ اللهِ الْمُعِنِّونَ وَمَنَ تَعْيِّرُهُ لَيُكَتُّ مِنْ الْمُكَنِّ اللالمفولات ومناعكتناه الشور ومامنيغ لدان هوالاذكرة وَفُرَانُ مُبِنَّ لِبُنْ يِعَنَىٰ كَانَ حَبًّا وَجَيَّ الْفُولُ عَلَى الْكُافِرَيْ

الو وكل المالية

一方

لَّذُنَ الرَّهُنُ يُضِرِّلًا لَعِنَ عَنِي شَفَا عَنْهُم شَبِئًا وَكَا يَفْذَرُونَ الْمُكُ لَيْنِ صَلَةُ لِمُبْبِنَ لَكَ الصَّافُ رَبِّكُمْ فَالسَمَوْنِ فَلِلَا وَخُلِل الْحِيْنَةُ فَالْأَل لَيْتَ وَكُونَ مُهِلُونٌ مِاعَقُولَ رَبِيدَ وَجَلَّتِي مِن الكُرْمَةِ وَمِنا أَزْلُنا عَلَىٰ قُوْمُ مِنْ الْمِينِ النَّهُ النَّمَاءُ وَمَاكُمًا خُرْاتِ النَّاكِ النَّاكِ اللَّهُ اللَّهُ مَّعِذُوا حِنَّ فَا ذِ الْمُ خَامِرُونَ ۗ لِلحَنْزَةُ عَلَى الْمَا إِنْ مِنْ الْمِ للْهُ كَا نَوْلِمِ لَيْمَارُونُ لَمُ يُرَوّا كُوالْهُ لَكُمَّا مُنْكِتُهُمْ زَالْمُرُونِ الْمُتَّمِّ التَهْمُلا بِجُونَ وَأَنْ كُلُّ لِمَاجِبَعُ لَمَيْنَا عُنْهُنَ وَأَبَّدُهُمْ أَفُونُ المتنة أحيينا ها ق الخرخ المناحباً مَنْ لَاكُونَ وحَمَلنا فَهَا عَلَا مْن خُنَّا وَ اَعْنَالِ وَ كَنَّ مِنْ الْمِنْ إِلَيْ الْمُؤْوِثِ لِيَا كُلُوْ امْنِ مَلَّهِ وَسَا عَلَيْهُ أَسَيْهُمُ اللَّهُ لَيْنَاكُونُ مُعْمَانَ النَّهِ عَلَقَ الأَدْوَاجَ كُلَّهُا مِنَا تَبُنْتُ لِمَانُفُ وَمِنْ الفَنْيَهِ مِنْ الْالْتِلُونَ وَالْمُلْكَ لِمُلْكِ كَنْ مُنْدَالِتَمَادَ وَازَاهُمُ مُظْلِونَ وَالتَّمْدُ ثُونِهُمْ السِّيَّةِ مِنْدَادَكِ تَعَنَّمُوالعَبْرِينِ الْجَلِيمِ وَالْفَرْقَارُنَّاهُ فَمَنَّا ذِلْ خَفْعَادِكَا الْمُخْوَلِلْكَيْمَ كالتَّنْ بَيْنِعَ لِمَا أَنْ مُنْ لِلَهِ الْمَتَمَّرِكَ السَّلِ اللهِ الْمَثْلُ اللَّهُ الرَّكُلُّ وَ ثَلَكِ السِّبِيُّونَ وَالمَرْ لَمُ الْأَحْلَنَا وَلَا مَكُمْ فِي الْعَلْلَ الْعَوْبِ وخلفنا لمرس الم ماكركبون والكنا المرقائ فلاصرة لم ولأفركنفذفن للأرحمة مناعالهم ولدذا فالمحتم الْقَوَّا مَا مَنْ النَّكُمُ وَمَا حَلْفَكُمُ أَتَّ لَكُمْ زُخْمُونَ وَمَا نَا شَهْمُ مِنْ البرمن اناك تيتيم للكانوا عنامغصب كالدام المانفول



لارب بالجنب وكبحرفن وللذا وكوفالا وكرون ولذا وَرُوالْمُ يَرُّ لِيَسْتَخِيرُونَ وَفَا لِوَالَّا نِصْنَا لِأَلْمُ يُؤِيمُهُمُ الْمُنْا مُثْنِا وَ كُنَّا ثُواْبًا وَعِظَامًا آكَا لَكُونُونُ الزَّالُونَ الْأَنَّا وَكَالِمُ وَلَوْنَ فَأَنَّهُمْ وَالْمُؤْاخِ وَنَّ فَا مِّوَا فِي فَرْجَافِ وَاحْدَافُ فَا فِلْ الْمُؤْلِقُ مَا فَالْوَا يًا وَبِكَ الْمِنَا بِومُ الدِّينِ هَذَا بُومُ الفَصِّلِ النَّفِيكُ مَمُّ بِرِيكُ رَّبُوتَ الحُشْرُ اللَّذِينَ ظُلِمًا وَ أَذُوا جَهُمْ وَمَا كَا فِذَا مَيْدُ وُنَ مَنْدُ وُكِ الله فاهدو فالضواط الجيم وفنون لم المتم مسؤلون بالمنم المَيْمَ مُسْفِطُونَ وَالْفِلْ مَعْمُ عَلَى تَصِينَ الْمُونَ وَالْوُالْ الْمُكَّمِ كَنْمُ النَّهُ نَنَاعِنَ إِلَيْهِ إِن قَالِوا لِلْمَ تَكُونُوا مَوْسَنِينَ وَمَا كَانَكَا عَلَيْكُمُ مِن سُلْظُانِ بَكُنْهُ وَمُعَاظَاعَيْنَ فَخَيَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَنَا لَهُوْأَنَ فَا مُحُونُهُ الْمُؤْلِثَا كُتَّاغًا دِينَ فَاتَّكُمُ نُومُ عَنِ فَالْمَثَابِ مُنْوَكُونَ لَمَا كَذَلِكَ فَعَلَى الْجَرِّمِينَ لَا تَهُمُ كَا فَوَالْوَا فَالْحَمَّا لا الرَّالِا اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَبُونِ بِلَهَاءِ مَا يُعَنَ وَصَدَقَ فَالرُسُكِنَ لَهُمُ لِذَا ٱلْفَاالْمَنَاتِ اللهم وما الجزون الأماكيم فلون الأعبادالفالخلصة الْ لَالْكُلُولُولِ فَوَالِدُ وَهُمْ مُنكُرَمُونَ فَيْحَنَّا زَالِنَعْمِ عَلَيْتُ وُرِسُمُ فَا لِلِهِ " بُطَافُ عَلَمْ أَمْ يِكَايِّنُ فِي مُعَيِّنِ سَجَنًا } للَّهُ النَّا بِينَ لَا مِنْ الْحَوْلُ وَلَا هُمْ عَيَدًا الْمِنْ تَوْنُ وَعَنْدُهُمْ عَامِنُكُ اللَّهِ فِي مِنْ كَا تَهُنَّ بِنُونِ كُنُونٌ فَا مُبْلَكُ مَعْنَاكُمُ

ا كوهو

ادُورُوراا قَا عَلَمْنَا عُرِيمًا عَلِيتُ البِينِ النَّامَ عَلَيْهُ الْمَالِكُونَ

وكالتُفاها لَهُ فَهِ الْحُرَّى مُهُم وَنَهَا الْحَلْنَ وَكُونِهَا مَا أَنْهُ لَمَا الْحُرْنَ وَلَا فَهَا الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

والسائة النها المتفاه الذا والدين المتاليات والمائة المتفاه ا

التخوع ففال ان سفيم فَنَوَكُوا عَنْهُ مِنْ وَنَ وَإِوَالَ الْهِيمُ مَنَالَ الْمُنَاكُ وَنَ مَا لَكُمْ لَا نَظِيفُونُ فَرَاعً عَلَيْهُ مُ مُنْزًا بِالْمَمِنِ فَأَ تَبْلُوا اللَّهِ مُزَّنُونَ قَالَ الْقَيْلُونَ مِنَا تَغَيْثُونَ وَاهُوَ كُلَّمَا كُمْ وَمَا تَعْلَوْنُ ۚ فَالْوَالِهِ فَالدِّمُونِ مَا فَالْفُوهُ فِي الْحِيْمِ فَالْحِيْمِ فَالْحِيْمِ فَالْمِ فَسَلْنَا هُرُ الْمُنْقَلِينَ وَفَالِهَا فَوَاهِ عِنَا لِإِن وَيَسْتَهُمُ مِنْ وَتَعِيبُ مِنَ الصَّالِحِينَ مُنَبِّسُمًّا لَمُ يُلِامِ عَلَيْمٌ فَلَمَّ لِلْعُ مُعْدًا لَتَنْمَى فَالَ لِمَ الْحَلَيْ ارَىٰ المَنَّاءِ الرِّبَ أَذْ تَعِلَ فَا لَظُرُ الْوَا تَوَىٰ فَالَهِ إِلْهِ فِي الْمُعْلَى الْمُوْمِن ستجدف إن الفاين الطابعة فل الشا و الدلاية و ما ديان انَ يَا ابِرُهِمُ مَلَ صَدَّفَ الدُّوْبِ لا تَاكَذَ لِكَ حَرِّي الْحُسْنِينَ لا تَنْصَنَا لَّقَ الْلَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْم وَلَكُنا عَلَيْهِ الْاخِرْتُ الدفع على الرفيم كذلاج تفالخيسان لتنرفن عنادنا المؤمنين وَلَيْتُرْفَاهُ مِالْخِنَى بَعِبًا مِنَ الصَّالِحِينَ وَنَا رَكَنَا عَلَى وَعَلَى سَعِينَ ومنذرته بنايا عين وطالخ لفن منن ولفن متناعل فوسي هرون وعضاها وعرمنا مالكرنا تظيم وتضربا فومكافا هُ النَّالِينُ وَالنَّيْنَا هِمُ الْمُنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَالَمْ اللَّهُ المستقيم وتركنا عليما فالاجن سلاع علي واللا عقروت لنَّالَمُنُ لِلتَجْزَقُ الْمُنْسِبَقُ الْمِثْمُ الْمِثْمُ الْمُثَانِينَ وَلَا الْمُثَانِينَ وَلَا الْمُثَانِينَ (أيسته والمنتلق اذ فاللقونيه الأنفون المتفوريك وَمُنْ رَدِقَ احْتَى الْخَالِمِينَ اللَّهُ رَكُمْ وَرَجَانًا عَلَمْ الاوَلَيْنَ

ينانخ

الملة

الخنج في

وين

No.

على المَضْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا التُنكَ لِمَنَ المُسترِفِينَ المُنامِنْ وَكُنَّا ثُوا كُا تُعَظَّامًا أَعَدْ اللَّهِ لْمُنْفُونَ فَاللهِ كُلِّنْمُ مُطْلِعُونَ فَأَطُلُعُ مَرَا ، فِي سَوَاءَ الْخِيمِ عَالَ فَالَنَّهِ الْحَيْثَ لَنُرْدِينِ وَلَوْلَا نَعَمْرُ وَفِي لَكُنَّ مِنْ الْحُضَّاعُ آفاتن يميتن للأمونيت الأولى وفاتحن ميتن بت لِنَّ هَنَا لَّمُوا الْفَوْزُ الْعَبَالُمُ لِلْثِلِهِ مَا فَلَهُمُّ لِأَلْمَا مَلُونَ الْذَلِيَّةُ مُ نُزُلِا إِمْ سَجِّكُهُ الرِّقُومُ لِمَا صَلَّنَاهَا مُنْدَةُ لِلطَّالِينَ المِّيَّا شَجَرةُ مُخْرَجُ فَإِصْلِ الْحِيمِ طَلَمْهُ اكْآثُرُونُ وَالْنَا لَمُواَيِّتُم لأكلون منايا منا لؤون منيا البطول الم المراق الم الما المالية مِنْ مَيْمَ ثُمَّ أَنْ مُجْعِمُمُ لِإِلَا لِحَيْمِ لِمُتَّمَّ الفَوْ الْأَبَّةُ مُنْم صَالَّتِنَ تَهُمْ عَلَى الْمَادِهِمُ لُهُمَّ وَفُنَ مُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَّلِّمُ الْمُثَّلِّمُ الْمُثَّلِّمُ الْأُوَّكِينَ ۚ وَلَفَنْدَ السَّلْنَا فَهُمِ مُنْفِينَ ۚ كَانْظِرَتُهُ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَا مِّبُ لِلْنُنْ وَمَّنَّ لَا عَبَّادًا لَهِ الْخُلْصَينَ وَلَقَنَّهُ فَا دُنَّا فَحُ فَلَيْمَ الْمُبْوُنَ وَخَبُّناهُ وَالْمُلْهُ مِنَ الكُوْ الْحَلْمِ وَحَلَّنا ذُرُّ أَنُّهُ هُمُ الْنَا مِنْ وَرَّكُنَّا عَلَيْهِ فَ الْاحِينَ كَمْ عَلَيْحُ فِي الْعُالَمِنَ لَا نَاكُنُ لِلْ يَجْزَيُ الْمُضْبِينَ لِنَرْضُ عِنَادِمَا المُوسِينِ أُمَّ اعْنَى فَنَا الْاحْبَق وَالْ مِنْ سَعِيْهِ لَا بُلْهِمُ انْفَاءُ وَتَنَّهُ بِفِلْبُ بِهِمْ أَذِ فَاللاِسَبِهِ وَ وَتَمْهِ مَاذًا مَذَّبْدُونَ ۗ اتَّفْكَالِلَّةُ دُونُ اللَّهِ رَنْدُونَ فَأَظَاكُمْ رِيِّ الْخَالِمَةِ فَنَظَّرَ نَظَّرُ فَلْكُونَ فَيَظَّرُ نَظَّرُ فَلْ

فَوَوْ يَالُمُونَ وَلَقِنَ لُسَقَتْ كَلَّنْ الَّهِ إِذَا الْمُرْسِلَنَ لِنَكُمُ لْمُتُمُ المنصُورُونَ وَلَانَ مُنْكِزُنًا لَهُ مُمُ الْغَالِمُونَ فَنُوَّلَ عَنْكُمُ حَقَّ حِن وَاتَفْرُهُ مِن وَيَ مُمْرِفُكَ أَمْنِعِنا بِنا لِيُنْ فَعُلُونَ فآذا لُزَلِ لِبِا عَيْمُ مِنْ أَوْسَاحُ المُنْدَدِينَ وَنَوَكُ عِبْهُمْ عَتَى مِن واتضرف وكالمفرفة سنخان دتك دب العززة عما بعون والخياشة وكالخالين وَسلَوْمُ عَلَى الرُسْلِينَ مِنْ فَرَالِيَّ فَرَالِيَّةِ مِنْ الْمُنْ فَرِيْنَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَ وَالفَّرَانِ وَهُ لِلنَّكِرْ لِللَّهُ مِنْ كُفَّهُ الْمُعِنَّ وَشِفا فِ كَيُّاهُ لَكُنَا مِنْ فَلِكُمْمُ مِنْ فَرَانِ خَادَوًا فَكُونَ مِن مَنَامِ وَعَيْبُوااتُ عُاءَ هُمُ مُن وُمنهُمُ وَفَا لِ العَافِيهُ فَ هِنَا سَاعِرُكُمَّا عُ الْجَدِّلَّ الالمتذالها فاحبال فأهنا لفكاعات وانظلوا للدء منهمات امْنُوالاَ صَرِبُ اعْلَى لِينَكُمْ لِنَّ هَمْ النَّبَى وَرُادٌ مَا سَمَوْنا بِهِمْا فَ اللَّه: الاخِرَةُ إِنْ فِنَالِكَا اخْنَادُنُّ وَٱلْزِلَ عَلَيْمِ النَّكُومِينَ مَنْ بَلْ مُنْ فِي شَاكُ مُنْ ذَكِرُ وَ بِلَكَ اللَّهِ مِنْ فَوْا عَمَّا فِي الْمُعْمِقُهُمْ عَنَوْا عَنْ رَخْيُرُ رَبَّكِ الجَهْرِ وَالوَقْابِ المُقَدِّمْ مُلْلًا المُوانِ الارْفَعْ وَطَامُهُما فَلَكُن عَقَوا فِالْأَرْسُنَا بِ مُنْ مُنا اللَّهُ مِرْفَعُ مِن الاخْراب كَدْنَتْ مُثْلِمَهُمْ قُومُ نونج وَعالَا وَفِرْعُونُ ذُوالا وَنا والمؤور وأفراؤه والتخاك كالكنزا والالكنوات الخلافا حَدْثُ الرُّنُ لَ فَي عَفَابِ وَمَا سَّظُ مِنْ لَا عِلْهُ لَالْمُ الْمُعَلِّمُ لَا

144

المنافقة ال

المنافقة والمنافقة المنافقة ال

الله الموادة

10 THE POST OF THE

نكَذَّبُوعُ فَأَوْمُمْ لَحُضَرُونُ لِلْأَعِبَادَ اللهِ الْخُلْصِينُ وَزَكْنَاعَلَيْهِ فالإهنة ستم عُلِالِيَاسِينَ لِمَا كَذَلْكِ عَبْرَيْ لِلْخَيْنِ لِتَمْنِ عِنَادِنَا أَلْمُؤْمِنِينَ وَلَنَّ لُوظًا لِمِنَ الْمُسْلَمَنَ اذْ خُبًّا وْ وَاهْلَمْ اتُمْعَبِنَ لَكُاعَجُزًا فَالْفَابِينَ ثُمُّدُمَّزُنَا الْاَخَيْنَ دَلِثُكُمُ لَمُنَّيُّكُ عَلَيْهُمْ مُضْعِبِينَ وَبِاللِتَلِ اللَّهِ لَلْقَلُونُ عَلَقٌ وَلَنْ لَا لَتَلَا مُنْكِلَتَ المُنْ لَمِنَ أَوْآ بَنَ لِالْفُلْكِ النَّفُونِ مَنْ أَمَّ مَنْ أَوْ مَنْ لَكُونَ مِنْ الْمُثَابِّ فَالْنَقْسُ الْحُونُ وَهُوَمِلُمُ فَلَوْلًا أَنْزُكَا وَمِنَ الْمَتِيْنِ لَلَبَّ في بطِنْهِ الْمُ فَقِمْ بُعْتُونَ \* فَسَنْ فَاهُ مِا لَعِزَاءٌ وهُقَ سَقِيمٌ \* وَ أَنْفُتْنَا عَلَيْ يَتَحِمُ مِنْ لَقِطْمِينَ وَ الرَّسْلَنَا وُالْفِائِذَا الْفِي أَذْبَرُندُونَ مَّا مَوْالمُنْفَتَنَّا هِ الرَجْبِينُ فَاسْتَفْفِهُم الرِّفَالَ لِمَنَّا انْ وَلَمُ الدُّونَ امْ طَلَفْنَا ٱلْلَهُ كُلَّمَ الْمَافَا وَهُمْ سَفَاهِدُونَ الْلَائِكُمُ مِنْ لَكُونِم لَقَوْلُونَ وَلَدَا اللهُ وَلَا تُهُمْ لِمَا ذِبُونَ ﴿ اصْطَفَى لِتَبَا إِنَّهَا لِمَا لِمَا لِمَا ا مَا اللَّهُ كُنُونَ اللَّهُ لَنْكَ حُرُدُن الْمُ لَكُمْ تُلْفَانُ لُهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فافوا كِنَاكِمُ أَرْكُمُ طَادِ فَإِنَّ وَهُلَا مُتُرُدُمُنَّ الْحَدِدِ لَسَاقَ لل عَنْ الْمِنْ الْمُنْمُ لَمُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ عنا وَالله الْخُلْصِينَ فَأَيْكُمْ وَمَا لَشَبْرُونَ مَا النَمْ عَلَيْدِيفِا مَانَ الأمن موصال الجيم وما منا الله كرمقام معلوم والالحك المنافن ولنالخ للتجون والكافرالية وان كانوالية ذَكِرُامِنَالُا دَلَهِنَ لَكُنَّا عِيَادَاللَّهِ الْخُلْصِينَ تَكَفَّرُ وَابِهِ

18

السَرَّرُواالا مْرَدَلْمُنْكَدُّ ادُلُواالا لَيْابِ وَدَمَنْ الدَاوْدَسُلَمَاتَ تَعْ النَّهُ لَمُ أَمَّا وَأَبُّ الْمِعْرَةِ مَلَّهُ مِا لَكِيتِ الصَّافِينَ الْمِيادُ فَفَالَ التي اختيك حني الحريق وتعالمي ودفي عَلْى فَطْقِقَ مُسْحًا بِالسِّوْنِ وَالْاَقْنَا فِي وَلِفَدُوْنَنَّا شَيْلُما وَالْفَيْنَا على وقست حسكامة آنات فال متلعفي لى وهية ملكالانبيع الأجبين نعذى إنك أنك القاك منتخة بالدالن ع عيه إلى رضاء متقاصات والشاطر كرشاة وعواص احتت مُفَرَّيْنَ فِي الاَصْفَادِ هِ مِناعَظًا فَيْنَا فَأَمْنُ الْأَمْثُ اللَّهِ نَجْنُ إِي وَلَنَّ لِرَعْنِهُ فَا لَوَ لَهِي يَحْسُنَ مَّا بِ وَأَذْكُرْعُ مِنْا الوَّلَ ذَلَّاوِن رَتِمْ أَنْ صَيْنَ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِ لِلْمِلْ مُعْنَظُنَا رِدُوسَنَاكِ وَوَهَنَّا لَمُ الْعُلَدُوثُ لِكُمْ مُعَمَّمُ وَحُمَّيْنًا وذَكُوكُ لا فِلا لالباب وَعُنْهِ بَوكَ صَعَيَّا فاصَّنْ إِرْ لاَعْنَا لناوصًنْ فَاهُ صَايِرًا نَعَ المندلة اوَأَن وَاذَكُرُعِنا وَفَا اللهُمَ والنحق وبعقوت وكلاسف والانضار لنا اخلصنا فوغالصة ذَكُورًا لللَّهِ وَلِنَّهُمُ عُنْيُنَ المِنَ الصَّطْفَيْنَ الأَخْبَادِ وَأَذَكُنَّ الشاعبل والبّعة ودَأُ الكِفيل كَ الْمِن الاخْبَادِ هذا ذَكْر وكلن المنقب يحشن ماب حبان عاب مفتحة المراك مُتَكِنْهِنَ مَهُا مِنْهُونَ مَهُا مِنَاكُمْ مِكَثِمْ وَشَا مِنْ عَنْدُهُ فَالْمِنْ الطِّرَيْ الزَّابِ هُنَامًا نُوعُرَدُنَ لِبَوْمَ الْحَيْدَابِ لِنَّ هَلْنَا

14

رَاكُمْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُراتِ أَنْ الْمُرَاتِ أَنْ الْمُراتِ الْمُرْتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِ

المان المان

高いいいは、一個ないのでは、一個ないのでは、一個ないできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできない。

Yin

والموقة مالها وأن وكالوارتناعة ولنا فلنا فلينا فليوم اضرعافا مولون وآذكرعكنا فادددآ لآند أتراواب لنَاسَخُ فَالْجِبْالِ مَعَدُ لِبُسِبِّقِيَ الْمُنْتِي الْأَيْرِلُونِ وَاللَّهُ عَنُورٌةُ كَالْمُ أُوابُ وَعَلَانَا مُلْكَدُ وَانْقَابًا وَالْحِكَدَة ففنلا لخظاب وهكا ملائة والعقنم اذسوتوا الوابان دخكوا على ادر فقرية منهم فالوالا عقف حضمان بعي بعفنا عَلَيْعَضِ فَا حَكُمْ مُبْتِنَا مَا يُحِنَّ وَكُلْ لَنُتُطْفِا وَاهْدُيْنَا إلى وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ل تُعنّا إِنْ يُنا عِنْ وَلَيْعُونَ تَغَيُّرُولَ الْمُعَالِّينَ فَا مَنْ عُمَّا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ المفلينا وعرب فالخطاب فال لفن ظلك بيؤال فجنك النافيا جدوا وكالشرا من الخلطاة المبغى معفيهم على تعفي الم المنهن المنوارية لواالصالخات وتلكنا فمذفق داؤدا تخا مَّنَّنَّاهُ فَاسْنَغُفُمْ رَّتُمُ وَخَرَّ دَاكِعًا وَاثَابَ فَعَقَّرْمَا لَهُ ذَلكَ وَانْ لَوْدُولَا لَوْلُولَ وَصُنْوَمًا فِي الْوَاوُدُلا مَعِلَّاكَ طَلَقَتُ فَ إِلَارَضَ فَاتَّحَكُمْ نَتُنَّ النَّاسِ الْبَعْنَ وَلَا نَنْبَعِ الْمُوِّكَ مَّضِ لَكَ عَنْ سَبِلِ اللهِ لَنَّ النَّبَ يُصَلِّونَ عَنْ سَبل اللهِ لَمْ مُ عَنَا نَتُوا اللَّهُ اللَّ مَا سُبُمُ الْمَا طِلْهُ ذَلِقَ طَنَّ الدَّبِنَ كُفِّرُ ذَا فَنْ إِلَّى اللَّهِ فَ كُفَّرُ فَامِنَ التأرام عَجْدًا لَنْهَا مَنُوا وَعَلَوْ الصَّاكِمَا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللّالِمُلْلِللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الارض أم جَعْلُ الْمُفَتِّى كَالْفِيَّارِ كَيَاتِ ٱنْزِلْنَا الْإِلَيْظِا لُكُ

رزو

3

الميم

المُعْبَنَ فَلْمَا السَّفَلَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُرِيمَا أَفَامِنَ الْتَكَلُّمِينَ أَنْفُقَ اللاذكر للفالمتن و تَبْعَنُونَ وَلَنَالُغُمَّا مِاللهِ الرَّمْلُ الْحَدِي نُزُّ بْلُكُونًا مِينَ اللهِ الْمَرْزِكَكُمِي لِمَّا الْزُلْنَا الِلْكَ الْكُونَامِ الْمُخَافِينَا فاغبي الفائخة المتبق الأيني البن الخالص والذبن الخيان مِنْ دُوبَمِ اللَّهِ إِلَيْ مَا مَنْ رُهُمْ اللَّهِ إِلْهُ مِنْ أَالِي اللهِ دَلَقَ لَا أَنَّا اللَّهُ كُونًا سُنَهُمْ مَا هُ مُنْرِجُ لِلْفُونَ لَنَّ اللَّهُ لَا لَكُ مِنْ مُوكًّا ذِكَ كَفَادٌ لَنْ ارادالله النفي وكلالا اصطفى خانجلي ما مناء سنها مرفقه الواحدُ الفقادُ حَلَقَ المتَّموانِ وَالأَرْضَ الحَقَّ مُودُ الدَّلْ عَالَيْنا وَلَيْوَدُ النَّهُ أَدْعَا كَالنَّالِ وَمُعَا لَلْمُ مَن الْعَرْجُ لُو الْعَرْجُ لُو الْمُعَالِمُ المُعَالَّكُ اللهو العَرَادُ العَقَادُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِينَ تُمْ حَبِلُ مَنْ الْدُوْجَةِ وَأَنْوَلَ لَكُمْ مِنْ الأَنْعَامِ مَمَا يَبَدِّ ازْدَاجٍ عَلْفُكُمْ فَي يَطُونِ امْقَهَا يَكُمْ خَلَفًا مِنْ مَن مَا فَنْ فَ طُلُونِ مُلِّي وَلَكُمُ اللَّهُ مُن كُمُ لَمُ لَلْكُ لَا لَكُونَ لَا اللَّهُ هُوَ فَا تَنْ نَصْرَفُونَ ۗ انِ تَكُونُ إِذَا فَإِنَّ الْهُ عَنَّى عَلَيْ وَلَا تَرْضُولِمِادٍ. الكُفرَة أَنْ لَتُكُودُ أَبْرَصَهُ لَكُمْ وَلا تَرْدُ فازَدُ الْوَدْ أَفْوَدُ الْعَوْلَيْمُ للا رَيْكُمْ مَرْحَكُمْ مِنْدَتُ كُمْ مِلْ كُنْمُ مُعْلَوْنَ لِمَرْعَلِمُ مَا إِنَّا لِعَنْدُورٌ وَإِذَا متتن الالنيان ضُرِّدتا رتبُونِينا للبَيْمَ اذانْخَلَدُ نَعَدُ مَنْ لَيَهِا كان مِنْ وُاللِّهِ مِنْ مَنْ لُوحَتِل مِنْ أَنْا وُالْمُعَيِّلُ عَزْسَلِهُ فَلْمُنْتَم كِيْفِرْكَ لِلْمَالِدُ لِلْتَعْنِ التَّخَالِبِ لِنَارِ المِّنْ هُوَفَا مِنْ الْأَوْ الدَّلْلَ

823

لزالاعلى

Suit i

المحورة

الماء

Miel

لرَدْفُنا مَا لَرُسْ مَنْ إِدِ هُنَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَيَّعًا بِ حَمْمُ مُلْوَيْفًا مَثِلَ المِفَادُ هَذَا فَلَهَ نَا فَعُنْ حَمْمٌ وَعَنَّا نَ وَأَخُرُنُ تُكُلِّم أَزُواجٌ هذا وَجُ مُفْتَحُ مُعَكُمُ لا مَحْدًا مِنْ لَتَهُمُ صَالِوا النَّادَ فَالْوَا بَلْ أَشْمَلا مرجبًا مِنْ اللَّمْ فَنَ مَنْ اللَّهُ اللَّ وَرُوْهُ عَنَا بًا صَعِفًا في النَّارِ وَفَالْوُا مَا لَنَّا لِأَنَّهُ وَجَا لَا كُنَّا فَعَكُمُ مِنَ الْمَتَشْرُافِ الْخَنَافُمْ مِنْ إِمَّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الْمُصْالُ ازْفِلْكِ تَخَوْجُنَا صُمُ الْمَيْلِ الثَّارِ لَهُ أَمَّنَا اتَّامُ أَرْدُ وَمَا مِنْ لِلَّهِ الْأَاللَّهُ الواحدًا الفَّيَّا و رَبُّ التَّمْوانِ قَالارْضِ وَمَا يَبْهُمُ العَيْدُ الْعَقَادُ فَلْهُونَا عَظِيمٌ ٱلْمُغْتَلِمُ عُصِوْنَ مَاكَانَ لَمِنْ عَلِي اللَّكَ ٱلْمُعْلِيدِ اذِ عَنْصِمُونَ أَنْ بِوَحَىٰ لِكَ الْإِلَّا لَمَّنَا آمَا مَنْ رَهُمْ بِينَ ۖ أَيْفَالَ بِالْلِلْأَ النَّ خَالِفُ السِّرِينَ مِنْ فَاذِا سَوْمُنْرُولَةُ فَانْ فَرْمِنْ دوج فَقُوا لِمُناجِبِينَ فَتَحَلِّلُلُو لَكُنْ كُنْ الْمُعَوِّنُ الْأَالْلِينَ النَّهُ مَا لَكُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّ خَلَقَكُ بِهِوَكَ ٱلسَّكُمْ مِنْ أَمْ كُنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ قَالَ الْأَخْرِ فَهُنَّهُ خَلَقْنَى مِنْ الدِ وَحَلَقْنَدُ مِنْ طبي فالفا تَحْرُجُ مَمْ فا فَالْمَاتِ مِنْ وللنَّ عِلَيْكُ لَعَنْ كَالْ تَهِمْ الدَّبِي فَال رَبِّعْ أَفَوْرِي إلى بَوْرْمِ سُعْبُونَ فَالْ فَاتَلَامُ مِنَ المُنْظَمَعُ اللَّهِ فَمَ الوَقْتُ الْعَلَوْمَ فالرنبع فالكاغو تتكم المنعن لاعنادك فنهم الخاصة فَالْ فَكُنُّ ذُا كُنَّ أَوْلُا لَا فَمُلَّا ثُنَّ هَيْتُمْ مُنْكِ وَمِنْ تَتَمِلُكُ فَهُمْ

الْحَدَيثُ كِنَانًا مُنْتَفًا هِرًامِنَا فَي تَقَدُّنِكُ مُنِرُ مُلُودُ الْمَنْ تَحْبُثُونَ تَهُمُ تُمَّ لَكُن مُلُودُ اللَّهِ وَنَلُو تُهُمُ الْمِنْ اللَّهِ وَلَلْكُ هُدًا لِينَهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ اللّ مَنْ تَيْنَا } وَمَنْ نَشْلِلِ اللهُ فَا لَهُ مِنْ هَا إِدْ أَفَنَ نَبْقًا وَيْهِم سُوَّا العَلَا بَوْعُ الفِيْمِيرُ وَمَثْلَ للظَّا لِمِنْ ذَوْفُوا مِنَا كُمْنُمُ لْكَيْبُونَ كُنَّبُ الَّمْنَ مِنْ فَبِلِّهُمْ فَا تَشْهُمُ العَنَّا مِعِنِحَبُ لَالشِّغَيْ وُنَ فَا ذَا فَهُمُ اللَّهِ فَا فِي الْحَبُوغُ النُّبُوا وَلَمَنَّابُ الْأَجْرَعُ الْكَرْلُوكَ الْوَالَيْلُونُ وَلَفَكُمْ صَرَّبُنا لليناين فالله الفران وي المناهم المناركة من فرأنا عَرَبْنَا عَبْرُدْ وَعِنْ لِمُ لَمِّنَ مِنْقُولَ صَرْبَ اللهُ مُثَلَّدُ رَحُلُهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللَّهُ مُتَاكِونَ وَرَجُلُهُ سَكَا لِحَلْهِ لَلْسِنُونَا نِشَادُ الْحَلْ وله مَنْ الْمُشَوِّدُ فَهِ لا مُجَلَّونُ لا تَلْكَ مِنْ وَأَيْتُمُ مُسِّبَثُونَ فَمْ رَبِّمُ وَإِلْهُمْ عنيل رَبُّكُمْ عَنْ مِعُونَ فَنَ أَظْلَمْ مِنْكُ مَنْ الْعَلْمِ مِنْكُ مَنْ الْعَلْمِ وَلَانْتُ الْعِلْمِ اذْ عَاءَهُ ٱلدِّن حَجَّتُمْ مَوْقَ لَكِمَّا فِينَ وَالْفَي حَامَّ المِيْدِ فِي لَكُ به او لَكَاكَ هُمُ المُثَقُونَ لَمُ مُناسِنَا وَتَعْنِينَ بَيْثُمُ وَلَا مِزَالِهُ لَا يُناتِ لَنْ عَنْ الله عَنْهُمُ النَّوَ اللَّهُ عِلْوا أَدَجْنَ يَهُمُ الْجُرَهُمُ الْحَسْتِ الْذَي كَانُوا بِمَلُونُ اللَّيْلِ اللَّهُ بِكَا فِي عَبْنُ وَ وَيُحَوِّفُو مَكَ اللَّهُ مِنْ دُوِيْرُوسُ بَضُيْلِ اللهُ فَأَلَدُ مِنْ هَالِهِ وَسَنْ فَانْهِ عَالَمُ فَالْدُ مِنْ صَنَّلِ اللب الناف لِعَبْرِدن النفاع وللناسالية من طوال ملوال الارَفْق المَقَوْ لَرَّ اللهُ فَالْفَرْآ الْمُعَ ثَمَا لَمْ قُونَ مَّرِثَهُ وَرِافِ الْآلَوْلَةِ الله بعض ملفن كاشفا كضي ادارادى بيخم فالفن

Carrier Carrier

سَاجِمًا وَفَا يَّكُ الْعَدَوُ الْاحْزَةُ وَرَحُوا رَحْمَةً رَبِّهُ ثَلْهَلَ لِسُنْوَ عِلْمَانَ تَعِلَونَ وَاللَّهَ لَا تَتِهَلُونَ لَهُ عَنَّا شَكَاكَ وَاوْلا الْمَالِي فَلْمَا عِلْمَا عِلْمَا نُضَالَ مُنْ اللَّهُ اللَّ الله فاستَّ زَلَمَنَا بُعَقَى الصَّامِرُونَ آجُرَهُمْ مَنْ صَالِي فَلَ الْأَلْفُ ثُ زَاعَتُهُ اللَّهُ عَلْمِنَا لَهُ اللَّهِ وَالْمُرْثُ لِآنُ الْوَثُ الْوَثُ الْكَلُّلُونَ فَلْ إِنَّ أَخَا فُ إِزْعَصَلْتُ تَرْعَمَنا تَ تَوْعِظِمٍ فَلُ إِنَّهُ آلَهُ لَكُ لَكُمًّا لَهُ وَبِي فَاعْدُ وَامْا شَيْءُ أَنْ وَيِهِ فَلْ أَنَّ الْخَاسِينَ الَّذِينَ حَسِرِوا أَنْفُتُمْ وَاهْلُمْ مُ لَوَمَ الْفِئْمَةِ آلا ذَ لَلْتَهُو الْخُنُولِ وَالْمُبُنُ \* لَمُ مَنْ عَيْمُ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمُن عَيِّرُمْ ظُلَلْ وَلْكَ عُنوتَ فَاللَّهُ لِلهِ عُنوتَ فَاللَّهُ لِلهِ عُنوتُ اللَّهُ اللَّهُ لِل اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فانْقَوَّن والدَّبْرَاحْتَنْبُوا الطَاعُونَ الْعَلْدُوهُ وَالرَّامُوا الْأَلْفِهِ لَمْمُ النُّشْرِي مَنْتَتِعْنَادِ الَّذِينَ الشَّمِّعُونَ القُولَ فَنَتَّبِّعُونَ أَحْسَنَا ادُلِتَا عَالَيْنَ هِدَامُهُمُ اللهُ وَا وُلِقَافَ هُمُ ادْنُوا الأَلْنَافِ الْمَرْجَنَ عَلَيْهِ كَلَيْ العَنَابِ اتَامَنَ نَفْيُدُ مَنْ وَالنَّارِ لَكُن الْمَيْنَ انْقَقَا رِّمَهُم لَمِ عَرْتُ عِنْ وَفِهَا غُرُفَ عَبْنِيَهُ ﴿ وَيَ مُنْ فَيْنَا الْأَنَّا الْأَنْا الْأَنَّا الْأَنْا الْأَنْا الْأَنْا الْأَنْا الْأَنْا الْأَنْا الْأَنْا الْأَنْا الْمُفَادِّةُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى وَعَلَّا الْمُفْادُونَا عَلَى الْمُفَادِّةُ وَعَلَّا الْمُفْادُونَا عَلَى الْمُفَادُونَا فَي الْمُفْادُونَا عَلَى الْمُفْادُونَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُفْادُونَا عَلَيْ الْمُفْادُونَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُفْادُونَا عَلَيْكُ الْمُفْادُونَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُفْادُونَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلِمُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْعِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَل الفي لاخلف الفد المبناد المرزاق الفة الزلين التهاء ماء مُسَلِكُهُ تِنابِعَ فِالِارْضِ ثُمْ جُنْ جِيمِ نَدْعًا يُخْلِقُ الْوَالْرُ ثُمُّ لَكِيبَ نَمْ يَهُ مُضْفَعً مُ مُعْمَلِهُ مُظامًا لَنَّ فَخَلْلِمَ الْأَكِونَ لِالنَّابِ المَنْ شَرْحَ الله صَارْدَهُ للهُ سُلهُ مِ فَهُو عَلَى اللهُ مِنْ يَتِمْ وَالله السِير 

يَبْضُهُمْ مِينَّنَا نُومَاكُمْ بَعْفِينَ ٱوْكُولِتِبْلُواْلَ الْمُسْبُطْ لَدُونَ لَنَا يَهُ مُعَادَدُ وَلَ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ المِّنْ مُعْمِنُونَ وَفَالْ اللَّهُ عِنَادِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعْنُ الذُّنُونَةِ حَمَّا لمَّةٌ هُوَ الغَّوْرُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالَّذِيكُمُ ۗ وَالْتِكُوا لِيُمْنُ مَثِلُ إِنَّ مَا يُنكُمُ المَّنَاتِ ثُمَّ لِانْتُصْرَوُنَ \* وَالْبَيْعُو ا احْدَى ما انْزُل النَّكِم مِنْ رَبِّي مِنْ مَثْلِ إِنْ يَايْتُكُمُ الْعُمَّا لِيَكُمُ الْمُعْدَابُ الْمُثَابُ وَٱنْهُ لالسَّنْ مُرُدُنَّ الْنفولِ فَنْ يَاحَ لَيْ عَلَيْنا فَرَقَكُ فَجَدُّ الشُّهُ وَانْ كُنُكُ لِنَ الْنَاخِيرُ ۖ آذِيتَفُولَ لَوْانَ اللَّهُ مَمَّا فِي كُنُّكُ مَنَ المُنْقَبِّنَ ۗ آوْنَعُولُ حِبْ تَرْقَ الْمَعْاتِ لَوْآنَ لَ كُرَّةً فَالْمُوْكِينِ المُنْسِنِينَ \* بِلَي فَمُخْاءَ لَكُ اللهِ فِلْمُنْتُكَ بِهِا وَآثُ كُرُبُ وَكُنَّ مِنَ الْكَا مِنْ وَتَوْمُ الفِيْ مِنْ زَكَا لَأَنْنَ كَنَاعًا إِنْهِ وُجُهُمُمْ مُتَقَدَةُ البَيْنَ فَيَنَّمُ مِثَّوْفُ لَلْيَكُيْرِينَ وَيُجَيِّ الْمُقَالَّمُونَ الْغَقَّا عِمْا زَيْرُمُ لا عَيْنَهُمُ النَّوْ وَلا الْمُ الْمُرْتَانُ اللَّهُ خَالِفَ لَ اللَّهُ خَالِفَ لَ اللَّهُ وهو على خُرِيِّهُ وَكِيلُ لَهُ مَعْالِمُ الشَّمُوانِ الأَوْفِ الَّذَاتِ كَفَرُ وَالِيا بِالْ اللهِ اوْلَتَكَ هُمُ أَكُمَّا سِرُونَ ﴾ وَأَلَا تَعَبَّرَاللهِ فَأَمْرُةُ فَ لَئُنُ ٱلنَّهُ مَنْ لَتَخْطَلَقَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِيَّ ، بُلُهُ فاعَنْ وَكُنْ مِنَ النَّفَا كِيرِنَ وَمَا فَلَ دِوُ اللَّهَ مَنْ مَنْ النَّفَا عَنْ رَوْ اللَّهَ مَنْ حَمَقًا مَنْ فَنَدُ وَمُ الظَّمْرُوا لَتَمُواكُ مَطَّوْمًا ثُنْ بِمِّتِنِيرِ سُخْلَمُ

وتهال

مُنْكُما نُ رَخْمِيْهِ فُلْ اللهُ عَلَيْهِ بُوكَ اللهُ كَالُونَ فَلَمِ أَنُوا المَكُوا عَلَى مُنا نَبِي النَّالِ الْمُونَ الْحَلُّونُ مِن الْبِرِعْدَا بُحِزْلُهُ ويحر على عنا ف مفن لما أمر أنا على التي والجي مَرَاهُ بَينَ عَلَيْهَ إِن وَعَنَّ فَا كُمَّ الْمَيْلُ عَلَيْنا وَمَا أَنْ عَلَيْهُمْ بوك إلى الله للوقق الأفسر من مونها والما منكف مناميا فَهُيْكُ الْمَا فَفَقَ عَلَيْهَا المَوْقَ وتوسُيلُ لا فَوْفَ الماجَلِ مُستَمَّى لِنَّ فَيْ لَكُ لِأَمَانِ لِفُومٌ مِنْ فَكُرَّوُنَ \* آمِ الْخَنَّرُ وَالْمِزْدُونِ الله شفَعًا ، قُلْ او تُوكانو الاعلكون في الما ولا تعفلون فالمقنوا لتقفا عنزم عالد ملك المتموان والارض تمالير نرحون وآذا ذكو الفه وحَلُّ النَّمَا يُفْ فَلُوبُ الَّذِينَ لا فُصُونَ بالإنتاعُ وَاذَا وَكُو اللَّهُ مِنْ وُونِراذَاهُمْ لَكُ بُيْرُونَ فَلِ اللَّهُ مَمْ فَا طِرّ التمواك والارض عالوا لغنية المتمارة أنك تحكم بن عياوك ففاكا فوا فريخ لِنفون وتلوان للفان ظلموا مافي الارض معا ومثلة معترلا منت والبرمن سوء الغناب توع الفنهر وتماهن منَ الله ما لم تكونوا عبسيون ، وتلالف مينا في اكسوا وحاف بِمِ مَاكُا وَالِمِ لَهِ غَيْرُوْنَ فَازَا مَسْلَا لَيْنَا نَ ضُرَّدُعًا فَا تُمَّاذِا خَرِّلْنَاهُ لَعَهُ مُنْافَالَ لمَثَا الْوَنْمُ يُمْعِلَ عُلِي إِلَى فَيَنْكُ وُ لَكُتِّ المُشَوَّمُ لاسْبُلُونَ فَيُفَالِمَ اللَّهِ مَن مَنْ الْمِنْ عَلَيْم فَا اعْنَى عَبْمُ مِالمَانُوا تكيبون فاسمامهم سيفا كاكتبوا والمن ظلوا والفلا خاد كُوابالنَّا طل لمُنْحِضُوا برالحَّنَّ فَاحْتَدْ ثُمُّمُ وَنَكُفَّ كَانَ عَفَابِ وَكُمْلِكَّ حَقَّنْ كَلِيزُ ذَيْكَ عَلَىٰ لَيْنَ كَفَرَ فِالْبَهِمِ الْعُخَابُ النَّايِ الْمَنْ عَلَوْنَ المَرَّثُ وَمَنْ وَلَهُ الْمُرْجَوْنَ عِرِبَتِهُم وَ يَوْمُنِوْنَ يَمْ وَلَهِ مْعَوْمُونَ لِلَّذِينَ امْوُالِّنا وسعت كتافئ تحزوعانا فأعفرالمنت فابوا واتبغوا سبكك وتيزيم عَنَا مَا إِنجَمِ وَتَنَا وَادْخُلُهُمْ جَنَا يِعَلَنِ الَّيْ وَعَلْ مُنَّمُ وَمَنْ صَلَّحِمْتِ المارم والأواجم ودريًّا في له المارية العروز العكلم وفيم اليّياب وَمَنْ يَوَالِتَ عِلْ يُومْ يَمِن فَقَدَ دُحَمِّنَهُ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْ وَالعَظَامُ الْأَلْلَاتُ كَفِّرُانُنَا وَوْنَ لَمَتُكُ اللهِ التَبُونِ مُعَيِّكُمْ آنَفُتُكُمْ أَذُنْ فَوَنَ إِلَا لَا عَانِ فتكفرون فالوارتنا امت الشنبن والمينك المنتبن فاعترفنا بذوا فَهُ إِلَىٰ وَنَهِ مِنْ مَلِ لَكُمْ بَاتَدُلُوا وَعِي اللهُ وَعَنَ كُمُ عَمْ وَالْخُرِكَ به نؤ مُنوا نَا يُحَكُّمُ بِنِيهِ الْمُعْلِكِكِينِ هُوَ الَّذِي بُرِيكُمُ الْمَا يِذِ وَيُتَرَّلُ لَكُمْ مِنَ المَيْمَ الْمُونِ قَا وَمَا يُنْنَ حَتُولَا مَنْ بِنْنِ وَكُولُا اللهُ عَلْفَ مَنْ المِّنْ المَ الدِّنَ وَلَوْكِرَةِ الْحَافِرِفِينَ وَتَبْعُ الدَّدَخَائِذِ وَالدَّيْسُ مِلْفًا لرُّوحَ مِنْ آمُره عَلَيْنَ مَنَا أَنْ مِنْ عِنادِ و لِنَهْنَ تَوْمَ التَّلَّةِ فَى تَوْمَ لِمَ الدُوْوَكُ عَيْمُ عِلَا اللهِ مُنْهُمْ شَيْعٌ لِيَ المُلكُ الْمُعَالَّةِمْ سِيْرِ الْوَاصِدَ الْفَتَارِ الْجَمَ وَافْكُ لُفَتْلُ عِلْكُمْتُ لَاظْلَمْ البُّومَ لَنَ اللَّهُ سَمَّاحُ الحَيْنَابِ والنَّازُهُ وَوْمَ الْازْمَرِ اوْ الفلون لرَّكَ الحَناج كأظمرَ طالظالمِينَ مِن حَبِيم وَلَا سَقَيِع بُطَاءُ لِمَا أَخَا سُنَةَ الاعْدَىٰ وَمَا غُفِيًّا الصَّدُوْر وَاللَّهُ هُتَّفِينِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ مُعُونَ مِنْ وُونِهُ لا تَفْضُونَ وَعَبِّيل اللَّهَ

の意思

وَسَالَحُمَّا أَبْشِرُونَ قَ فِي قَالِعَدُو سَمِّعَنَى مَنْ فَالْتَهُولُونَ وَسَنَّ فَلَا الْمَعْلُونِ وَسَنَّ فَلِلَّا الْمَعْلَمُونُ وَلَمْ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

البيد هم فنها لكفا بسين القيالة بنوالقلم غاض المتنافع المنافع المتناب وقي القراية القلاء عمل المتنافع المنافع المنافع

بالتِبْنَاتِ فَأَ دَلُهُمْ فَ صَلَّى ثِمَامَا مَكُمُ حَقَّىٰ اذَا هَلَكَ فُلُمُ الْتُ سَيِّتَ الدُّمُونِ مِنْهِ مِنْوَكُا كَ مُنْلِكَ مُفْرِقًا اللهِ مَنْ فَوَسُرِقَ لِمُلْأَكِ الَّذِينَ عُوا دِلُونَ فِي الْمِي الشِيدِ الْمِينَ رُسُلطانِ الْمَيْمُ كَيْرٌ مَعَنَّا عَيْدَ اللهِ وعنورا لذنن المؤاكذات تبلغ الف على النائك متكرجتار وَفَا لِنْ عَوْنُ فِا هَامًا نُ ابْنُ لِمُ مَرْخًا لَمَلَّ أَبُلُهُ لَا تَأْلَابُ أَلِيَّا إِنَّ التَّمُواْتِ فَأَطَّلِكُمُ النَّالْمِوْسَى التَّالِيَّةِ الْمُلِّلِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ ال لفي عَوْنَ سُولَ عَمَّلِهِ وَمُتَرَعِ السِّيلِ وَمَاكَبُ لُوجَوْنَ اللَّهِ وَسَالًا وة و النَّذَا مِنَ الْفُحُ البَّعُولُ المَّدُ كُوْسَيِلَ الرَّفَادِ ۗ يَا قُوْمُ لَمَّنَا نلا بخرْي لأ شلها وَمَنْ عَلِصا لِيًّا مِنْ ذَكِير آوْ النَّى وَهُوفُونًا فَادُلُّتُكَ مِنْ خُلُونَ الْحَتَّمَةِ بُرْدَ تَوْنَ مِنَا يَغِيرُ حِنَابٍ وَنَا فَوَمُ مَالِي الْدُعُوكُولِ لِلَّهِ فِي اللَّهُ وَمُنْعُونَتِهَ اللَّهُ إِلَّهُ وَمَعْ لِكُفَّةً مَا لِلَّهِ وَ الشُرِكَ بِهِ مِنَا لَتِسْمِ فِي مِنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَعَرْسُوا لَعَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ ا ४ दें ने वें के के की मित्र कि के की कि कि कि कि انْ مَرْدُنَا المالميدوانَ السِّيمِينَ المُواصَابِ النَّالِ وَسَنَا وَوُنَ مَا آخَرُلُ لِكُمْ وَالْقَوْلُ مُهِ إِلَّا اللهِ لَنَّ الْمَهَ بَصِّبُها الْمِنارِ فَوَمَّنْهُ الشفستنا لتما مكرفا وعاف بالفيعون سوء المناب التادليف عَلَيْهُا غُدُنًّا وَعَشِيتًا وَبَوْمَ تَعَوُّمُ السَّاعَيْنَ ارْخِلُوا ال مِنْ وَتَ اخَتَرُ المَمَا بِوَ الْمُعَاجِّرُنَ فَالنَّارِ مُنَقِّولُ الصُّعَفَاءُ للَّذِيبَ

الأن

ورگام

遊

ودر

المون

إنتل

هُوُ المَّهُ المُّن أَوَمُ لُسَرُوافِ الدَّوْنَ بَنظُو وُالْكِفَكُانَ عَافِيهُ الَّنْنَ كَا فَأَ مِنْ مِلْمُ إِلَّهُ كَا فَوَاهُمْ اشْتَكُ مَنِهُمْ ثَقَّ فُوا أَمَّا كَا فَالْإِلْقِ فَأَضَدُهُمُ اللهُ بذِيُوبُهُم وَمَاكِمانَ لَمُ عِنَ الْهِ مِنْ وَالِكَ وَلَا يَا يَتَهُمُ كُلَّ مَنْ أَبْهُمُ رُسُكُنُمُ وَالْتِبَيِّنَا فِ فَكُفِّرَهُ فَآحَذُهُمُ اللَّهُ لِتَدُوْقِيُّ مِسْتَدِ مُو الْخَفّا بِ وَلَقَنْ آرْسَكُنَا مُوسَى بِإِنَا مِنْيَا وَسُلُطًا يَهُمِينَ الْحُرْقُونَ وَهَامًا تَ وَفَادِوْنَ مَفَا لَوَاسَا خُرِكُمَّاتُ فَلَا عَلَيْهِ مِلْ الْحَيْمِ مِنْ عَنْدِيْ فَا فَالْوُ أَفْلُوا آنياة الدَّنِنَ المنوا معترد استخبوان المؤومًا كين الما مِن للأف صَلِيْل وَ فَالَ فَيْ وَكُونَ دَرُ وَجِنَ أَتُنْلُ فُونِي وَلْبَدْعُ دَيَّمُ إِنَّ إِخَا فَ أَنْهُ بَلِّ دسَّكُمْ آدَانَ نَطْهَرِ فَ الْمَرْضِ الصَّادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ عَنْنُ بِيدِّهِ مَنِّكُمْ مزك ين تتبر لا و فين سوم الخياب و فال ري ل ومن في ال في وت كَلِّمْ الما مُ الفُتْلُونَ رَجَلُهُ أَنْ بِعَوْلُ دِينًا هَمْ وَفَنْ حَالَهُمْ الْمِينَابِ مُن دِينِكُمْ وَإِنْ مِكَ كَاذِبًا مُعَلِّدُيكِ مُنْهُ وَانْ بِلِصَاادِفًا بَشِيكُمْ بَعَيْنُ الَّذِي تِنْ كُوانَ الْفُلْقُدُومَ نُفُومَ مِنْ الْكِلِّكُ إِلَّا فُغُ لَكُلُلُكُ لِتُوْمَ ظَا هِمِنَ فِي الِا رَضِ مَنْ مِيصُرْنِا مِنْ اسْ الله انْطَاءَ فَا فَال ذِي فَكُنْ عادكم الأعادى وعاامن كم الأستيل التشاد وفال الذي امن مَا فَيْمُ إِنَّ الْحَافَ عَلَيْكُمُ مَنْعَلَ فِهُ الْمَوْابِ مُثِّلُةَ الْبِيقُومُ نُوجُ وعادٍ وَمَقَودٌ وَالنَّانَ مِن تَعَلَّمُ وَمَا اللهُ مُر يُن طُلَّ اللَّهِيادِ وَيَا حَوْمِ اِنْ اَخَانُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ الْمُنتَارِدُ بِمَ فَوْلُونَ مَنْدِينَ مَالِكُمْ مِنَ الْمُونِ عا صم ومن يُصْلِل الله منا لرمنها إلى والفنكاء كُونوسُف من وتبلل

وُفِكُ المُنْ كَا فَرَامِا بِإِنْ الشِيعِينَ فَانْ الشَّالَّةِ وَكُلِّكُمْ الانضّ وَا وَالسَّمَاءَ مِنَا وَصُورَكُمُ فَاحْسَنَ صُودَكُ وُدُوَّتُكُمْ مِنَ الطَّيْبَائِ فِي لِكُمُ اللهُ وَتُكُمُ نَنَا دَكِ اللهُ وَتُ الْمَالَمِينَ فَوَا تَحْكُمُ اللَّهِ لَكْ هُوَ فَا دَّعُونُ خُلُفِيْسِ لَدُ اللَّبِي الْحُدَثِيدِ وَإِلَا المِّن فَالْوَافِينَ رَيْنَ وَيُمْ الْبَيْنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَوْلَ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَفَيْ وَامْنُ أَنَّ اسْلَمْ لُورْتِ العَالَمَةُ فَوَالْذَى مَلْقَكُمْ مِنْ وَأَبْتُمْ مَنْ نطفية تمن عَلَقَتُ فِي مُحْرَجُكُمُ طَفِيلًا فَمُ لَيْنَا لَيْنَا السُّدَاكُمُ مُو الْمُحَالِقُوا فَا شُيُوخًا وَمَنْكُمْ مِنْ بُوَى أَمِن مَبْلُ وَلِيَلْعُولًا مَبَلَّهُ مُسْتَعَى وَلَعَكُمُ تَعَقَّلُونَ هُوَا لَذَى عَنْ عَبُ مُن وَإِنصَى الْمَوَّا فَا تَيْنَا بَقُولُ لَهُ كُنْ مَنكُونُ المَرْآكِي الدُّينَ عِبَّادِ لَوْنَ فَي المانِ اللهِ الله يَعْمَرُ وَن فَي المنن كذَّوُاما لِنحِيناب وعيا المسكنا بردسكنا مسون عبدون ا ذِالْاَغْلَةُ لَا فَاعْنَا فِهُمْ وَالْسَكَةُ سِلُ لَنْهِجَوْنَ فِالْحِيمَ ثُمَّ ذَالْتُور ليُنجِهَ فَنَ فَيْمَ مَثْلِهِ فَمْ أَبِنَ مَا كُنْمٌ لَلْفِي كُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَوْا صَلَوا عَنَا بَلْ إِنْكُنْ لَنْعُواشِ مَثْلُ الشَّلْ الدَّن لِلْ عَنْكُ الشَّالِكَا فِينَ ذَكُمْ مِلِكُنَّمُ لَفُرْحُونَ فِي الارِمْنُ تَعْبُوالِحِنَّ وَمِلْكُنَّمُ مُنْ حَنَّ ادُخُلُوا آبُوا بِحَبَيْتُ خَالِمِ بَنِ مِنْ الْنَجْسَ خُوْقَ لِلْسَكَبِينَ فَأَصْبُي لنَّ وَعَمَّا اللَّهِ حَنَّ فَانْمِا يُو تُنَّاكُ اعْجُمِّ النَّهِ وَمُرْهُمُ اوْتُتُو مَّنَّكَ فالمَيَّا برُجْعَوْنَ وَلَفُنَا لَرْسَكُنَّا وسُكُوْ مِنْ مَثَّلَكَ مِنْهُمْ مِنْ تقصَّنا عَلِيْكَ وَمُنْ مُمْ لَمُ نَعْضُ عُلِيْكَ وَمِنْ كُانَ لِيسُولِ الْمُعْلَىٰ

المناب

وعلوا

t Y

عزلك

اسْتَكُمْ فِالنَّاكُمُ تَبَّا تَهُمُ الْمُ مُنون عَيَّا صَبِامِن النَّادِ مَثَالَ المنزات كمرؤا لناك تركمها الأالف فدعكم مكن الخباد وفالالنن في إلنَّارِ كُنِّرَ مِنْ حَمَّتُمْ أَدْهُوا رَبَّكُمْ مُخْفَقِتْ عَنَّا بِوَمْنًا مِنَ التَّمَا بِ فالوااة لَوْ تَكُ مَا كُمُ وَسُلَكُمُ وَلَيْكِينًا فِي فَالوَالِقِ فَالوَالِقِ فَالوَالِقِ فَعُوا وَمَا مُفَا وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَعَلَمُ لِ لَا مَالسَّفَ مُرِيدُ لِأَ اللَّهُ وَالْمَدَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّالِي اللَّذِي اللَّذِي وَاللَّذُواللَّذُا لِمُواللَّا المُواللَّذِي اللَّاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّا فالحِبْف النَّبْ وَيَوْمُ لِعَقَّمُ الأَنَّهُ الْ اللَّهُ الْمُلَّالِينَ الْطَالِينِ معَنْ زَيْنُمْ وَلَمْ اللَّفَيْنَ وَلَهُمْ سُوءَ اللَّهَ وَلَقَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ واورثنا بناس المالكا الكفات هدئ وذرى لاولا الناب فأشران وعدا الموحق واستغفير لاتبك وستغ يؤد وكلا الشؤ وَالانكارِ لَنَ الدِّينَ عُنا دِلُونَ فِالإِنْ اللهِ يَعَنِّيهُ لَظانِ النَّهُمُ ان فيضدُ وده لا كُور مناهم بنا لونيه فاستنتي والله لي مرهو التم الْبَصِيرِ كَخَلْفُ التَّمُورَثُ وَالْارْضِ الْكُبُرُ مِن خَلِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّى النَّا يُولِا سَبْلَوْنُ وَمَا لَبُ وَيُلا عَمْ قِ الْمِسْرِةِ الْمَبْرُ الْمَوْا وَعَلَوْا الصَّاكِوْنِ وَلَا المُسْبَى فَلْمُ وَعَالَمَتُ مَا نُتَنَكِّرُونَ لِنَ الْنَاعَدُ لَا نَبِي لادتث وينا وللوق الكثير المناس فالمؤون وفال ربكم أدعون استخت الكرارة الدنزاب كبرفت عن فيادب ستبنغلون حبستم واحِينَ أَلَهُ الذِّيحِ بَلِ لَكُمُ اللَّهِ لَل لَمُ اللَّهِ المَنْ كُنُوا فيرة النَّهَا رَ مُنْفِيلًا لَّتُ الْعَدَ لَذَوْ فَقُنْلِ عَكَالنَّا سِ فَلَكِنَ ٱلْمُشْرَاتَ سِلَانَجْكُو وُنَ دَيْكُمْ اللَّهُ دَتُكُمُ عُنَا لِيَكُولَ مِنْ لِاللَّهِ اللَّهِ مَنْ هُوَمًا كَنْ لَوْ مُكُونَ كَنْكِ

فْالْ المَّكُمْ لَتُكُفَرُونَ اللَّذِي عَلَقَ الأَرْضَ فِي مَنْ وَتَعْبِلُونَ لَمُ الْمَاكُا ذلك دُتُ العالمين وحبك منا وواسق من وفي فياد ا رك منها و تَلَدَّدُهُا اقَالُهُا فَأَرْتَعَبُرُ اللِّمِ سَفَاءٌ للنِّتَأَلَّينَ ثُمُ أَسْتَوْعُاكِ الكَ عَلَيْ وَهِ وَخَا تَ مَفَا لَكُمَّا وَلَوْرَ فِي النِّيا لَوَ عُلَّا الدِّيعَ الْمَا اللَّهِ الم المَّيِّا ظَاهَ بَنَ فَقَدَ عَهُونَ سَعْ مَهُوا بِ فَي بِيْمَ بِنِ وَ ادْفَى فِكُلِ سَمَاءَ اسْ هَا وَدَتَنَا المَهَاءَ السَّبَاعِطِابِ وَحَفِظًا ذَلَكَ نَتَ مُبُر الْمُنْ وَالدُّلْمِ فَانْ اعْرَضُوا صَلَّالُهُ لَا تُكُمُّ صَاعَقَةً مُنْ اللَّهُ عَالِد وَهَوْدُ ا ذُواتَاءُ ثُمُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ البَّنْهِيمِ وَمِنْ خَلَفِهُ فَإِلَّا مِنْهُ بَدُوْا لاً الله فالوالوناء وتناكم نزل ملا فكنزة قاع إدار الرسائيب كافِهُنَ فَامَا عَادُ مَا سَتَكُبِّرُوا فِالْإِنْفِي اخْبُرُ الْحِنْ وَفَالُوا مَنْ اشَكُونُ الْحَدِّ اللهُ مُولِّا النَّافَةِ الذَّي خَلَقَهُ مُ هُوَ الشَّكُمُ الْمُ فُرِّةً وَكَانُوا مَا مَا شِالْحَيْدُونَ \* فَآدَكُ لَا عَلَيْمُ رَعِيًا مَنْهُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ الْمُخْتُ أَوْفَاكُ مِنْ فَالْمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُن المتنع للمري فآخذته مطاعقة التناب المؤي عاكانوا تكيبون وعبتنا المتن المتواوتان المقورة وكؤم عنتن اعْمَا وَاللَّهِ الْكِالمَّادِ فَهُمْ لُوزَعُونَ وَمَلْ إِذَا مَا حَا ذَهَا اللَّهِ الْكِلْمَا فَعَا اللَّهِ الْمُ سَمُعُمْمُ وَالصَّادُهُمْ وَحَلُودُ هُمْم عِلْكُانُو الْعَلَوْنَ وَخُلْالُوا كُلُودُ فِي لَمَ شَهَدُ مُمْ عَلَنا قَالِ النَّظْمَتَ الله النَّه الذي انظُورَ كُلَّ

أألقر

ئه في

المنظائية وأواهد فاقوا حالة التواهد فقي المنفي ومسترته فالك المنطاقية والمنطاقية والمنطاقية المنظامة المنطقة والمنطاقية المنطقة والمنطقة والمنطقة

ذلا

81

189

 13.5

de

وَمَا لَلْفَيْهَا الْأَالَّذِينَ صَبِرُ فِي وَمَا لِلْفَيْمَا لِللَّهِ ذَوْ وَحَفا عظم وَامَّا يُعَلَّ مَن النَّمَّان تُرْعُ فَاسْتَعَنَّى باشول تَرْهُوك التَّمْع الْعَلَيْ وَمَن الْمَا فِيهِ التَّبُلُ وَالشَّارُوَ التَّمْنُ وَالْعَتَرُلُا لِنَيْ يَنُولُ لِلنِّمْنُ وَلَا لَلْفَعْرُ وَلَا لَلْفَيْر لله الذي خَلَقَهُ تَ ارْكُنْمُ الْمَاهُ لَعَبْدُ وُنَ فَإِنِ الْسَكَمْبِرَوْا فَ لَذَ مَا يَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللّ وَمْنَ أَمَامُ أَنْكُ مُزِيَّا لاَرْمَ خَاشِعَةً فَأَذْ النُّزَّلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْنَرَتُ وَدَبِكَ انَ الدَواحَنا هَا لَمُحُولِ اللَّهِ عَلَى لَا تَرْعِلَ كُلُّ اللَّهُ عَلَى لَا شَيْءً مَّتِنُ لَنَ التَّينَ لِحُدُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَلَهُ المُّنَّ لِلْفَا في النَّادِ حَبِّوً المُنْ مَلْ إِنْ الْمِنَّا بِعِمَ الْفِيلِمِزِ الْمُلْخِلِ مَا لَسُونِمُ لِمَنْ وَالْمِلْق بَصِّنُ لَنَ النَّهُ لَقَرَا النِّكِ مِلْلَطَاءَ هَا وَلَيْمُ لَكُيْنًا نُعَرَّدُ لا يأ نبر الباطل من تمن يترير والمن خلفة منز يل من حكم حميد طائفًا لُلَّ إِلَّا مُا فَدُهُ لِللرَّسُ لِمِنْ مِنْكَالِيَّ لِنَ دَمَلَ لَذَ وُمَعْفِي عَا وَذُرُعِفَا بِلِكَ مِ وَلَوْحَبِّلْنَا أُنَّرَّا ثَا الْخُمِّيَّا لَفَا لُوا لَوْلا صَٰتِكُ ا بِالنَّهُ الْمُجْمَعِينُ وَعَرَبْ فُلْهُ وَلَلَّهُ مِنَامَتُواْ هُونَ مُشَفًّا وَالَّذَنَّ لا بِدَيْوُنَ فِي إِذَا غِرْمُ وَفُقَ وَ هُوَ عَلِيْهُمْ عِسَمَّى إِذَا لِللَّكِ سُبَا دَوْنَ مِنْ مَتَانِ حَبِيدٌ وَلَقَنَا أَيْنَامُوسَ لِكُنْاتِ فَأَخْلِفَ عَبْرِو لَوْلَاكِلَّا سَتَقُتْ مَنْ دَمَّكَ لَقَفْتَى مِنْهِم وَلا تَهُمُ لَقِي اللَّهِ مِنْهُ مُرْبِ مِنْ عَلَ مِنَا لِجًا فَكُفَيْ وَمَنْ أَسَاءً مُعَلَّمِنا وَمَا دَيُّكَ بَطِّلُاهُم الْفِيبِ النيوتة على السنا عيز وخالخرج من توابي من اتما منا وما على

لننكفة

المن المن الما

انزانكان

ار عاموا

المُ اللَّهُ اللَّهُ

المتعلقة المتعلقة

زُعْرَيْنَ

الالين

رنگامم

عَيْنًا وَهُوَ خَلَقَتُكُمُ الرَّلَمِيَّةُ وَاللَّهِ نُحْوَلً وَمَا كُنْنُمْ لِلسُّنَّةُ وَلَيْ وَعَ انْ لِتَهْ مُنْ عَلَيْهُمْ مِنْ عُلُمْ مِنْ أَصْادَكُ وَلَا حَلُودُكُو وَكُونُ مُلْكُ مُنْمُ اتَّ اللهُ لَا تَعِبُهُ كُنَّمُ إِنَّ لَمْ لَوْنَ وَذَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ بَرِّيكُمْ الدُوْكُمْ فَاصَعَيْمُ مِنَ الْخَاسِينَ فَانْ بَصِينُ فَاللَّا رُمَّنُوعُ لَمْ ذَاتِ لِسَنْتَعْنَبُوا مَّا هُوْمَنَ المُفْنَدَ وَقَيَّنَا لِمَ فَرَنَّا مَنْ الْمَوْلُولَا مَا مَنْ ٱلْمُنْهِم وَمُنا خَلَفْتُمُ وَكُنْ عَلَيْهُم القَوْلُ فَي الْمُ فَيْخِلَكُ من جَلَّهُمْ مَنَ الْجُنِّي وَكُلَّ لِينَ لِنَهُمُ كُلَّا نَوَاخَاسِينَ فَي قَالَ الدَّيْنَ كُفَّهُا لالنَّهُ مَوَّا لَهُ إِلْ الْفَالِوا لْمَوْا فِيرِلْمَ لَكُمْ فَكِيْوُنَ فَلَنَّا فِنَ النزك قرفاعنامًا شديمًا وَلَخِينَهُمُ أَوْءَ الذي كُلْ فُو العَلَيْنَ ذلكة جزّاء اعداء أخوالنا ولهنم مها دازا كلي فراة إلى فا الإلا نينا عِجَدِدُن وفال الذين كَفَرَهُ ارتَبْ الدِمَّا الدَّيْنَ الدّيْنَ الدَّيْنَ الدِّينَ الدَّيْنَ الدّيْنَ الدَّيْنَ الدَّيْنِ الدَّيْنَ الدَّيْنَ الدَّيْنِ الدَّيْنَ الدَّيْنَ الدَّيْنِ الدَّانِيلِ الدَّالِيلِيلِيْنِ الدَّلْمِ الدَّانِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ الدَّانِ الد مِنَ الْحِنْ وَالْإِلْيْنِ مَعَنَا لَمُا عَنْمَا مِنَا لِيَكُونَا مِنَ لَا سَفَلَمَا لِنَّ الْمَنْ فَا فَوَا دَّنْنَا اللهُ ثَمُّ إِسْفَا مُوْاتَنَ ثَرُلُكُمْ لِللَّاكِمُ لَلْكُولِكُمُ الأنفأ فواولا فخرزوا والبيت والفكائم وفعرف مَنُ الدِّليِّ وَكُرُن الحِبْلِ الدُّنْبَادِي إلاَّفِي وَكُمْ مُهَامًا وسن المسن قولا من دعاالي هووعم لصالحاة فال اين مِنَ الْسُلِمَ وَلَالسَّفَوَالْمُسَتَّدُ وَكَا الشِّتَعُمْ الِوْقَةُ مِا لَمَى هِ إِحْسَنُ فَاذَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

فال

ייין

K

ألفرعا ومن عَلْ الله المناز بوم الجيم لاربت بيروز بن في الجنارة وَفَيْنُ فِي السَّعِينِ وَلَوْسَاءً اللهُ تُحَكِّلُهُمُ النَّةُ وَاحِينَ وَلَاكِن مُرْخُلُ مِنْ يَنَاءَ فِي رَحَمْنِهِ وَالظَّالِوْنَ مَّالْمُ مُنْ وَلِي وَلَا نَضِّيرٍ المُ الْحُتِّكَ وَالْمَن وُونِد آوُ لِياآةً في تَعْدُ هُوّا لَوَلْي وَهُوْ يَحْدُ لِلوَيْنَ وَهُوّ عَلَّىٰ لِشَيِّعُ مَرَيْنَ وَمَا أَخَلَفَنُمْ فِيهِ مِنْ شَوْعً فَكُرُ لِ إِلَا لَهُ دَلِيمُ اللهُ رَن عَلَيْهِ فَرَكَ لَكُ وَ الْبَيْرِ النَّبُ فَالْمِرْ التَّمْوَالِ وَالاَتْفِي حَبّل لَكُمْ مَنْ الفَيْكُمُ أَذْ وَاجَّا وَمِنّ الا تَغَامِ ادُّ وَاجًّا مَنْ دَ وَكُوْتَبْرِ لتنركم مناله شيئ وهوالتهم البقن له مفالي التمواك وَالارْضِ مُنظُ الدُّرْيَ النَّرِ المَا وَعَلَيْهِ وَالمَّذِي وَاللَّهِ مِكُلِّ مَنْ عَلَيْمَ شَرَعَ لَكُمْ مُن الدَّيْنِ ما وَصَيْ بروْعًا وَ الذَّع ا وْحَيْنًا إلَّهُ وَمَا وصِّمْنَا بِهِ ابِرُهُمْ مَ وَمُوسَى عَسِي إِنَّ اللَّهِ مَا الدَّبْنَ مَيْ الْمُتَّقِّنُ فَل الله كترعلى المنيك منا الدغوه م الميرا الم عني الميرس الما وتفترى البرمن منب ومالفق فوالأون وتبياطا وفف العيل تَذْعًا مِنْهُمُ وَلَوْلًا كِيَارٌ سَقَلْ مِنْ رَبِّكِ الْمَاحَلُ مُسْتَمِّي لَقُفْنَي كُنبَيْمُ وَلَانَ الَّذِينَ اوْنِيْزُ الكُيْنَابِ مِنْ بَدِيْرُهِم لَقِي سَلَّتِ مَيْرُمْنِي فَلِزَلكِ فَأَدْعُ وَأَسْلُوا كِمَا أَيْرَت وَكَا نَبْتَعُ الْعُواءَ فَهُم رَفًا وَرَفَكُمُ لِنَا آغًا فَنَا وَكُمْ إِمَّا لَكُمْ لِاحْتَرَ مُنْكَا وَبَدِيكُمْ اللَّهُ عَبْعُ بَنْنَا وَالتَّبْرِالْمُعِبْرُ وَالَّذِينَ عُنَاتِوْنَ فِي اللَّهِ مَنْ يَعْبُرِمُنا

152

で記述

الكنم

النَّكُ

المالا

1 -05

النكاء

مِنْ أَنْ وَلَا يَقَتُمُ لِلْإِبْلِيلِ وَتَقِمَ لِنَادُ بِهِمَ آنِنَةُ رَكِانَ فَالْوَاذَمَاكِ عَامِنًا فِن شَهِيدِ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَانَ الْمِغُونَ فَيْ عَلَّى وَظَنَّوُا مَا لَكُمْ مِنْعَتِعِ لَاسْلَامُ الْالْنَانُ مِنْ دُعًا وَالْحَبْرِةِ الْصَيْدُ الشُّنْفُونُ مَّوْطُ وَالنَّىٰ اذَّفْنَاهُ رَحْمَةُ النَّا مِن المَّدُ صِرْا مَعْنَدُ لِلقَوْلَنَّ هْنالِي قِهَا اظُنُّ التَّاعَزَ فَاسْتَعَةً وَلَكُنُ مُجْمِثُ إِلَى دَبِيّ ابْتَ لى عَنْ فُ الْمُنْ فَي الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عُنَا عَلَيْهَا وَ اذَا التَّمْنَ عَلَى لاليَّانِ اعْرَقَقَ تَأْ بِجَابِنِهِ وَ الزامتة ألت وندود عام عرص فالدائيم ان كان منع نياله تُم كَفَنَرُعُ أَيْهِ مِنْ اعْتَلَ يُمِنَّ فُو وَشَقًّا إِنْ فِيهِ سَنُونِهِمَا يَا لَيْنَا فِي الْأَفَا فِي دَىٰ آهُنْهُمْ حَنَّى لَنَهُ كُوْ ٱمَّرُ لَكُونَ أَوَ لَهُ كُونِ وَبِلِّياتُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَلْتَةُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ بكل شيء مانف الحراليء معن كذلك وعالماك والمالنين من فيلك الدالغ الاكتكم لةُمَا فِي التَّمَوْالِ وَمَا فِي الارْضِ وَهُوَّالْعِ إِلَى الْعَظَّمُمُ فَكَادُ التمواك فيفطرت من مففيت والملافكة المجتون حيل دبير وَلَيْ مَغْفُرُونَ لِنَ فَإِلارَضِ الْلاتِ الله عَوّا لعَنْ عُورًا الرّحلم وَالْمَامِنَ الْحُنَّةُ فُوامِنْ وَوْجِهِ أَوْلِياءً الْفِيحِينَظُ عَلَمَهُم وَمَا الْمُنْكَ عَلَيْهُمْ بِرَكِيْلٌ وَكَذَلْكِادَ حَبُّ اللَّهِ فَأَنَّا عَرَبُّ النَّذِرَامُ

(50)

Si Bri

وكا

الخد

1

17.00

تَوْلُ هِذَكُ مِنْ الْمَا أَوْلَةُ لِتَرْبِيادِهِ خَبْرُ صِنْ الَّذِي مُنْزِّلُ المَيْكَ مِنْ لِعَبْرِمِنَا فَتَكُوَّا وَتَبَيُّكُورُهُمَ مَرْدُهُ وَالْوَلِيَا لِمِينَ وَمِنْ الماير حَلَقُ التَّمُو الْ وَالْارَضِ وَما يَتَ فهما مِن والبَيْرُ وَهُوَّ لَكَ جَعْيِمُ إِذَا لَيَا الْمَالِمُ وَمَا اصَّالِكُمْ مِنْ صَبِيدِ فَلِلسَّبِ الْمِلْمُ وتعقفوا عن من من من المن من المن المن المن الكم من وراف مِنْ دَلِّي وَلَا بِضِيرًا وَيَنْ المالِيرِ المُعَالِدِ فَي الْخَرْجَ الْأَعْلَامِ الْكَيِّ النكين الرَّحَ فَتَضِّلْلُنَّ رَوْالِدَ عَلَيْظَهْرُهِ لَا فَيْ وَلَكِ لَا بَأَخِلِكُلِّ صَتَا رِعَكُورُ ۗ أَوْنُو بِعَهُنَّ عِالْكَبُواوَ تِعَفَّى كَثْرُ وَتَعَلَّمُ الْهُنَّ كاولون فالانفاما لمتر من عبص قااد فنهم من منه والإما المرفع النَّمْنَا وَمَا عَنِينَا لِهِ مَنْهُودَ أَفِي اللَّذِينَ امْتُوا وَعَلَى رُعِيْمَ وَكَالُونَ والأبن مُنْتِبُون كَبا وَالإَمْ والقَوْاحِينَ وَلذا ماعَضِوْمُ مِنْ فَوْدُن والذبن استنجا بوالديميم وآفا مواالقلف واحرثه سؤدى منبكم ويمثا دَرْنَنَا هِ سِفِيفُونَ وَالدَّينَ اذِا اصَّا مَهُمُ البَّنِّي فَمْ يَنْفَصِرُونَ وَ جُرْ أَوْبِيَتُرِ سَبِينَا مُنْ لِفُا قَنْ عَقَى وَاصْعَ فَا جَنْ عَلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الظَّالِمِنَ وَلَيْ النَّصَرِينَ عَلَيْهِ مَا وَلَكَ تَعَاعَلَهُ مِنْ سَبِهِ إِلَيْنَا السِّب لم عِنْي الَّذِينَ بِظِيلُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِيا لِابِعِنْ أَجَرُ إِنْجُا وُلِكُ عَ لَهُ مَنَا عِالَمُ \* وَكُنَّ صَبِّحَ عَفَيَّ لِنَّ ذَلْكِ لَنْ عَنَّمُ الْامُورِ وَمَنَّ بضُللِ الله قَالَةُ مِن وَلِي مِن جَنْدِ وَنَقَالظًا لِينَ لَأُ رَادُ المَنَاتِ يعَوْلُونَ عَلَيْ الْمُورِدِ مِزْتِ لِ وَوَكُمْ لَهُ مَعْوُنَ عَلَيْنَا خَاسَمْ مِنَ مِنَ

الله المنافقة المنافق

وران الله

والمنافقة المنافقة ال

النحن لف محبية والحصر عنور بتيم وعلمين غض ولم عناب سْنَكُ اللَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّاكِينَاتِ بِالْحِينَ وَالمُنْزَانَ وَمِنَا مِنْ وَمِلْكُمِّ لَل الناعة متب لينع ليه اللبن لا بفيون ها والذبن امنوا مَثْفَقِونَ مِنْهَا وَسَهِلُونَ آمَهَا لَكِيَّ اللَّانَ الدَّنِ مُنا وون والنَّانَ لَفَى مَا لَا لِمُ مِنْ اللَّهُ لَطْلِفٌ لِعِبْ إِدِم مِنْ ذَكُ مِنْ تَشَاءُ وَهُوَ الفِّيُّ العَرَانُ صَكَانَ رَبُلُ فَتَ الْمَرْفَ فَتَ الْمُرْفِقَ فَرَوْلَمَ فِي حَيْدُ وَمَنْ كَانَ رُبُ كَالْمُنْ لِمَا السِّينَ اللَّهُ اللَّ شَرَعُوالْمَرُمْنَ الدَّىنِمِالْدُمَادُنَ إِلهِ اللهُ وَلَوْلا كَلِّهُ الفَصْ العَّفِينَ كُتَبُواً وَهُوَ وَالْفِعُ بِهُمْ وَاللَّهُنَ امْنُوا وَعَمْلُوا الطَّاكِاتِ فَ رَوْضَاكِ المتناكة مناد اون عنورتينم ذال هوالفف لاكتبر دالت الذَى يُسِيِّرُ الله عِنادَهُ اللَّهُ النَّهُ اسْوُا وَعَكُوا الصَّاكِيا فِ فَلْ استَكْكُم عَلَيْرُ إِنَّ اللَّهُ المُودَّةُ فِي إِلْفُرِي وَمَنْ نَقَبْرَ فِي حَسَّتُمْ نَوْلِهُ مُنها حُنْ يَا لَنَ الْفَصَافَةُ وَتَكَرُكُ أَمْ مِقُولُونَ الْفَرْعِ عَلَى الله لَدُمَّا نَآنِ دِيَّا اللهُ عَبْثُمْ عَلَى لَلْهُ وَتَهُمُّ اللهُ النَّاطِلِ وَمُثَنَّ لَكُو يَكُلُوا لِهُ لْتَنْزُعْلَيْ بْلِوْ الصدور وَهُو الَّذِي فَتَكُلُ النَّوْيَةِ عَنْ عِنْ عِنْ الدِّهِ وتعفواعن البيا فروستم مناهنك كؤن ولينتجب المناف فا وعلواالطالخاك وتزمدهم من فقله والكافرون هم عناك سْتَهُ وَلَ السِّطَ اللهُ الرُّزِّيِّ لِينا دِهِ لَتَبُو الْ إلا تُون وَكَرْتُ

.3.

ورا

ارْكُنْمُ وَمُنَا مُنْرِهِ فِي وَكُوْ ارْسَلْنَا مِنْ يَتَ فِي الْا وَلَهُنَ وَمَا بِلَمْهُمْ مِن مَنْ لَمُ الْمُ الْمِرْ الْمِرْ الْمُعَدُّونَ فَآهَلَكُنَا أَشَا لَمَنْ مُمْ يَطَتُ وَمَفَعَ مَكَلَّا وَلَهِن وَلَتَنْ سَالَهُمُ مُنْكَاقًا لِمَوْ مِوالارْضِ لَمَوْلُنُ خَلَقَهُنَّ العَرْزِ الفَّلِمُ التَّرْجَعَيْلِكُمُ الأَرْضَ هَنَّا وَعَيِّلُكُمُ مِنَا سُنَادُ لَعَلَكُمُ فَنُدُونَ وَالنَّدِ النَّذِي لَكُونَ السَّمَاءَ مَا يَعْتِدُو نَا أَنْ إِنَا لِم لِلْهُ مِنْ الْكَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْأَوْلِجَ كُمَّا وَمُعَلِّكُمُ مِنَ لِفُلْكِ وَالاتَّفَامِ مِنا تَرْكُونَ لِسَدِّينًا على ظهور وثم مُن المكارو العِير وَبِكُمُ إِذِ السَّوْمُ عَلَيْرِوَ تَعَوَّلُوا سُنْجَانَ الَّذِي سَحَةَ لِنَاهِذَا وَمَاكُنَا لَهُمُوْرُبِينَ وَلَمَّا الْمُنْتَا لَنْفُلِّيونَ وَحِلْوالدُ مِنْعِيادِ وَجُنَّا إِنَّ الانْيَانَ الكَّفُورُهُمْنُ اعَ الْخُنْدَ مِنْ الْجُنُونُ بِنَا بِ وَاصْفَاكُمْ مِا لِيَنِينَ وَلَاذَا لِيُرَرِّ صَلْفَمْ عِلْ حَمْنَ لِلرِّغْنِ مَثَلاً ظَلَ وَجُهُمُ مُنَوَّدًا وَهُو كَظَامِ اوَمَنَ بُنَشَقَةُ فِي الخِلْبَاةِ وَهُوَ فِي الْحِضَّامِ عَبْرُمْ مِنْ وَحَمَّلُوا الْمَلاَثُمَّةُ: الذَّبن فَهُ عَينًا وْ الرَّحْن لِنَاقًا النَّهِيهِ وَاخْلَقَهُمْ سَلْكَتُ عَمَادَتُهُمْ وَلَئِكُونَ وَفَا لَوْا لَوْسَاءَ الرَّمْنُ مَاعَيَدٌ فَا هُرِمَا لَمَتْمَ مِن لَكَ مِنْ عَلِمَانَ أَمُ الْأَحْبَرُ صُونَ امْ أَنْمَنَّا مُرْكِنَا نَامْنُ مَنْكِلِهِ فَهُمْ بِ مُنْمَنِكُونَ ۚ بِلَّهُ الْوَاللَّا فَحَبِّنْنَا الْمَاءَ نَاعِلَ مُنَّةِ وَلَا عَلَىٰ التادم مُهُنْدَوُنَ وَكَذَالِتَا ارَسْلَنا مِن تَلْكِي حَرْبَرْمَن لَله للأفال مُرْجَوِها أنا وحَدُنا المَاءَ عَلَى مُتَدِ وَالْمَاعَلَى الله

156

والمالين المالين المال

記述がいるとは

المالية المالي

الذُّل سَظُرُهُ مَ مِن طَهْ عَرِق و فالالذينَ متواتَ الخاسر مَا لَذَاتَ حسوروا الفنتهم والقلبم توم الفنهيز الألاق الظالمين فعماب مُفْتِم ومَاكُانَ أَمُنْ أَوْلِيا مَ سَمْرُونَهُمْ مِنْدَوْنُ اللهو ومَنْ أَلْكِ الفهُ مَنْ الدُّمنِ مَن الْهِ عَنْهُ والرِّيكُمْ مَنْ مَنْكِلِ أَنْ مَا يَن تَهُمُّ الأَمَرَّدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا تَكُمُ مُن مَلِهَا بَوْمَتْ فِي رَمَا تَكُمْ مِن نَكْبِرِ فَاتَّا فَمُ عَنْوا تَنَا ارْتَكَنَاكُ عَلَمُ مُعْمِينًا فَيُ اللِّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ال الأنشانة وترك المنظمة المائة المناسخة المناقة المناقة المناقة فَانَّ لَا نَتِنانَ كَفُولُ لِيهِ مُلْكَ المَّمْوَانِ وَالارْضِ عَلَقُهُا لَيْاءً مَعْتُ لِنَ لَنَا لَا فَالْوَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّالَّ لَلَّا لَلَّا لَلَّا لَا لَاللَّالَّا وَا فَأَمَّا وَ تَعْمُلُ مِنْ لَيْنَاءُ عَفِيمًا لِتَرْعِلَمُ فَمَينٌ وَمَاكُانَ لَيبَيْرِ انْ خُكِمُ الفُلافَ حُبّا اعْمَنْ وَدَاء عِابِ أَوْنُ لِي رَسُولًا فَوْجَهَا ذِنْهِ مِنَا سُبَاءَ لَوَتُمُ عَلَيْحُكُمُ وَكَذَلْكَا وَجَبْنًا الِبُكِ وَحُا مِنْ امْرُ فَاماكُنْ فَدَى مَا أَكْمِناكِ وَلَا الأَمَانُ وَلَكِنْ حَلَيْنَاهُ وُدُانِهَ مِن مِنْ فَشَاءُ مِن فِيا يُنا وَلِنَكَ لَمَن كُول الطَّاحِ الْعَلْمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ صراط الله الذي له منافي المتمواك ومافي لارض ألا المالله يقبه مِلْمُ الْفُلِينَةُ عِلَيْهُمُ مَ وَالْكِنَا لِلْنُهِنِ لِنَا حَلَّنَا أُوْلَنَّا عَرَّبًّا لَعَكُمْ تَعْفِلُونَ وَلَمْ فِي أَمْ الْكِيْنَا لِي لَكُونَا لِي الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ

فَا لَنْ هَا تَنْ هَا ثَنَا مَنْ مُنْ فَقُولَ الْمُنْ يَتَاكَ لَدُهِ وَعَدُما هُمْ فَا فِنَا عكميم مفنية رؤن ماسمتنك مالذعا وتجاليك الماع على الم منتفيم وَالْمِلْنَكِولَ لِلَّهَ وَلِهِ مَلِكَ وَسَوْقَ فَنْعَلَوْنَ وَاسْتَكُمُ فَالْشَكْمُ الْسَلْمَا مِنْ مَنْلِكِ مِنْ دُسُلِنا التَعَلَيٰ المَنْ وَ وُبِ الرَّحْنِ الْهِيرَ وَبُدِيدَ وَبُ وَلَفَكُ أَرُّسُكُ مُوسَى فَإِنَّا فَيَا الْحِنْعَوْتَ وَمَلَّهُ بُرْفَعًا لَ إِنَّ بِسُولُ رَتِ الْعَالَمَةِ وَلَمُنَّاطِأَةَ فَمْ فَإِنَّا إِنَّا اذْا هُمْ مَمْ يَا يَضْعَكُونَ وَسَأَ مُنْهُم مِنْ أَيَرًا لِأَهِي كَيْرَمُنِ أَخْفِلْ وَآخَذُ فَا هُمْ مِا لَيْنَا لِيَكَالَهُمْ رَجْعُونَ ﴿ وَمَا لَوْا مِالْمَقَا السَّاحِرَا وَعُ لَنَا وَتَلَّكُ مِا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا لْنَنَا لَهُ لِنَا لَهُ لَا لَا لَكُ فَلَا كَنَتُونَا عَنْهُمُ العِثَابَ لَا أَلْهُمْ تَهْمُنُونَ وادى في عَوْن في فور عال فال فا وقيم الدكر لل مكك مفروهين هُوَمِهَنَّ فَلَا يَجَادُبُنُ فَلُولُا الْفَيْعَلِّيْرِ اسْوَرَوْمِنْ فَتَبِّ ادُخاءَ مِعَ لُهُ لِللَّهِ فَكُنِّ مُعُنَّ تَوْمِنَ فَأَسْخُفَ وَوْجَاهُ فَأَطَّاعُوهُ للَّهُ كَانُوا وَمُّنا فَاسفَلَ فَلَمَّا أَسْفَوْنَا النَّفَدُنا مُنْهُمْ فَأَعْرُفْنا هُمْ الْمَبْتَنَ فَخِلَنَا هُمْسَلَقًا وَمَشَلُدُلُوْ حِنْبَ وَلَا عَرْبَ ابْنُ مُرْتُمُ مَنْكُدُ إِذَا وَمُلْكَ مُنْمُر بَصِيرُهُ وَقُ لِوَاءُ لِلْمَنْكُ خَبْزًامْ هُوَمَا صَنَرَتُونَ لِكَ إِلْأَجْرَكُمْ بِلَهُمْ وَوَمُ صَمُونَ الْهُوَ الأعَنْ الغَيْنَاعَلَ وتعبَلْنَا وُمَعَكُ لِتِمِ الْمُراتِكُ وَلَا عَنْ الْمُعَالَّ لَلْنَا وَالْمُ تحبلنا منيكم متلا كأن فالارفيزة بلفؤن ولاتر لقالم لليناعية

المرات

500 5

15:

مُقْنَدُونَ فَال ادَكُونِينَكُمْ فِاهْدَى مِمْادِحَدُ مُ عَلَيْهُ فَا وَكُنْ فالوالمنا عا ارسلم بهكا فرفت فالفنا منهم فانظريف كَانَ عَاتِيبُ المُكَيْبِينَ وَاذْ فَالَارْهُمُ لابَيرِ وَوَثْيرا مَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مَا تَشْرُونَ لا النَّهُ الذَّهُ الذَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ سَمَدُهُ وَجَلَّمَا كُلُّهُ بْافِيَّةُ فِي عَنِيهِ لَعَلَّمُ رَحْمِونَ بِلَّ فَتَكُ هُولًا وَالْأَهُمْ حَيْضاء مُمْ الْحَقُّ و رَسُولُ اللَّهِ مَن وَلَمَّا طَاء هُمُ الْحَقُّ فَالْوَاهِ مَا سِي ولانا بكافِهُن وَفَالْوَالْوَلَا نُزُلِهِ لَمَا الْمُزَانُ عَلَى رحُالِمِنَ الفُرْسَيْنِ عَظَمْ الْمُرْتَسِيمُونَ رُحْمَزُ دَلِكَ كُونَتُمُنا بلبتهم معتبقيتهم فالحبوغ الدننا ورمعت المجفهم ووف تعفف درِّخَابِ لِيَحَكِّبَ الْحَهُمُ مُ الْحِصَّا الْخَرِبَّ ورَحَتَ وَلَيْحَكُم وَلَلْكَ مَا الْحَكُونَ وَلَوْلَاانَ لَكُوْنَ النَّاسُ الْمُتَّةَ وْالْحِيدُةُ كُلِّهِ لَا لَيْنَ رَجُعُرُ مالكِمْن لِبُونِهُم مُقْفًا مِن فعتَ إِد وَمَعَادِج عَلَيْنَ الظَهرَوْت وَلَهُوْنَهُمْ ابْوُا بَاوسَرُوا عَلَيْهَا سَّكِيلُونَ وَرَحُوناً وَأَنْكُلُواكِ र्रेंड र र हो में दूर कर है है कि दिया है के देश है कि दि لتَبَوْعُ وَذِي وَالرَّعُنْ فَتُصَرَّلُهُ مَنْ الْمَا فَا فَهُولَهُ وَيَنْ وَإِنَّهُمْ لَصَّعُ وَمَهُمْ عَزَالَتِ لَ وَعَنْ مَوْنَ أَمَّهُمْ مَهُ لِلَ وَقَ حَتْ الذاخاء أنافال إلى معنى وبمنتك مختم المشرقين منهد الْفِرَيْنُ وَلَنْ مَفْقِتُ لِمُ الْكُومَ اذْظِلَتُمْ أَيْكُمْ فِالتَّمَا فِي لَيْكُونَ آفا تَنْ لَنُمْعُ الصُّمُ آوُهُ تَرْيِلُاكُ مِي وَمَنْ كَانَ فَصَلَا لِصَيْرِ للوفا المتما الذي وعدون و من الذي في التقاة الدو فا الاخرف الأو من المجتمر المهلم و تبارك الذي أن النادة فا و و الادخرف ا منه بها وعنون علم المناعز والمبرخ بوئ كلا ممالي الذن مها و ون و فيزالتقاعة و لا من شقيد ما يحق هم المبارئ و تلتل سالمتهم من عَلَم من الله من الله و فو كذات و منا المراوت المراوق المناقرة المناقرة

فالوقلة

والله

تنمائيم

بالحادة

مَنْ الطِّنْ بِلَابِي لَمَّا الْمُنْ الْمُ الْمُنْ ال

فكم عَبْرَيْ مِهَا وَالتَّعُونِ هِنَا صِرَاطُ مُنْتَفِّمٌ وَلَاصَدَّنَكُ التَّبْطانُ لَيَّرَكَمُ عُنَّوَمُ بُنُ وَلِمَا طَاءَ عدى الْتَبْياكِ فالكُنْ حِيْثُكُمُ مَا يَحْكِيرُ وَكُلْ بَهِنَ لَكُمُ تَعْفِقَ النَّهِ فَتُنْلِقِفُنُ فَبِيرِهَا لْقَقَّ اللَّهَ فأختلف لا تخاب ينبينم فركل للنبن طلك امن عذاب تنم الم هَلْ مَنْظُرُونَ الْإِلَاكَ عَنْ النَّالْمَامُ مَنْتَكَةً وَهُمْ لِالنَّعْرُونَ الأخيلة وفائد لعيفهم لمجض عندة للاالمنفت العياد لأخُونُ عَلَيْكُمُ البَوْمَ وَلَا النَّمْ فَخْرَبُونَ اللَّهَ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانْوَامْنْلِينَ ادْخُلُوااكِتَهُ الْنَجْوَادَ وْاحْكُمْ عَنْهُ وْنَ نِطَا عكمتي صغاف فنذهت والوآب ومهامات تتهدكا أفنن وَحَكِزُا لاَ عَهِنُ وَآنُمُ مِنا عَالِدُونَ وَمُلْتِ الْخَيْزُ اللَّهَ وَنُوعُنَّا مِنَاكُنُمْ نَعْلَوْنَ لَكُمُ مَيْنَا فَالْمَيْنَ كُشَّمَ فَامْهِنَا فَأَكُلُونَ الْكُمْنِيَ فَعَنَا حَجَنَتُمُ خَالِدُونَ لَا نُعَبِّرُ عَلَيْمُ مَعُ فَدَمُ تَلِدُونَ رَمَا ظَلْنَا هُ وَلَكِنَ كَانُوا هُمُ الظَّالِينَ وَنَادَوُ اللَّالِكُ لِقَفْعَ اللَّهِ الطَّالِكِ لِقَفْعَ اللَّهُ وَثُلِكَ فَالدَّنَكُمُ فَالدَّوُنَ لَقِتَهُ مِنْ الْمُنْ الْحِينَ وَتَكَيْنَ الْمُثَلِّمُ للْخِوْكَارِهُونَ أَمْ أَنْرَمُوا مِنْ أَمْرُمُونَ أَمْ عَبْنَبُونَ آنًا لاسْتُمْعُ سِرَّهُمْ وَجَنَّهُمْ لِلْ وَرُسُلُنَا لَمَهُمْ كَلْسُونَ فْلُانْوَكُانَ لِلْيَغْنُ وَلَدُ فَأَنَّا أَوْلَالِمِينَ لَسُعَانَ مِتِالَّمُونُ والارتض بتبالترش عابهيفون فلده عرضو اوتلقوا عظ مُودِعِينَ مِنْهُوْنَ مِنْنَا بِكَلَّا لِكِيدُ الْمِنْنَ لَالْمَدُ فَوْنَ مِنَا الْهَكَ لَكُمُّ الْمَنْنَةُ لَلَّا وَلَا مُتَمَّمُ عِنَا مِالِحِيمَ عَنْنَاكُ فِنْ دَبْلِي دَالِيَ هُنَّ الفَوْزُ المَقَلِمُ فَيْ مَنَّا مِنْ الْمَدِّنَا أَوْ لِلْسِالِكَ لَمَنَكُمْ مِنْ مَنْكَ كَدَّوْنَ وَالْمَالِكَ فَارَقَتُهُمْ الْمُنْفَالِكُمْ الْمُنْفَالِكُونَا وَمُؤْلِنَا الْمُنْفَالِكُونَ الْمِنْفِقِينَ الْمُنْفَالِقُ

والخاعرا

言似意

الناب

مَوْالْ

到武

الفقط

القوي

では

ماشا الوراقي مُ مَنْ مُلِ الكَيْنَابِ مِنَ اللهِ المُن إِلَي عَلِيمِ انَّ فِي الشَّمْ وَإِنْ فِي الأَرْضِ لأناب للمؤمين وخضكفكم ومابدت من دالسراياك ليتوج بُوفُونَ وَاخْيُلُونِ اللَّبْلُودَ المِّنَا يَدُمنَا ٱثْرَلَ هُوْمِنَ السَّمْاءَ مِنْ رْنَيْ فَاكْمُا بِرِالاَنْصَ مَنْ مَعَوْيَفْ ال صَلْ يَفْعِيا لِرَا إِي الْفَقُّ م سَفْيِلُونُ لَلْكَ إِنَا كَ اللَّهِ سَلُّو مُنا عَلَيْكَ مِا حِينَ مَنا يَحْمَلُ بَيْ متتراس فالمايغ مؤمنون وبالكرا فأب أنم كمماالك الله المنافئة مُعْرِضُ مُن الله الله الله المناب المنظمة المناب المم ولذاعِمِن الإنياتُ أَاغَدَها مُنْ وَالْأَعَا وَلَا اللهِ الطُّنَّدُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيا إِ وَلَمْ مَمَّا نُعْظِيمٌ هٰنا هُنكُ الَّهَاتَ كَفَّهُ أَمَّا بَا بِ تَبْعُمُ لَمْ عَمَّاكِ مِنْ فِجِالَمْ اللَّهُ اللَّهُ النَّهِ تَخَلَّكُمُ التخريج إلفلك ميرامره ولينتوام فظله ولمككم للْنْكُورُونَ وَسَخَّرَ لِكُمْ مَا فِي النَّمُوانِ وَمَا فِي الدَّوْنِ حَبِّهَا مُنْدِرُ لَتَّ نْ ذَلْكَ كُمْ مَا يَ لِعَقَ مُ سَفَكَدَّوْنَ فَلُلَّذَ بِنَ امتَوَا الْجَفْرُ مُاللَّهِ مَ مُنِين وَ الْمَعْنِثُ مِن وَدَيكُمُ انْ فُرْحُونُ وَأَنْ لَمُ فُومُولُوا فَأَلَّا مَنْكًا رَتِدُ أَنَّ هُؤُلَّا فَنْمُ جُرْمُونَ فَآسَرُوبِنِا دُفِّ لَلْكُ لِنَكْم مُنْتَعَونَ وَأَوْلَا الْحَيْرَةُ وَالْفَالْمُ مُنْفَافِهُ مُنْتَعُونَ كَوْتَرَكُوا مِنْجَنَّا بِدَعَوُنِ وَذُرْجِعِ وَمَقَامِ كَرَمِ وَنَعَيْرُكَانُ النَّهِا فالجبن و أورفنا ها فيمنا اختن فاسكت عليه التهاء والاوفر وماكنا فوامنظم والفَن والفَن المنتاب الْهُبِ مِنْ فِرْعَوْنَ النِّرُكَ انْ عَالِبًا مِنَ المُنْهِ فَي وَلَفَلْ خُرَامًا هُمْ عَلَى عُلْمَ عَلَى أَلْمَا لَمَنَ \* وَ أَنْفَتْنَا هُمْ مَنْ أَلَّا نَا بِ مَا فَدِيلَةً وَمُنْكُ لِنَ هُؤُلِّهِ لَمَقَوْلُونَ انْ فَي لِلا مُوتَتَكُنَا الأَوْلِ وَمَا تَخْرُ بَيْرَبَ فَأَنْوا لِإِنَّا عُنَّا الْكِينَمُ صَادِعَانَ الْفَرْخَبُّوامَ تَوْمُ يُبَعِّ وَالْفَابَ مَنْ مِبْكِيْمُ الْمُلْكُمِّنَا لَمْ لَهُمْ كَانُوا مِجْمُونَ وَمَا طَلَفْنَ المَهْوَا كِ و الأدف وما بنتم الأعيب ما طَلَفْنا فالدُّ التي و لكِنَّ الدُّ هُمْ لا اللِّهِ لَوْنَ لَ فَيْ الْفَصْلِ عَالَيْهُمْ الْجَعْمَنُ لَوْمَ لا بُنْوَيْكُ الْمُ عَنْ مُولَا شَبُّنا وَلا مُ شَصَّرُكَ لا لا مَنْ وجَمَ الله ل مَرْهُ والدَّرْفُ الدِّيْدِ الرقيم لن شَجَعَ الزَّنَّةِ مُطَعَامُ الأبيم كالمُقالِ فَلِي النَّفُونِ كغبل المجتم خان فاعتلق النقطة المجتم فتحققا فاقتلف مِنْ عَنَابِ الْحَبِيمِ وَذُلِكَ لِنَا الْعَبْدُ الْكَرِيمُ لِلْتُصْفَاطِ اللَّهُ يمعَتْنُونُ لَنَّ التَّقْبَ فَعَقَامِ اللهِ فَعِيْانِ وَعِبْوب مِلْتِ وْنَ مِنْ السِّينَ مِن الْسِيِّسَةُ فَقَا عِلِينَ كَدَ لَكِ وَدُوِّحِناهُمْ

JE TE

到

, de

لارْتَ عَنِيدَ لَكِنَّ اكْثُرَّ لِنَاسِطُ مَعْلَوْنَ وَيَعْمِمُ لَا التَّمُوانِ وَ الْا رَضَ وَ بَعَمَ تَقَوُّمُ الشَّاعَةُ وَمُعَينِ عَنْدُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَوْتُ وَلَوْتُ كَلَّا مُتَرِّحًا يُبَدِّهُ كُلُ مِنْ مُنْ عَن الْمَكِينَا هِيَا البَوْمَ مُخْزُونَكُ كُنْتُمُ لِغَلَوْنَ ۗ هِنْمَا كِنَا لِبُنَا لِبَيْطِينَ عَلَيْكُمُ مَا يَخِيلُ لِمَا كُنَا اسْنَشَجُ مَاكُنُهُ لَغُلُونَ فَامَّا الَّذِينَ مَوَّا رَعَلُوا الضَّا كِانْ عَبُحُولُهُمْ رَبُّمُ فِي رَحْرَبُر ذَلِكَ هُوَ الْعَوْزُ المنين وَ آمَّا الَّذِينَ كُفِّرُ الْعَكَّمُ نَكَ نُوالِمَا فِ نُنْفِي عَلَيْكُمُ فَاسْتَكُمْ مُواللَّهُ مُؤْمُّا فِي مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ فَي مَا فِي وَلذَا مِنْ لِلْ إِنَّ وَعَدُا للهِ حَنَّ وَالشَّاعَةُ وُلاد تِبْ مِنْ اللَّهُمُ مُنا مذرَّعِها النَّاعَنُوا إِنْ نَظُنُّ لَا لَا ظَلَّ الْمَاعَثُنُ عُنْ مُنْ تَبْقُونُهُ وسلف يتفاف ماعلوا وطائ بنيم ماكان إبرك مأروث ومبل النوع متنكم كتالسن الماء وميكم صناوما ونكم النَّا وُ وَمَا لَكُمْ مِنْ مَاصِرِيٍّ وَلِكُمْ مَا يَكُمُ أَعَنَّكُ مُ أَمَا لِلْفِي هُنَّا وَعَرَّنَكُمُ الْحَبِّنُ الرَّبُا فالنَّوْمَ لِالْحِيْرَةِوْنَ مَيْمَا لَلْهُمُ لِسُنَعَلُو مَنْيُوالْحُدُد تِإِلْتُمُوالِ وَرَبِّالْارْضُ رِبِّالْمَالِمَنَّ وَلَهُ الكينوا إلى فالتمواك والادفن وهو العزاز الحج

رُواَصَلَهُ

وَمَا لَمْ

المان

جين خَمْ نَرَّبُلُ الْكِنَّابِ مِنَ الْهِمُ الْهِرِيُّ الْكِيمِ مِنَا طَلَقْتُ الْكَمْ فَالْتَهُمُمُ الْمُؤْمِلُ مَ الْهُ رَضِّ وَمَا لِمُبْهِمُمُ الْلَامِ الْحِينَ وَاحْبَلِ مَسَحَّى وَالْهُرَا مُنَّ مَنْ إِلَامًا

لأبرون آيام الله ليجزى فومًا عالما نزامكينون مزَّعَل الخا فَلْيَقَيْبِهِ وَمَنْ آسَاءً فَعَلِّهُمَّا ثَمَّ اللِّ دِبَّكِمْ زُلْجُونَ وَلَقَنْ الْبَيْنَا بَيْ اسْرِ مَنْ اللَّيْنَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبْقَ وَرَدَّ فَنَا هُمْمِنَ الطِّينِانِ وَ مضِّكُنَا هُمْ عَلِي لَكِنَا لَهُنَّ وَالْمُنَا هُمْ بَبْنِا بِمِنْ لَا يَمْ مَنَّا اخْلَفُوا الأمون وتراطاءة في الفيل منهم التركي لا تعلق الما المعالمة الما المعالمة ال القنمة ففاكا أوافر تخبيفون فمتحقلناك على شروته مراه تمر فَانْتِعْمَا وَلا نَبْتِغُ الْمُؤَاءَ الْمَانَ لا يَعْلَمُ لَنْ نُفْغُوا فَعَلَا من الله يُشْمُّ اولان الظَّالمين لعَضُهُمْ اولياً ولعض الله عليه الْمُقَتَّانَ فَالصَّا تَوْللنَّاسِ فُهُدَّ دَدْخَةُ لِعَوْمُ مُولِيْوْتَ امَحْتِكَ الْمَنْ اجْرَحُ التِّبابِ النَّاعَ لَكُمْ كَالْدَيْنَ السَّوُا وَ عَلَوْا الْمِثَاكِيَانِ سَوْآءَ تَحَيَّا لَهُم وتَمَا نَهُمُ سَاءً مَا تَعْكُونَ وَ خَلَقَ التَّمُواكِة الارْضَ ما يُحِنَّ وَالْخُرْيُكُ أَنْفُنُ مِياً كسنت وهم لا نظلون اخ آت من الحدّ الميد هوارُ واصَّلَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ مُعَلِّيهِ وَلَلَّهُ وَحَمَّلُهُم الصَّرَمِ عَثْ أَوَّهُ فَنَ لَهُ لَهُ مِنْ مَنْ عِبْمِ الْفِهِ الْمَلْ مُنْ فَكُنُّونُ وَفَا لَوْ الْمَاهِيَ لَا كُا حَالَنْنَا النَّهُ المُونَ وَعَنْهَا وَمَا نَهْلِكُنَا لِآلًا لِتُهُ وَمَا لَهُمْ بذالك مِنْ عَلِم انْ فَيْ لَا نظِنُونَ وَلَاذَ أَنْ لَمُ عَلَمْ ثُمِّ الْإِنْ الْ بَيْنَا بِ مَا كُانَ حُبُتُهُمُ لِأَوْ النَّا لِيَا النَّوْا لِلاِّ النَّا النَّا النَّا النَّكُنُّمُ صادِمَن فلالشف عِنْكُمْ تُمَّ عَبُ كُمْ تُمَّ عَبُكُمْ الْمِيْتِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ

15 K

当地北京

2. 17 19

وري

河流,

記りを多

مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْلَى وَتَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُنْ اتُنْ النَّكُ لَهُ مُنَّكَ النَّمْ النَّمْ النَّمْ عَلَى وَعَلَى وَاللَّهَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ واصَّا الله وري في النائد والدِّين المناس المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة لنَقَتَ لَ عَنْهُ اخْسُرُ مَا عِلَوْ ا وَنَعَبُّ ا رَزُعَنُ سُتِنًا عِنْمُ فَا صَحْا بِالْحَسِّرُ وَعُدّ الصند فالذَّى كا وُالْوَعْدَوُنَ وَالَّذِي فَالَ لَوْ الدِّيرِ أَفْلِكُمُنا الَقِيما بِنِيانَ أَخْرَجَ وَنَدْ خَلَي اللهُ وَنُ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلِكَ الْمِنْ لِدَّن وَعَمَا شِوَى مُنْ مِنْ لِللهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَلَهِمَ الْوَلَكُ الْمُنْ وَيَ عَلَيْهُمُ الفَوْلُ فِي الْمُحَدِّثُ مِنْ طِلْهُمُ مِنَ الْحِنْ قَ الأرائي فتم كالواطاسية والملاد تعاك ماعلوا وليوقية الْمَالَمْ وَهُمْ الْطَلَونُ وَتَوْمَ الْمِينُ الْمَانَ كُفَرُواْ عَلَى اللَّهِ وَالْمُعَالِثُ وَاذْ لَعُنبُهُم لِيَتْبَا تُكُونُ مِنْ تِكُمُ النَّمْنَا وَاسْمُنْتَكُمْ نَهْا فَالْكُومَ عُنْرُونَ عَمَّا بَ المون عاكدتم من تكرُون فالارتف بعد الحق دياكتُ المنتم المنافرة وَاذَكُوْ اخْاعًا إِدِ أَوْ أَمْنَ وَفَيْكَ فَمَا لِإِخْفًا فِ وَتَرْخَلَكِ التُّعُدُدُ منْ بَيْنِ بِتَبْرِدَ مِنْ خَلَفِيم آلاً لتَنبُلُ ذَّاللاً الفدَ الذِي آخًا فُ عَلَيْهُمْ عَمَّاتِ فِتِمْ عَظِيمٍ فَالوَّا اجِغُنْفَ النَّا تَكِنَّا عَنَّ الْحِيثُ فَانْفِدًا عَلِ التَّنَّالَثِ كُنْنَهُ مِنَ الصَّادِ فَإِنَّ فَاللَّهُ مَنَّ المَلِمُ عَنْدَا لَهِ وَأَلِكَ فَكُومًا مَا يُفْتُ النَّي اللَّهُ وَثِلَ آلَةَ النَّا عَلَيْهِ النَّمُ فَا لَهُمَّ البِّهِ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اتديتين فالواهنا فاليفن منظرنا بالفوتا استنفائ بررج فهاعفا الَمَ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المنافقة الم

يَّنْ خَالِمَةً

وتضالر

لنازاتان

Viral Viral

وأذاحنتم

ذانكالي

النُّهُ وَوْا مُعْيَضِونَ فَلُ آرَا يَنْ فَمُا لَنَّ عُونَ مَنْ دُونِ الْعِدَارَ وَفِهَا وَاصْلَعُوا مِنَ الأَصْ أَمُ لَمُ مُثْرِكَ فَالِتَهُمُ الْإِلْمُؤْفَ بِكِيّا بِمِنْ مَثْلِهُ مَا الْأَلَّارَةِ مِنْ عِلْمِ انْ كُنْمُ صَادِفْنَ وَعُنْ اصَّلَا عِنْ مَيْعُوا مِنْهُ وُنِ اللَّهِ مَنْ لا لينتج بالدالي فوف الطبيرة وففه من دُعاء في عا فاون واذا حيثم النَّا سُكَا فَالْمُ آعُماءً وَكَا نَا بِعِبالدِ يَتَمِمُ كَا فِينَ \* وَإِذَا نُكُلَّى عَلَمْهُمْ إِلا مُنَا يَشًا خِ فَال الْمَنْ تَكَفَّرُوا اللَّيْ لَمَا حَاءً فَيْ هِنَا سُحُمِّينًا امْ يَقِقُ لُونُ الْفُرْلُهُ فَلْ أَنِ إِفْرَاكُ فَلَا مَلْكُونَ لَى مُنَاسِّةٍ مُثْنُا هُوَ اعْلَمْ بُمَا الْفُنْصُونَ مِنْ كَفَيْ بِهِ شَهِيمًا مِرَيْ وَ مَنْكُمُ وَهُوالْعَفُونِ الرَّحَمُ فَلْمَاكُنْ بِيعًا مِزَالَوْسُل وَمَا ادْدِي مَا نَفْعَ لَهِ وَلا اللَّهِ انُ الْبَعَ لَا مَا بُوعِ إِنْ وَمَا امَّا لَا مَنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ الْوَالَمُ انْ كان من عنيالله وكفر عنه وتقية شاها عن من الله المبا على فشله مَا مَن دَائسَتُكُمُ لَنَّالُهُ لَا لَهُ لَا هُمُ الْقُوْمُ الظَّالِينَ وَ فَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلِّذِينَ امتُوا لَوْكَانَ خَبْرًا مَا سَتَقُوا الَّذِير وَاذْ لَمْ نِهَ نُلُوا مِهِ صَبِيعُولُونَ هِذَا اذْكُ قَلَى وَمُنْ مَثَلُم كُنابُ مؤسل منامنا وَرَحْمَةُ وهَذَا كَيْناكُ مُصَدُّ وْلَكُمْ الْعَرَبُ الْكُنْدَةِ اللَّهُ وَظُلُوا وَنُشِي لِلْمُنْسِينِ لَانَّ اللَّهِ فَالْوَا رَبُّنَّا اللَّهُ مُ النَّفَا فللخوظ علمائم مئا هرتجر نؤن اركتك الخاف الحتوظ المة مناجزاة مناكانوا تفلون ووصفنا الاستان والدب احْنانًا حَكَنَهُ أَفْتُهُ كُوْهَا وَوَضَعَنْهُ كُوْهًا وَحَلَهُ وَفِينَاكُمُ

110

ويد

الَّذِينَ كُفَرُواوصَّدُ واغَرْبِسَلِ الله اصَلَ اعْ الْفَيْمُ وَ الَّذِينَ امْزُ أَجَّلُوا الصَّاكِ إِن والمنواعِ إِنَّ لَعَلَى مُحَدًّا وَهُوالِيِّ أُمِنْ وَيَرْمُ مُكِّلِمُ مُرْسَنَا الْحُ واستخالهم ولات مات النين كقرف انتخرالنا طل وال آلفن امتوا النِّي العنومن وترج كذالة بصرف الله للناس مثالم أناف لصَّنَّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَمَّتِ الرِّفَا بِحِينَ لَذَا الصَّنْمُو فِي فَتُكُرُّوا الْوَثَّاتَ فَا مِنَامِنًا حِنْ وَعَلَمَنَا فِيلَا حَتَى تَفْتَحُ الْحَرْبُ ادْزَارُهُمَا وَلَكَ وَلَنَّ وَلَنَّ تَشَاءُ اللهُ لاَنْقَصَ مِنْ يُمْ وَلَكِنْ لَبِلُو يَعْضَكُم يَبِعُضْ وَالْمَانِينَ لِنَالِ وتسالاه فلن لفيتراع لفتر تبديم ولفياء المزور لنخلك المنتزع بفالف للاتفاالنزامة النفرطالفة بفركة مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاصْلًا عَلَمُ وَأَصْلًا عَالَمُ وَلِلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ كرَمُوْامَا الزَّلِ اللهُ فَاحْمَطَ الْمَالْمُ الْمُراتِلِ الْمِرْانِ الارْضِ فَتَظْدُوْا كَثِفَكَانَ عَا شِيرًا لَهُ بِنَ مِنْ مِنْكِيْمَ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَلْكَا مِنْ الشَّالْهُ ا ذَاك ما أنَّ الله مَوْلِي الدِّينَ امتُوا وَانَّ الكافِينَ لاحْوَلْهُم لَانَّافَ مرُ خِيلُ اللَّهِ وَالمَّوَّا وَعَلَوُا الصَّالِحَاكِ حَيَّا كِجَرَّى مِن قَيْمًا الأَفَّادُ وَالْمَانِ كَعَرُوا لِيَمْتَقُونَ وَيَا كُلُونَ كَا لَأَكُلُ الْأَكْلُ الْأَكْثُنَامُ وَالنَّالَ مَنَوْعُ لَمْنُمْ وَكَابَتِنِ مِنْ مَزْبِرِ هِي اسْفَى فَنْ عَرِينُ وَرُسْلِكَ الْفَاكْوَ لِلَّا المُلكُنافُم نلوناص في المتركان على بعث من وتبركن دائ لةُ سُوَّةُ عَمَّلُهُ وَالنَّعِوْ القُواءَ فَمْ مَثَّلُ الْحَيْدِ الذِّي وُعِيَّا لُمُعُونَ

162

روهبال المرفق الما المرفق الما المرفق الما المرفقة الما المرفقة المرف

للبّنوا

سفوت

وزيالقوم الخرمن ولقتن مكنا فمرمنا المكناكم فيروحكنا रें कें में मिंगी रें केंद्र केंद्र केंद्र हैं कि हैं हैं कि कि कि कि कि المَنْعَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَبِي الزِكَانِ الْحَيْدَوْنَ بَابِاكِ اللهِ وَعَالَ بَيْمِ مَاكُانُوا مِ تَسْمَةُ وُفِنَ \* وَلَفَكَ الْمُلكَنَّا مَا حَدْتُكُمْ مِنَ الْفَرْفُ وصَرَّفَنَا الأَمْ إِنِّ لَعَلَّهُمْ رَجْعِوْنَ فَكُولًا نَصْرَهُمُ الدَّبِنَ أَغَنَّكُ وَامِنْ وَنِ اللَّهِ قُرْبًا بِنَا الْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَلْكَ الْكُلُّمْ وَمَاكُلُوْ الفَّارُ وَنُ وَادْتَكُونُنَّا المِنْكَ نَفَزًا مِنَ الْجُنِّ لَهُمِّيمُونَ الفُرُأْنَ فَلَمَنَا حَصَرُتُ عُلَالُوا الضُّيُوا وَلَوْ اللَّهِ وَمُونِهِم مُنْزُدِينَ قَالُوا لِمَا وَمُنْ النَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّ كْيَامًا الْذُلِ مَن مَتِدِيمُوسُى مُصُرّدٌ قَالمَيَا بَيْنَ مَيْنِر مِهَدُّع الرَاحِيْنُ وَ الخطر وضية مفيم إ فؤمَّنا اجبهوا ذاي اهدوا امنوا برتغفير تكمُّم مِنْ ذُنْ يُكُنِّهُ وَيُحْرِكُمُ فِنْ مَنَا بِالْمِ وَمَنْ لَا عِبْ فَاعِيَا شُولَكُمْ مَنْ يمجين الإدفق والسِّقة منه وبنا والماء والقلت في تلال ف اوَلَوْمَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَوْ السِّمُ عَلَوْ السِّمُ وَالارْمُنْ وَلا لَهُ عِلْمُولِتْ سَادِدِ عَلَىٰ اَنْ عُنْمَ لَوْنَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَوُمَ لَوْعَ المنان كفرَوا على النا والبتر منا بالميين فالدابل وربيات ا فَدُوُ فُوا المِنا مَ عِيْا كُنْمُ تَكُفُرُونَ فَأَضِيرَ كَا صَبِّرا وُلُوا المَّهُم مِنَّ النُسُلِ وَكُلْ السَّنِيُ كُلُ لِمْ كَانَتُمْ نَوْمَ يَدَوْنَ مِنْ الْمِوْمِنَ وُنَ لَمْ الْمِبْتِقُ ا للأساعَةُ: مِنْ نَهَارِ مِلْمَاعُ فَهَالْ مُقْلِلَ الْقَوْمُ الْفَاسْفُوتَ

- F. F.

تَشْرِوُنَ وَحُوْهَهُمْ وَادْنَا دَهُمْ ذَلِكَ مَا يَهُمُ أَنْكِينُ إِمَا اسْخَطَ اللَّهُ وَ كرَهُوا رضُوا أَرْ فَكَمَمَا أَعْلَمُ الْمُحتِيا اللَّهَ فَي فَلُونُهُم مَنْ أَنْ أَنْ جُرْبَجَ اللهُ اصْفَعًا مَّهُم وكُونَا إَلَا وَيَا لَكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُمْ بسِماهُ و لَنَعْرِ فَمَنَّمُ فِ كُنْ القُول و الله عَلَمُ اعُما لَكُمْ وَلَنَالُوكُمْ حتى مَنْ الخاهدية منكم والطابرين وسُلُوالمُنا ولا الله كَغَرُواْ وَصَدَّ وَاعْرَاتِ لِاللَّهِ وَمِنا فَوْ ٱلرَّسُول مِنْ مَعْرِغاً أُنَّبِّنَ لمنه الفنع لن بضُرُوا الله سَنْمًا وسَنْفِط الفالمن الا تَفا الدِّنْ المنواطبعُواا فقة وَالمعمواالرَّسُول وَكُا سُطِلوا أَعْمَا لَكُمْ لانْ اللَّهُ لَا يَعْدُوا وَصَدَّوا عَرْبَ إِلا يَعْدُ ثُمَّ مَا فَوْا وَتُفْرِكُفَا رُفَلَنَ لَعَ فِرَ اللَّهُ لَمْ نَفِينُوا وَمَنْ عُوَّا إِلَّاكِمْ وَامَّمْ أَلْمُعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَانْ مِنْ كُذَا مُمَّا لَكُمْ لِمَّنَّا الْحُبِونُ عَ النَّبْنَا لَهِ مُعْلَقًا وَانْ نُوْفِنُوا وَسُقُوا بُوْفِكُم اجُورَكُودَ لا لَكِفُكُمُ امْوُالكَّهُ اِنْ بِكَنْكُمُوهَا فَيُهْكُمُ بِمُكَاوَحِهُمْ إِنْ الشَّفَاكُمُ هَا آنَمُ هُوْلاً إِ المنفون المنفقواف الفه في كمن يخل من عنل فاتنا يخ أعزنفن و واهذا المتلى عَالْمُ الفَقاراء وال نُتُوكُّوا के के अर्टिशामी देश بَنْنِيْلُقُومًا عَنْيَكُمْ مِ الله المُعْلِقِينَا وَعِمَ الْمُغَنَّالِكَ فَغُامُبُنَّا لِتَغِيضَ لِكَاشَهُمَا تَقَكُّمْ مُنْ دَبُّلِكَ وَمَا نَاخَةُ وَنَتُمُ نُعَيْنَ مُعَلَيْكَ فَهَيْدِ بَكَ صِوْاطًا مُنْفَقَمًا وَمَثْكَ

163

JAI .

الماجمنا

مع النفك

WITH WITH

وَدُهُ فَاذِا

والمانع

ं विं

تعتق

صنا اتفا وُعِن ماء عَزْ إس واتفار عن لبّن لم سَعَتَ برطع مرواتفان مُخْتُمُ لِلنَّا فِللَّهِ اللَّهِ وَالْفَادُونِ مِنْ الْفَادُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المترافع متفق ع من ربيم كن هو خالا في النار ومفولها ومممكا تَفَطَعُ أَتَعْاءً هُمْ وَمَنْهُمُ مَنْ البَّهُمِّ البَّلِّ حَمَّا ذَاحْرُوا مِنْ عِنْدِكَ فالوَاللَّذِينَ أُوفِوا السِّلْمِ مَادَا فَاللَّهُ الدُّلِّلَةِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَا السَّعَلَ فَلُونِهُم دُانَيِّوا الْمُواءَ فَيْ دَا لَيْنَ الْمُنْ مُنْدُادُ الْمُ هُدُي وَانْهُمْ نَعَوَّهُمُ مُنْ لَنُ مُنظُّرُهُنَ الْكَالشَّاعَةُ الْنُمَانِيمُ مُنْتُمُّ مَنْتُمُّ مُفَاتَةً فَعَنَالُطَاءَ النَّا لَهُمَّا فَا تَنْفُتُمُ اذَا حَامَّ لَهُمْ ذَكُونُمْ فَاعْلِم آثُرُ لا إِلَّهُ المنه واستنففهان تبك وللؤشين والمؤمناك والنه معتلم مُتَقَلَّكُمْ ومَتَوْلَكُمْ وبقِول الْمَن امتنا لله لألك سُودة فاذا الْزُلْتَ مُودَّاةُ عُكَمُّ وَذَ يُكِرَ فِهَا الفَيْالُ رَآيْكَ الْمَعْنَ فَالْمُلْامِ مرَفَن بَظُرُونَ الدُّكِ نظَّرُ المُعْنِينَ عَلَيْهِ مِنَ المَوْثِ مَا مُعْلَقُمْ طَاعَةُ وَوَيْ لَامْكُرُونَ فَاذَاعَهُمُ الْأَمْرُ طَوْصَلَ فَوَا اللَّهُ لَكَاتَ خَيْرًا لِمَ وَفَي لَعْمَا إِنْ وَكَتَبْ الْنُولَامِينَ الْمُعْلِمُوا وَالارْضِ تَقْلِعُوا ارتطامتك الالتك الكن المن المستم الله فاصمتهم والمي الفيارهم أَقَلَتُ بِتُكَارِّرُونَ الفُرِّ إِنَّ الْمُعْلَى فَلُوْبِ أَفْعَالُمْنَا لَلْنَ الْمُنْ الْمُنَّا عَيْ ادْبَا رِهِ مِن مِتِيرِ ثَمَا لِنَتِينَ لَمَ أَلْهُ مُن النَّتِظَانُ سِوَلَهُ مَنْ فَ امتيقتم ولاتاتم فالنا للتنكر مواما زكامة سنطبع ن بعض الامودة الله يعكم السرارة منكف ذا لوفتهم الملة عكمة

لعوور

9

الْحَلْفُونَ اذَا الْطَلَفُمْ الْمُحَامِّ الْمُأْصَاءُ وُهُا ذَوَوْا نَلْيَتَكُمْ مِيلُونَ انْ سُدِلُوا كَلَّهُ مَا لَيْهِ فُلُكُ مُنْتَعِفُوا كَذَلِكُمْ فَالَ اللهُ مِنْ فَلْ إِنْ اللهِ عَلَى الله بِرَخُنُ لُونَنَا بِلَكَ انْوَالْا نِفَقْهُ وَنَا لِإِنْ فَلِكُ فَنَا بِلَكُ لِلَّهِ فَلِكُ فَاللَّهُ فَالْمُعْلَقِينَ مِنَّالاً عُرابِ نَنْعَوْنَ الْيَقِمُ الْمُلِمَّتُنِ سَنَدِيدٍ ثُقَالِلُوعَ مُمَّ وَلِيْلِونَ فَانِّ نَطْنُعُوا نُونِكُمُ اللهُ آخِرًا حَسَنًا وَأَنْ تَتَوَلُوا تَمَّا تُولَتِّكُمْ مْنَ قُدُلُونِينَ لِمُ عَنَامًا المُمَّا لَيْنَ عِلَمُ الْأَمْنِي وَجُو وَلَاعَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُرْضِ حَرَجٌ وَمَنْ بطِيعِ اللهَ وَرَسُولُ الْمُخْلِجِدًّا بِ عِنْ مَنْ عَيْمًا لا تَفَادُومَنْ سُولٌ لَعَنْ يَبْمُ عَنَّا بَّالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقَافُهُ عَنَّ الْوُضِّينَ أَذِ بُنِالًا بِعُومَلَتَ عَتَّ النَّجِيَّةِ فَسَلِّمَ مَا فَ فَلُونِهِمَ فَأَوْلَ التَّكَيَّة عَلَيْهُ وَأَنَّاهُمْ فَغُا فَهَا وَمَعَا يَمُ كُنَّةُ مُ مَأْفُدُونَهَا وكان الله عَنْ الله عَمَّا وعَدْكُمُ اللهُ عَالَمَ كَثَّرَةُ الصَّارُدُ نَهَا تَعَلَىٰ لَكُمْ هُلِنْ وَكُفَّتَ أَبْرِقَالِنَّا شِعَتْكُمْ فَالْتِكُونَ الزُّلْلُوفَ إِنَّ ولهن يكرض اطام سققا واخوعل تفلدفا علمها فكاحاطات بها وَكَانَ اللهُ عَلَى خُرِيْنُ فَي مُن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الآدنار غُكاجِير دُن وَلِيًّا كَلا نصَيًّا سُتَهُ اللَّهِ الذي فَنْ ضَلَّكُ مْنِ مَثْلُ وَلَنْ عَبِرَ لَيْسَتَرِ اللهِ سَنَابُلُدُ وَهُوَالِّن عِكُفَّ أَبُو بَهِهُم عُنْكُ وَالْمَوْيِكُمْ عَلَيْهُمْ سِطِنْ مَكَدٌّ مِنْ عَنْدِ النَّاظْفَرُكُمْ عَلَيْهُمْ وَكَاتَ الشفهالعَلَون بقيل هم الكنن هرة وصدة وكموع للتي الحوام والهنك عَنْ انْ سَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا رَطِالُ وَمُوْنُ وَلَسْاءُ مُثَوِّ

164

رور عدر الازفن سيقول

فينان

ALE

Sil

اللهُ نَصْرًا عَنِمًا لَهُ وَالنَّهِ كَنُولَ السِّكِينَ فَي فَلُونُ المُؤْمِنَ لِسَوْدُادُوا اعا نَامَعَ اعْلَيْهِم ويليم سَوُدُ التَّمْوَاتِ وَالارضُ وَكَانَ الله علمًا حكمًا لِيُرْجِلُ المؤنيني والمؤنياكِ حَنَّا يَنْحَرَّ عَنْ خَيْلًا الأنفًا دُخالينَ فِهَا وَمُكَفِّنَ عُنِمُ سَتَا يَجُمُ وَكَانَ وَ لِكَ عَنْ الْشِعْدُ الْ عظمًا وتعبَّدُ المنا فِفِينَ وَالمُنَّا فَفَاكِ وَالمُنْكِنَ وَالمُسْرِكَاتِ الظانتن بالفاظن التؤء عكمهم والزنة التؤء تعض الشعكم وَلَعَهُمُ وَاعْدَهُ هُمْ تَعَمَّمُ وَلَا تَنْ مَصَرُ وَعِيدِ مِنْوُوا لِتَمُوّا لِ والارض وكأن الفاعر بأحكم لأنا ارتكا الما فاعما ف مُتَشَرًا وَمَنْ عُلُ النَّهُ مُنَّوا ما إلله ودَسُولِم وتُعَرِّدُ فِي وَتُوتُونُ فَ لسُبَعِينُ مُنكِرُهُ واصلا لتَالَيْنَ مُنابِعُونَكَ لَمِنَا المُوزَالِيَةُ مِنَ اللهُ وَقَ اللَّهِ مِم تُزْنَكُ فَا مَنَا مُكُ عَلَيْفَ فِي وَمِنْ إِدْفَ عِلَى عا هَدَ عَلَدُ اللهِ مُسَبِّقِ لِللهِ إِجْراعظما سَعَول لِللهُ الْحَلْقُونَاتِ الاتفراب سَعْلَكُ الموَّالُنَّا وَالْمُؤْانَا وَالْمُعْفِرِانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرَانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرَانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرَانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرَانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرَانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرَانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرِانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرِانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرِانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرِانَا يَعْدُلُونَا فَاسْتَغَفِيرًا فَاسْتَعْفِيرًا فَاسْتَعْفِيرًا فَالْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْعُلُونَا وَالْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْع مْالْمُدَّ فِي فَلْ يَهِم فُلْ فَنَ عَلَيْكَ لَكُمْ مِنَ اللِّهِ شَيْنًا إِنْ آزَادَ كُمْ مَثَّلًا آوْلَ وَكُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بنفلت الرتثول والمؤثون الماهليم أسا وبن ذلت فاوتكم وَظُلَنْ إِلَيْ التَّوْهِ وَكُنْمُ فِزُمَّا نُورًا وَمَنْ لَمْ نُوفُنْ بالله وَدَوْلِ فآفا اعتفا للخاجئ سعيل وسيوماللة مفايدة الاتفن لجَفْرُ لِرَبِي } وَلَعَزِيدُ عَنْ إِنَّا وَكَاكَ اللَّهُ عَفَوْ الْرَجِمَّا سَقُولَ

ź

ور

-13

المالح!

عَنْمَ آغًا لَكُمْ وَآنُورُ لا تَشَرُونَ لَ إِنَّ الَّذِينَ مَتَمَّوْنَ اصَّوْا تَهُمْ عَنْدَ سُول المتداوليَّكَ الدِّينَ المحنَّ أَنهُ فَلُو يَهُمْ للنَّقْوَى لَمُ مُخْفِقٌ وَاجْرَعَظُمْ لِنَّ الَّهُ نَ سُاد وُمُلَكَ مُنْ دُولَا ۚ الْحُرُاتِ الْحُرُاتِ الْمُرْتُمُ فِهِ لا بَعْقِلُونَ \* وَلَوْا لَقَتُ مُ صَرَوُا تَتَى تَخْرُجُ اللِّهِ لِمُ لَكُانِ مَتَا لِمُ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ وُرْجَعُ إِلَا اللَّهَ اللَّينَ المتوال فباء كُوفا سِن يجياء فنبيَّن كان تضبوا وَما حِما لهُ مَثْفُول عَلَيْنَا تَغَلَّمْ نَاوِمِينَ وَأَعْلَمُوا النَّ مِنكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعِ كُم فَ كُنِيْن منَّ الانتاق وَتَتَيَّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَتَا لَكُمُ الانتاق وَتَتَيِّمْ فَالْوَكُمْ رَكِرَة لِتَكُمُ الكُفْرَة الفُنُويَ وَالعِضِنَانَ أَوْلَكُنَ هُمُ الرَّاشِيْمُكَ فَنْ لُرُينَ اللهُ وَ لُغِيرً وَ اللهُ عَلَيْمُ عَكُمْ فَ أَنِ طَا لَفَتَ الْمِ مِنْ المُوْتِينَ انتنكؤا فاصتفئ لمنتما فائة لتبت احدثهما على لانزيد مقفا فلؤا الَّمَىٰ تَنْحُ مَنْ فَقَعَ الْأَمْواللهِ فَانَ فَاءَثْثُ فَاصَّلِحُوا مَنْهُمُنَا مَا لَمَتُمُكِ والمَيْطُول انّ الله عِيتُ المُنسَلِينَ لا يَنا المُنْ وَن الْحَ فَاصَافِحُوا بَيْنَ الْخَرَكُمُ وَالْقَوُّ اللَّهَ لَمَاكُمُ مُحُونً قَالَهُمَّ الدِّنَ المَوْلَا لَتِهُمْ فِي فَوْمُ عَسَىٰ إِنْ تَكُونُ فِأَحَبُوا مِنْهُمْ فَلَا فَالْأَمْنُ لَنِكَا أَمُن لَنِكَا إِلَى انَّ مَكُنَّ خُبِرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِنْ الْمُنْكُمُ وَلَا تَنْ مِزُوا مِا لِإِلْفًا بِيثِبَرَ الأنيمُ الفَدُونُ لِعَمَالا مُمَانِ وَمَنْ مُنْ مُنْ فَأَوْلَتُكُ مُ الظَّالِمُ تَ المَقْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالطِّنَ لَ تَعْلِقُ الطَّن الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ عَبَسَوا وَلا نَعَنْ تَعَفَّكُمْ تَعَفَّنا الْحَيْثَ الْحَدُونَ الْمُلْكُمْ اخبرمنا تكرفونن وانقوا أنفاح الفه فرارع جم الابتها

المالة المالة

وُلُالِيَّةِ

التقا

اشر

الخنج

زناع

لَهُ مُعْلِهُ فِي أَنْ تَطَوُّهُمْ مُتَصِّدُكُمْ مُهُمْ مَعَنَّ يَعِينُ عِبْرِغُلِم لَيُصْلِ اللهُ ف حَبِلِ النَّبِنَ لَقَ فِافْ فَاوْ بَهُمُ الْحَبِّينَ حَبِّيدُ الْخَاهِلَةُ فَانْزَلَاللَّهُ سَكَنَاءُ عِلَىٰ سَوُلِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَالزَّمِيمُ كَلَّ النَّفْقِ وكاودااحك بهاوالفلها وكان الله بخل تتكمل القيمة الله وسولة الدُّوْرَا الجَيْ لَتَنْ حَالَةَ السَّيْرِ الحَرَامِ الْسَاءَ الله المنبن مُحَلِّفِينَ رُونُكُمْ وَمُفْصِّينَ لا غَا فَيْنَ فَعَلِّمَالَمُ تَعَلَّقِهُمُ مِنْ وَزِفِلِكِ فَخَأُ مَهُمَّا هُوَ الَّذِي ارْشُكِلَة سُولَهُ اللَّهُ عُوْمِينًا الحِينَ لِيظُهُرَ وُعِلَى الدِّينِ كُلُّهِ وَكُفِّي اللهِ شَهْبِمَّا أَحُمَّ وُرَوُل اللهِ التج التأن للمون للمنتب المحس الفلالة والبائدة وتماان مَنْ فَوَيْ فَضَالُومِنَ اللهِ وَدَضِوا كَالْمِنَا أَمْ فَ وَجُوفِهُم مِنْ الشَّو النخئ وذلك شكمتم في لتوديز ومشكرتم في الاغدار وَرُعْ اللَّهِ شَطْهَا هُ فَا ذَدَّهُ فَاسْنَغُلُظَ فَاسْتُونَى عَلَى سُوْدِنْ بِعُمُ لِ الْرَبُّ عَ لنعفظ بهُ الكفاء وعَمَا لَنَهُ الَّهُ فَأَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا الصَّالِخَافَ فَهُمُ معفرة فأجراعظما نَااَمَتُنَا الَّهِ نَاامَثُوا لا نُقُدَمَةُ إِينَ مَعَالِشَهِ وَدَسُولِهِ وانْقُوَّا

الفتانة الفت منه علم إلى آنيمًا المنتاستي الأفَقوَّ اللهُ اللهُ فَقوَّ اللهُ اللهُ

مُنا رَكًا فَا نَنْنَا بِرِحْبًا إِن وَحَنَبَ الْحُقِيدِ وَالْعُثَلَا سِفَانِ لَمَا طَلْعُ نضَلَ وَيْ اللِّيا و وَاحْمَينا بِم سَلَّكَ مُبُّ اللَّهُ الْيَالِحَ فَحَجُ حَلَّكُ مَنْلَهُمْ فَيْمُ نُونِ وَاصَّفَا مُبَالرَّسِّ وَمَؤُدُ وَعَادُ وَمِنْ عَفَاتُ فَأَخِوا لَكُطُ واتفا به يكزو وفم البج كالمنت التكرفي وتبد المتينا الخافالاذك بأفخ ف لنبي من حاف حبير ولتتنظف الأناة وتعذيمنا وأسوس برنقشه وعن اقتنا لترمن متالادس ايتاني المُتَلَقِبًا نِعْنَ التَّمِينِ وَعِنَ الثَّمَّالِ مَتِينًا مِنْ اللَّهِ عُلَامُن مَثَّلِكُ لَمَثْرِ رَمْنْ عَامَنْ لَي وَحا مَنْ سَكُرُهُ المُونُ الْجَنْ ذَلِكَ ما كُنْ مَيْحِتَالُ وَنُغَخِ فِي الصِّوْرِ ذَلِكِ بَوْمُ الوَقِيدِ وَحَاءَ تَنْ كُلُّ نَفَيْنِ عَمَا اللَّافُّ فَي وسفيت لفنك كنث فيفنك ومن فالكنف الكنف المتعالمة عظاء المتعارة التؤم حديد وال وتبد هناما لدة تعيال الفيان وتبتتم كَلُّونُهُ إِنَّا لِمُنْ الْمُرْتُ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أخَرَ فَا لَوْتُنَّاءُ فِي الْعَمَا بِالنَّمَادِ قَالَ وَبَنَّهُ وَتَتَنَّامًا الْمُغَنَّكُ وَ للزنكان فصلالات فالالفنفهوالدي وقرفاتك التلخ لَا لُوْجِدِهِ طَالْتُدَلُّ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلْعُبِيدِ بَوْمَ نَفَوُلُ بَعَنَتُمْ هُلُ مُنَادُ بِ وَتَقُولُهِ لَ مِنْ مُؤْمِدٍ وَالْدُلِيَ الْحَبِّنَةُ لْلْنَقْبَرَ عَنْزِيمَ فِي هُنَامًا لُوْعَنَ وُنَ لَكِيلَ ادْ لَيَخْتِظِ مَنْ مَثِينَ الرَّمْنَ المِنْبُ وَعَا ؟ بِفِلْتُ فَهِي ارْخُلُو مُناكِم ولا لا وَاللَّهِ وَلا لا مُن الخلود لمرمنا با قن مهنا و لد الماموري وكزاه فعنا مناهنه

الق

ارَفْنَ

اعلى

الكافر

底

المالحق

رق م

الناسُول فا طَلَقْنا كُمُ مِنْ وَحَيْنَ اللّهُ وَحَبِلْنا كُمْ سُمُونًا وَقَا اللّهُ اللّهُ مَا سَكِ الْفَا مَقَالِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

افَلَانْتُصْرُفُنَ دَفَالِمَاءُ رُدُنكُمْ وَمَا فَعُدَوْنَ وَرَبُّ المَّاءَ وَالْارْضِ لِمَنْ لِخَنَّ شُولُهُا آتكُمْ شَطَعُونَ هُلُ التَّلَيْدَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ صَنْفُ إِنْ هُمَّ الْمُؤْمِّينَ اذْرَخُلُواعِلَيْرِيفَا لِواللَّهُمَّا فَال سلام قَوْمَ من حُدون فَرَاعَ الْمَاهْلِهِ فَعَامَ بِعِيل سَمَاب نفريتر المنه فالالافاكان فادجر عفية فالألا عَقَدُ وَلَسْتُرَقُ بِخِلِامِ عَلَيْمِ فَاتَتْلَكُ امْرًا مُرْفِقَةُ وَصَكَّنْ وَهُمَّا وَذَا لَتْ عَوْزُعْقَنَيْ فَالْوَاكَذَلِكَ فَالدَّتَكِ إِنَّهُ فَيَ الحَكُمُ التلَّمُ فَالْ مَنْ الْحُطْلِكُمُ المُّ الدُسْلُونَ وَالرَّالِثَا ارْسْلِنا الْي فَوْمْ مِيْهُمْنَ لَيُسْلِعَلْمَهُمْ عِلْادَةُ مِنْ طَهِيمُ وَمَدَّة عَنْ وَتَلْكَ لَلُسُونِينَ فَأَخُوحُنَّا مِزَكَانَ مِنَا مِنَ لَكُونُينَ مَنَا وتحدنا فهناغتم متثمن الشابن وتولناه بالبر للمنزعافون العُمَّاتِ الْالْمَ وَتَعْمِونِهِ إِذَا رَسْتَكَانَا وَالدَّوْعِونَ لَـ يُظالِد منين فَنَهَ كَلُهُ وَمُنْ وَفَالَ الْحُلَقِينُ فَاضَفُنَاهُ وَجُنُونُهُ فتنذنا فرناليم وهوملغ وفاداد ارتكناعلهالت العقنة مانتندمن في التاعليد المحليد وَفَهُوْ وَاذْ الْمِلْ لِمِنْمُ مَنْ عَوْا حَفْضِ مِنْ فَعَنَوْا عَنا مِرَيْدِمُ فَاضَلَّامُ الصَّاعِقَةُ وَهُ سَظِّمُ يُنَ فَا اسْتَطَّاعُوا مِن صَامِ وَمَاكَا فِأُمْنِيْنَ وَوْمَ نَوْجٍ مِنْ فَبُلِل مَتُمْ حَالَ اللهُ فَرَعًا فاسقِين والتَهَاء مَينا ها ماتد ما يَالموسَعون والارْفَع رَاسْناها مَنْفِيم الما هدوت

رينن

إِنَّا كُنْ

عًا ذلك

عالية

التال

المناتم

جوالله المنظمة المنظم

11

اله

ذُرَّتَهُمْ وإعان أَكُفَنَّا بَهِم ذُرَّيَّهُمْ وَمَا النِّنَّ هُمْ مَعْ عَلَيْم مَن سَجَكُ كُلُونَة عُلِكَ وهَين وَامْرُهُ فَالْهُ ضَاهَرُ وَكُنْ مِثَالَةُ مَتُونَ تتازعون فالكاسكالالعومها ولاناجة وطوؤ علهم علان كَانْ كَانَمْ لُوْلُوْمُكُنُونٌ وَالْمُلْكَعَفْهُمُ عَلَيْعَمْ بَعَلَى عَمْدِينَا عَلَوْلَ قَالُوا النَّاكُتُ مِثَّا فِي المَلِنَامِثُفُومِينَ فَرِّدَالِيهِ عَلَيْنَا ورَقَبْنَا عِمَّات المتموم وتأكثان فيكل منفئ لترهق البوالي منكر فاكتناك سْعَمْرُدُ مِلْكَ بِكِمْ هِنِ وَلَا مُحْبُونِ الْمُ يَقُولُونَ شَاعِرُ بَرَيْتُ مِردَبْ المَنُونِ فَلْفِرْتَقِينُ افْأَيْمَ عَتَكُمْ مِي الْمُزَهِّينَ أَمْ فَاصْرُهِ إِخَلَامُهُم بهذا امْ هُ نُومُ طاعون أمْ نَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ مِلْ يُومُنُونَ فَلَيَّا نُوا عِينَ مِنْ لِلهِ أَنْ الْمُ الْوَاصَادِ فَانَ الْمَ فَلِفُوْ الْمِنْ غَيْرُ لِنَهِي اللَّهُ هُمُ الخالفون المُ طَلَّقُوا التَّمَو الْحِيِّ الْمُرْضِ اللَّهِ عِنْوْنَ لَمُ عَنْدَهُمْ خَوَاتَنَّ رَبَّاكِ أَمْ هُمُ المُسْيَظِيرُونَ أَمْ لِمُرْسُمَّ الْمُبْتَعِونَا هِرِ مَلْهَاكِ مُتَمَّعُتُمُ مُنْ لِللَّهِ إِنْ إِلْمُ الْمُلْكِنَا فِي الْمُنْكِلُمُ مُنْكِمُ الْمُنْكِلُمُ مُنْكِمُ مُنْكِمُ اجُرًا فَهُمْ مِنْ عَنْوَم مُتَقَلُّونَ أَمْ عَنْ لَهُ الْقَنْ فَهُمْ كُلْيُونَا مِرْوَلَةً كَنْ فَا فَا لَكُونُ مُنْ فَا فُوا لَكُمْ مُونَ الْمُحْمَّرُ الْمُؤْمِّرُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الله عما من كون وان رواكست المن التماة سافطا مقولواسا مَرْكُومُ فَدُومُ مَنْ لَمُ فَوْالَوْمَامُ الذَّى بَرِيضِيْقُونَ فَوَالْمِنْ عَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دوُنَ دَلْكَ دَكِيْ الْكَوْرُةُ الْأَلْفِيلُونَ وَالْمِيْرِ فِي مَالِيَّ مَالِّكَ

168

رزيع

و الله

دانع

in

مَنْ كُلِنْ وَالْمَنْ وَمُعِينَ لَمُلَكِّمُ مَنْكَوْتُونَ هَيْ اللَّهِ الْفَيْلِ الْمَنْ لَلْكُلُمُ مَنْكُونُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ ال

من الغيار لن وتلك فواعلم بمن تكوي المناه وهو المكر المناهدة ويفيما فالتفواف وما فالانضافية كالمنت التاق ما علوا ريخ الدَين المنت والما محيني المن عَنتُون كُمَّا الرَّالا عُمْ وَالْفُواحِينَ لِكُمَّا اللَّتُ لَنْ دَبِّكَ عَلَى المُغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَمُ كُمُ إِذِاتُنَّا كُوْفُلُ لِأَيْثِ وَاذَ الْمُهُا يَعِينُونَ مُلِون الْمِثَا يَكُمْ مِلَوا الصَّاكُمُ هُو أَعْلَمُ مِنْ الهُنتِينُ أَذَرًاكُ لِللَّهِ مَنْ إِنْ وَاعْلَىٰ لِللَّهِ وَاللَّهُ مَا مَنْ وَعَلَمْ المَّنْ فَهُوْ بِنَ آمُ لَمُ تُنْبِيّا مِمْ الْحُصُونَ وَالْمُولِمُمُ الْمُعَادِثُ لَا نُرْيُنُوالْمِيةُ وُدُرِدًا حُرِي وَانْ لَسْمِ الْدُسْفَالَ لِمَا مَا سَعَى مَاتَ سَعْنِدُسُونَ مِنْ ثُمَّ حِنْهُ الْجَلَّ الْاوْفِي وَانَّ الْالْكِلَّا لَكِلَّا لَكِلَّا لَكُنَّا لَم ्राह्में के विकास के स्वास के اللَّاكَدُولَهُ فَي مِنْ نَظُفَيْرِ لَذَا مُنْيَ وَالنَّقَلِيمُ الدِّنَّا فَاللَّهُ فَا والمرفوا عنى والترفود والشعني والمراهل عادا الأولى وتَوْدُقا آفِي وَ تَوْمُ وَيْ مِنْ شَلِلَةً مَمْ كَا فَاهُمُ أَظَلَمُ وَاطُّعَىٰ وَالْمُؤْتِقَكَةُ الْقُوى فَنَشْهَا مَا عَنَّى مَنا عَالَا وَتَعَلَّمُ تَمَّا رِي هِنَا مَّنْ رُمِنَ النُّدُولَا مُفْ الْدَقِيزِ أَلَا رُقَيْزِ لَيْنَ لَيْنَ لَمَّا مَنْ دُنِ اللَّهِ كَا شِفَدًا آلَيْنُ هُنَا الْحُلْبَثِ لَعَبْتُونَ وَ تَفْعَكُونَ ولا مُنكون واستنم سامدون فاستحد والقيرواعيدوا

فأرفئ

للأئ

شاك

ي ان

وننلظا

逐

بالمَيْنُنْ اسْتِيْمُ عِيْرُ دَبِّكِ عَبِينَ هَوَّهُ وَمِنَ اللَّبِلُوسَ بَخْيُرُوا وَالْهِ وَالْمَ

25

9

3

بع

Y

والتوافيات وَالْتَهِ إِذَا هُوَىٰ مَا صَلَّ صَاحَدُكُمْ وَمَاعَزَىٰ فَمَا سُطِّئِ عَلَمُونا انْ هُوَ الْإِ وَحُي وَجَىٰ عَلَيْهُ شَكِيدُ الفُوىٰ ذُولَرُ فَالسُّتُونِ وَهُوَ والأفن الاعلى عُرِّدُ تَعَلَيْتُ فَكَانَ فَاتِ فَرَسْتَنِ ادْ أَدْنَى فَادَخْنَ الْغَنْ وَالدِّنْ مَاكِنَةَ الْفُوْادُمَاوِاتُ الْفَا دُونَةُ فَلَيْنَا بِرَيْ فَخُلَا اللَّهُ مَنْ أَنْ مُنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اذِينَةِ فَيَا لَكُنُ مَا لَبُنْنَى مَا زَانَ الْمَصْرَ وَعَا طَغَى لَعَنْ رَا يُمِنْ المَا إِنْ رَبِرَ الْكُنْرَيُّ أَوْلَيْمُ اللَّهُ لَدُونَ وَالْعُرُقُ وَمَنْعُ الْنَالِكَ، الاخْوَعْ ٱللَّهُ الذَّكَ رُولَةُ الأَنْفُ غَلْكِ اذَّا فُيْتَهُ أَضِرَتُ انْ هِ لِلْأَاسَلَا عَسَبَ مُولِهَا اللَّهُ وَالْبِالْأَكُومَا الزل الله بها مِن لَطّا انْ يَبَيُّونَ الْأَلظَنَّ وَمَا تَهُوى لا نَفْنُ وَلَعَنَ حَالَهُ مَنْ وَيَهُمْ الْهَنِي أَمْ الدُيْسَانِ مَا مُتَى مَنْفِهِ الْأَخِي وَالْمَوْلِ وَكَوْ من ملك فالمتموِّ إن لافعني تنفاعَنْهُمْ سَبْنَا الْأَمْن تَثْيُواتُ مَادُنَ اللهُ لَمُزْلِثُمَا وَ وَرُضَى لَنَ اللَّهُ لَا نُوْمُونَ الإحِرَة لتُمُّونَ اللَّهُ مِنْ عَلِي النَّهُ وَمَا لَا مُنْ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلِم اللَّهِ مِنْ عَلِم اللَّ مَتَعَوْنَ لِكَا لَظَنَ وَلَنَّ الطَّنَّ لَا يَعْنَى مِنَ الْحَيْظَيْدًا فَاعَرُونَ فَ مَنْ وَلَيْ مَنْ وَكِيمُ وَلَا مُمَّ لُولُوالِاً الْحِبْنِ النَّالَ وَلَلْ عَنْ اللَّهِ الْمُعْتَمَ

São.

ويتنا وتأدفا صاحبته فتفاط فتقق فكن كانتها والمنابع لِنَا الْوَسِّلْنَا عَلَمْهُمْ صَحْمَةُ وَاحِنَّ فَكُمَّا نُوْا هَسِّمِ الْحَيْظِ وَلَقَلْنَ لَسِّتُنْ الْفُنْاتُ للين يُحِد فَهُ لَ مُنْ مَرَكِر كَرَبَّتُ فَيْمُ لوطِ مِلا يَثُنُّ لنَّا ارْسُكُنْ عَلَيْهُمْ خَاصِيًا لِيَّا اللَّوْظِ عَبَيْنَا فَوْ لِبَتِي نَعْزَفْنِ عُنْهِنَاكُمْ لِلْحَزَّنِ مِنْ شَكَ وَكُفَّالَنَارَ فَمُ لَطَّيُّنَا مَنَّا وَفَا ما انتُلُود و لَقَلَدُنَا ودَوْعُ عَزْضَ فِيهِ فَظَلَمَ فَا اعْبُدُكُمْ فَنَ وْفُواْ عَنَابِ وَنَذُرُ وَ لَقَنْ صَعِيمَ الْمُصَارِقُ عَنَا الْمُسْتَقِيرٌ فَنَ دُفُّ ا عَنَا فِي وَنَدُرُ وَلَقَدُ لَتَرَانَ الفُرَانَ لِلْذِكُ وَهَ لَهُن مُ تَكِيرٍ وَلَقَكُمْ خِلَةُ الْوَبْعُونَ التُّذُر كَذَتُوا لِإِنَّا نَبْ كُلُّها فَاصَدُ نَاهُمْ آخُذُهُ مُفْتَنِيدِ المَّفَا دُكُمْ خَبِرُ مِنَا دُلِكُمُ المَ لَكُمْ بِمَاءَةُ فَالْدُنْبُدِ لَمْ يَقُولُونَ عَنْ حَبِيعُ مُنْفَعِلُ سَهُنَّ مُ الْجُمَّةِ وَتُولُونَ اللَّهِ مِنْ المناعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالنَّاعَةُ ادْهَى وَآمَنُ إِنَّ الْخُرِينَ فَمِنَالا لِ دَسْغُرْ لَا لَهُ الْمُعَوُنَ فَالِنَّا يِعَلِّي وَهُمْ مِذَوْ فَوَامْتَ مُعَدِّد لْنَاكُلُنَةُ وَلَمْنَا وُ بِقِيدِهِ مَمَا الرِّنَّا لِلْاِدَا عِنْ كَلَيْهِا لِيَصِي وَ لَفَنْ الشَّالِمُ الشَّبْ عَلَمْ فَهُ لُونِ مُن السِّيدِ وَكُلُ أَنْ الشَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ ال فالزنر وكالمتعركين تظن لقالفتن فيتابا وهن في تفع رصون عبتملك مقترد والمرافق المتحالة في المتعارب المرافق المتعارب المرافق المتعاربان المرافق المتعاربات المرافق المتعاربات المرافق المتعاربات المرافق المتعاربات ا

مُ مَقِيلًا

أاتفاذ

الحاليا

سير الرفعال

الفان

تنزغ

انتوتك الناعة والنوا المتوالقيم وان تركااتية مفضوا وتقولوا سُحِومُ مُنتَمَّدُ وكن تُواوا مُنتِمُوا المَواءَهُمْ وكُلُ لِمُرمُ مَقِيًّا وَلَفَنَدُ عَا مَعُمُ مِنَ الْمَنْاءِ مَا ضِيمُوْدَجَ الْمَكْمِ عَالَمُ عَلَيْمَا لَعَدُ عَالَتُوْ الشُّذُورُ مُنْوَلُّهُمْ مُرُّمُّ مِنْهُ اللَّاعِ المُعَنَّ مُكُرِّ خُشَعَا الصِّادُ عَرْجُونَ مِنَ الأَصْلَافِ كَا تَتَمْ جَالُامُنْتَ مِي مُفْطِعِينَ لَيَالِعًا يقُولُ الكافِئُ فَ هَنَا بُومُ عَيْثُ كُنْبُ تَنْلِم قُورُ نَخِيلًا عَنْدُ فَا وَفَا لَوْالْحِبُونُ وَاذْ وُجِرَ مَنْهَا رَقَرُ إِنَّ مَعْلُو نَقَالُكُ فَغَنَّنَا الَّهُ اللَّهُ مَا عَلَا مُنْهُمِ وَخُبَّ ثَالًا وَضَهُ فِعًا قَالُفَةً المناء على إفرق فكر وحملناه على الناء على الناء ودسر عَجْ مُا عَنْمِنَا خَرَاءُ لَيْكُ أَنْ كُفِي وَلَقَلْ رَكْنَا هَا أَيْرُفَكُلُ مِنْ مُنَاتِكِ مُكِفَّ كُانَ عَنَابِي مَنْذُرُ وَلَعَنَاكُونَ الفُّلْبَ للنكريفة لمن متركب كنت عاد فكر فكر فكر فكر فكر فكر في المركبة [ الرسك عليه وعاصر صراف توعين مترع عنون من منوع الْمَا مَنْ وَالْمُوالِدُونَ الْمُوالِمُونِ مُنْ فَكُونُ مُلْفِي اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ وَلَقُنْ لِمَنْ الْفُرْانَ للنَّاكِدِ فَعَالَ فَهُ كُنَّ لَكُونُ وَأَلْلَكُ فَفَالُوا ٱلبَّتُرَّ مِنْ وَاصِيًّا نَعَبَعْنُ لِمَا اذْالُقِ صِلَهُ لِوَسُعْيِد وَالْفِي النَّا يُعْلَمُ مُنْ سَيْنًا بِلُهُوَكَذَا اللَّهُ مُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَمَّا مَن اللَّهَ الْهُ الْمُؤْمِرُ لِنَا مِنْ لِنَا مَدُ النَّاقَةَ ذِ فُنْ نَهُ فَلَهُمْ فَا للقياة واضطتر وتبتأثم الآالياة تتية بنتهم كالناب الملكة والأوق في المراجع المالية

مَا كَالْاَوْرَيْجًا نُكُوْبَانِ وَلَمْ خَاصَّهَامُ وَيَرْحَبِّنَانِ مَا كَالْأَوْنِجَا فَخُتُونُ وَ وَانَا اتْنَارِدُ مِنَا يُلاَّةٍ بِالْمُكْرِيْنِ فِي الْمُعْتَانِ جَرْبًا بِو مَا يُوالْآهِ وَيَجَا نُكَدِّبًا بِهِ مَهِا مُنْ كُلِّهَ وَهُوَ إِنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ مُتَكِيْنِينَ عِلْ فَرُ يُرْبِطِ النَّهُمَا مَنْ الْمُسْتَرِينٍ وَحَمَّنَا الْحَيْنَةِ وَلَا فَهِي وَمُونَ الطِّرْفِ لِمُنْطِئِفُهُ فَالنَّ مُنْكُمُ مُلَا عَالَ وَالْمَانَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ الْمُؤْتِدِ الْ نْكُنْبِانِهِ كَا يَتُنَ آلِيا قُتُ مَلَمَظِينَ مَنْ يَالِيهُ وَيَجُمَّا نُكَيِّمًا بِ صِ إِنَّ الْمَدْنَا فِي الْإِلْلَامِنَا فِي أَنْ إِنَّا فَيْكُوا فِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ ال وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ إِنَّا لَا مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَا يُولِلا وَيَجْ مُلْكُونِ فَمِهِا عَنْهَا فِي فَضَاحَنَا فِي مِنْ إِلَّا وَيَجْ نْكَنْبابِ مِنْمِا مُوَّةُرُدُ كُلُّ ورَقْالَ فَيْ إِلَى الْمَعْ تَكُونَا بِ فين مَرَّا تُحيَّا تُن فِي كَالْمَوْدِ عَلَيْهُ الْمُنْابِ حُدُّامِقَ وَلَا تُنْ فِ الله المُعْمَلُنُهُ فِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا منا قَى الآءِ ويَحُ تُلْزَبَانِ مُنْكِينَ عَلَيْ فَرَيْحِ فَيْرِ عَفْرُ عَصْلِين 

اوْدْوَتُكُنَّالْ فِقَدْ لَيْنَ لِوَقْهَاكُونِيُّ هَا فِقَدُ الْافْتُورُ الْوَرْجُنْكِ الأَرْفَرُهُ عَلَى وَبِهِ الْمِنْكَ فَكَانَ مِنَا وَمُثَنِّنًا وَرَحْبُهُ الأَرْفَرُهُ عَلَيْدَ وَمِنْهَا لِمِنْكَ فَكَانَ مِنَا وَمُثَنِّنًا وَرَحْبُمُ ارْدًا عُالْمُنْكِّذُ فَاتَفَا مِلْلَمِنِهِمِ مِنْ الْمُفَا مِلْلَمْنِيَةِ وَاتَّحَالِهِ

وَالنَّجْ وُ النَّتَحُرُكِفُهُمُ إِنْ وَالنَّمَاءَ رَمَّهَا وَوَضَّعِ النَّزَانَ آلاً تَطْعَنَّا فالمزان وأنفؤا لأرت النيفا كاعني والمنزان والارت وسَعَّمَا لَلَّةِ نَلْم نَبْنا فَالْهَرُّ وَالْعَنْلُواْ مُنالِمٌ فَأَع وَالْحَيْفِ وَالْعَصْفِ وَالرَّهُانُ مَا مَا كَالا ورَيْكُمُا تُكُونُانِ عَلَى الأنيات مِنْ صَلَمْنَالِكَ الْفَارِ وَحَلَوْ ٱلْجِيانَ مِنْ فَارِج مِنْ الْإِ مَا تَقِ اللَّهِ وَيَحِينًا مُلَدُنْ أَنِ وَبِهُ المَدِّ فِنَ وَرَتُ المَيْرِينَ فَاعَ الآءَرِيمَ لَيْكُ لَكِ اللهِ مريج البحين ملتقيبات كمنتمارن كالمتغيبات مآيالا ويجاكلوان بخريج منميًا اللولود المرتبان مباقي الآء تجام كنان وله الخرار السلوملا بالبالم الجدة الآولة معاد الانطان المنافئة نان وتبغى وتخبرُ تلك درُ الحكة لو الاكرام فباع الآة ريح تكذبان لسُنَا لمُن فِي التَّمُواكِ وَالارْضِ كُلُومُ هُوَفَ اللَّهُ التَّمُواكِ وَاللَّهِ تَنْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّالِيلُولُولُولُولُلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نْكُنِّوْبَانِ سَنَفْنُ لَكُمْ إِيهَا ٱلتَّقَادِنِ إِمَا مَعْنَ الْحُق وَلَا نُولِب استطعنم النشفن وامن قطاد المتمواث والازخرفا تفن والمنفنون نَا وُرِيُّنَا شُفِلَا نُنْفِصْرُانِ مِنَا وَلِكَةَ مِنْجُا تُكُونُانِ فَآوَا الْمُثَقِّلَةِ تَكَانَ وَدُونُ كَالِهِمَانِ مَنا قَالاً بَكُمْ نَكُ مَنالِ بَوَعَلَىٰ لا مُعَلَىٰ اللهُ ا المِنْ وَيُولِي الْمُؤْوِلُهُ اللَّهِ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال لسنا فرون في المناص الأنفاع مناق لاء ويجان كان هن حييم التي كازب بهاالمخمون مطوفن سنما وسنحتم اب

SELECTION SIGN

مُكُمُّ الدُوْتَ وِمَنا عَنْ مُبُلُوفُ مِنْ عَلَانْ لِمُناكِمُ وَشُوكَا مَالًا الْمُلَوْنَ وَلَقُدُ عَلَيْهِ الشَّاءَ الأُولُ فَأَوْلَا فَكُولًا فَأَكُولُ فَأَوْلِهِ الْمُؤْلِقَ الْوَالْيَ مُا هُونُونَ عَلَيْمُ نُزُرُعُومٌ أَمْ فَنَ الزَّادِعُونَ لَوَلَنَا الْمُعَلِّنَاهُ مُطْامًا فَظَلَّمْ فَكُمُّ فَكُمُّ لَنَالُكُمْ مَوْنَ بِلَكُمْ فَحَرْدُوْنَ الزَّامْ الماء الذَّرِي مُشْرِكُونَ \* عَاشَمْ الزُّلْقُونُ مُنِ المُزُنْ وَمَحْنُ المِنْ لُونِ لَهُ وَيَا أَيْ مُلِكًا وَأَمَّا مَا فَكُولًا نَكُوكُ وَن أَمَّ أَيْمُ الْمَا وَالَّهَ وذون عمام أنشائم شجرتها المفخ المنتونة عنعكناها مُذَكِنَهُ وَمَنَاعًا اللَّهُوْنَ فَيَتَّجُوا لِيهِم وَثَلَّالْعَظِيمُ تَلَالْفَيْمُ يموانع البخغ والتراهسيم وتعلون فلم أتر لقرانكرم وينا مكون لامته لا الطهران الله المالة ا فَيْ لِمَا الْحَبُّ الْمُمْ مُنْفِيوْنَ وَتَخَلُّونَ وُنَكُمْ اللَّهِ لَلْلَّهُونَ مَلْولاد اللَّيْتِ الْحَلْفُومُ وَٱلْمُ صَمَّعُ دَالْنَظْ فُنَ وَتَعْنُ أَفَّاتُ الميومنكم وللزلا سفرون فلفا الكنع فترعد بنت زكيمنا الكُمْمُ مُنَادِفِينَ فَآمًا إنْ الْحَانَةِ مِنَ لَلْفَرْتِينَ فَزَوْجُ وَرَجَانُ وستترنبتم والتاانفن فناعفا بالتبن فلاع التان احيًا سِاهِين وَامَّاانُكَادَمِنَ الشَّكَمْتِينَ الصَّاكْمَةُنْكُ منتب ولفلي عجم لتهنالوكول عبر ويتفايي والمالين المام

الفَا مَذْكَا اصْفَا مُ المَا يَهِ: وَالْنَا فِهُوزَالِنَا هِوْنَ اوْلَكُمَا كُلُونَا وَلَكُمَا كُلُونَا فجنا فالتغيم للزئن الاقلب وفلبالفيا الأحزب على مُوَيِّنُونَةٍ مُتَكَمِّينَ عَلَيْهَا مُتَفَا بِلِنَّ فِطَوُفَ عَلَمْهُمْ وُلْمِانٌ تُخَلِّمُونَا ما كُواب والا دبي وكأ س في عنه الاصلاقين عينا ولا يزوك و فَالْمِيْرُ عِلْتَعْدُرُونَ وَمُحْتِمْ طِيرُهَا لِنَهُونَ \* وَمُودُعُمِنُكُافِنالِ اللوُلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا ولأفأنما الأفلة ملاما ملاعا واتفا فالمتس طالفنا ب الْمِينُ فَيْدِيخَضُودُ وَطَلِي مُضُودٍ وَظُلَّ مَدَوْدٌ وَمَا يَهُ مُنكوب وناهير كنيز لا مقطوعة ولامنوعة وفي صوفوعة إِنَّا انْتَانَا هُمَّ الْنِنَاكُمْ فَعَلَنَاهِ ثُنَّ الْبُخَالَّا عُنَّا الزَّانَا لَا يَضَا بِ الممن تُلَذُمُوكُ وَتَلَنَّ وَتُلَدُّمُوالأَوْنَ وَاعْلَمْ فِ الشِّمَا لِهِ الشِّمَا لِهِ السِّمَا لِهِ اصفاناليمال فستؤم وتحبيم وظلمزع بمؤم لابادد وكالريم لمَتَّمُ كَانُوا مَّنْكُ ذَلِكَ مَثْرُ عَنِي ۗ وَكَانُو البِيرُونَ عَلَى الحِيْثُ الْعَظِيمِ وكَانُوا بِقُولُونُ اتَّكُمُ النُّمُ النُّكُمُ مُنْ إِنَّا وَعَفَّاكًا اثَّنَّا لَمَعَوْفُونَ أَمَا فَإِنَّا الاوكُونُ فَالْنَ الاوّلَانَ وَالاحِنْ لَحَمُّوعُونَ الْيَفِانِ تَوْمِ مُعَلُّومُ تُمُّ آيِّكُمُ اليَّقُ الصَّالُوْنَ المُكَدِّبُونَ لِأَكْلُونَ مِنْ شَجِّ مِنْ دَفَقَهُمُ مَا لَوْنَ مِنْ الْسُطِونَ صَفَادِفُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيْمِ مَنَا لِعُثَ سَرُ اللهُ م هذا لزُهُ مُن مَ الدِّن عَنْ خُلَفُنا كُوْ فَلَوْلا صَلَّا فُكَّ الْوَالْيَمُ مَا مُنُونَ ءَ أَنْمُ قَلْمُؤْمَدُ الْمَحْنُ الْخَالِفُونَ عَنْ فَتُونَا ذَلِكًا لِعَوْزُ العظمُ عَرْمَ تَقُولُ لَكُنا مِفُونَ وَالمُنا فَفِاتُ لِلَّهَ رَامِكُ انظُ وَنَا نَفَتُنِينَ مِنْ نَوْدُكُونُ لِآرُجِوا وَدَاء كُونا لَكُيتُ الْوَدَّا فَصُ مَنْ أَمْدُودِ لَدُنا بَ إِللَّهُ فَدِلْ أَرْضَا وَاللَّهُ مِنْ فِلْ اللَّهُ مِنْ فِلْ اللَّهُ اللَّهُ سُنًّا دُوَّيُّهُمْ ٱلمُنكِنُ مِعَكُمْ فَالْوَالِقِي وَلَكِكُمُ فَتَعَنَّفُهُمْ ٱلفَّنْكُمْ وَتُرْتَضِّنُمْ وَارْتَفِنْنُمْ وَعَرَّبَتُكُ مُلهُ مَا لِنَّا حَيْظَامُ أَمْوا لَسْوَ عَنَكُمْ مَا يَقِهُ العَنْدُدُ مَا لَنَوْمُ لَا يُؤْحَنُّونَ مُنْكُمُ فَلَ مَرْفُكُمْ فَلَ مَرْفُكُمْ مِنْ المُنزَ عَنَّ وُاما وْنَكُمُ النَّا وَهِي مَوْلَكُمْ نَ يُخْتَى لَصَنْ الْمُلَاثِنَ للتنبط متواان فتقع فلويمنم لنك والله ومالو لأموالحق مَلْ عَكُونُوا كَالْذَبْنَ الْمُنْاكِفِيا حِنْ مَنْ فَتَلْ لَكُمَّا لَا مَكُمْ الْمُمَّالُ هَنَّتُ نَلُونُهُمْ وَكَتَبَرُّ مِنْهُمْ فَا سَعْوُنَ \* اعْلِمَ النَّ الْمَعْمُ الارْضَ لِخُبِدَ مَوْهِا وَلَيْعَتِّنا كُلِّمُ الْأَبْ لِينَ لَعَلَكُمْ لِعَظْلُونَ وَإِنَّ المضِّدَ فَكُلُصَّدِّ فَانْ وَاقْرَصْوا اللهُ وَضَاحَتُنَّا لَهُ اعْتُ لمَنْ وَلَمْنُمُ آجُرُكُومَ فَوَالْمَنْ الْمَكُولِ إِنْ وَوَسَلِيمِ الْمُلْكَلِّ هُ الْمِيْدِيفُولَ وَالشُّهُمَاءُعِينَا عَيْنَا عَرِيمُ لَمُمْ آخُرُمُ وَوُدُهُمْ وَ اللَّهِ عَدْدًا وَلَدُنَّوا بَالْمَا نِنَّا اوْلَيَّا صَالَّا اللَّهِ الْمِيْدُ الْمُعْيَمِ الْمُلْوَا المَيَّا الْحَرْنُ اللَّهُ الْمِنْ الْمِكَ وَلَمْ وَدُسْتَ الْرَقْفَا خُوْمِينَ عُمُّ وَكُما فَيْ ن الانتوال والاولاد كما عَلَى عَنْ الْحُسَّ الكُفَّا وَمَنَّا وَالْمُ المُمْ اللهُ عَنْ الْمُصْدَقَ الْمُمْ الْمُمْ الْمُونُ حُظامًا وَ فِي الْمُرْخُ عَنَّا كَ عَنَّا الْ سُتُبِنَ وَمَعَوْنَ عُمْرًا شِهِ مَنْ فِيضُوا نُ وَمَا الْحَبِينُ الْمُثْنَا كُلْمُنَاعُ

بتتويله منافى التموان والارض وفق العربن الحكم لممكن المسكال واللا تَقْنُ عُنِي عَنِهُ وَهُوَعَلِي كُلِي مُؤْقِتَانًا هُوَ الإِذَ لَكُمَّ الْأَوْلَكُمْ أَ وَالْظَاهِرُوالْنَاطِنُ رَهُو رَكِ لَنَيْنَ عَلَيْمٌ فَوَالْمُحَطِّكَ المتموان والارمز ويتنبذا مأم عالم أفي على المرش المكون الارتض منا بخرج مهنا ومنا بغلهم التهاء ومنا بعرج مهنا مقف معكر أبنا كني والفاعا تفيلون صف للمالك مرافع والمرافع وَالْمَا هُونُ جُعُ الْأُمُونُ \* بُرْ يُحُ اللَّبْ لَيْ النَّهَا وَبُولِحُ النَّهَا وَ نِهِ اللَّبِيلُ وَهُوَ عَلَمُ مِنْ إِنْ الصُّدُودُ الْمُتِوالِاللَّهُ وَدَوَ لِهِ وَالْفُفُوا مِمَا حَمَلَكُمُ مُسْخَلَقُهُ مَ فِيهَا لَكُنَّنَ اسْزُامِنْكُم وَانْفَفِوْ المَرْآجُرُ كتر ومالكم لأنوفين باينية والرتشول سمو كركوفون وَيُكُورُونُ الْمُعَالِّكُمُ الْكُنْمُ مُؤْمِنِينَ هُوَالِّمَ مُثَلِّكُ الْمُكْتِلِّكُ عَتْنُ النَّان بَبِّنا لِلْحُرْجِيِّمْ مِنَ الظُّلُّ فِإِلَّالْوُرِ وَلَلَّ اللَّهُ مِنْ وَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مبرائ المقرائق الانفزلاك فوعنيكم من الفق موكذل القف وَ فَا مَلَ او لَيْنَاكَ اعْظَمْ دَرَجَةً : مِنَ الْدَبِيِّ الْفَقْفُ امن احدُن ق فَا عَلَوْ اللَّهِ وَعَنَّ اللَّهُ الْحُنْفَى قَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل الذى افراف الله قرصنا حسنا فيضاعف كمرو لله الجنك تبع تُوْمَ تُزِيّ لِلْخُهُ مِنْ وَكُلُومِينًا سَلَّمَ فَي فُودُهُ مِينَ ٱلنَّهُمِ وَمَا عَامَمُ لَنُوْرَكُمُ البَوْمَ حَبًّا فَ هَبْرَيْ مَنْ يَعْمَرُ عَمْنَا الْمَقَّا دُخَالِهَ نَفِعْا

## القفنل سيراطيه بوثنيرمن تشاتؤى اللاذؤا العقني لعظنيم

مانولولولي مَدَ شَيْرَ اللهُ فَوْل الْفَيْ عِلْ ولك ف ذر وهما وسَنْف لل الله اللهُ تَسْمَعُ عَنَا ورُكُمُنا لِنَّ اللهُ سَمِّعُ نصِبْمُ اللَّهُ زَلْظَاهِ رِبُنَّ عَكُمْ مِنْ سَاءَ فِي مَا مُنَّا لَهُمْ الْإِلَا لَهَا أَيْمُ لِكُوا اللَّهُ فَيْ وَاللَّهِ فَا اللَّهُ فَيْ وَ لَمُنْهُمْ وَلَا مُتَمَّ الْمِقَوْلُونَ مَنْ كُولًا مِنَ الْقُولُ وَدُولًا وَلَا فَأَلْقُهُ لعَ غَوْعَقَوْرٌ وَالدَّيْنَ فَظِاهِمُنَ مِنْ اللَّهِ عَمْ تُعَوْدُونَ كِلَّا عَالَوْا فَخَرَانُو رَقِبًا إِنْ مِنْ فَكِلِ آنْ بِتَمَاسًا ذَكِمْ نُونُعُظُونَ بِرِوَاللهُ بلا مْهُونُ حَبِي فَنَ لَهُ عِينَ مِقِسًامُ مَعْمُونِن مُتَا الْعِبْنِ مُن صَبْلِ أَنْ مُثَا إِسَا قَنْ لُمُ الْمُنْقَطْعُ فَاطِّعْنامٌ سِنتِنَ مُثْكِمُنا ذَلَكَ لَنُوْمِنُوا ما يَثِو دَسَوُلِهِ وَفَلِكَ حدُوُ واللهِ وَللْكِافِرِينَ عَنَا بِالْجُرِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَا بِالْجُرْ إِلنَّ اللَّهَ وَدُولًا كَيْنُوْ آَكَاكِمْ اللَّهِ مِنْ مَنْ لَكُمْ وَفَكُمْ أَرْلُنَا الْمَا يُبَيِّنَا إِنْ وَلَلِحَامَةُ عَنَاتُهُ فِينَ فَعَمْ مُنْ أَمُونُ اللهُ حَبَّمًا فَنَدِّتُ مُهُمْ مِنَاعَ إِوْ الْحَفْدُ اللهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ وما فالانفي الموتان عَوْن الدَّمْرُ لَا مُولا الْمُهُم ولا هَنْ مِن للأفوسا ويمئم وكلا ارتى فرن لليه وكل اكتفر لا هو معهم المالا اللَّهِ نَهُوا عِنَ الجَوْفَ ثُمَّ تَعِوْدُونَ لِما نَهُوا عَنْهُ وَمَيَّنَا جَوْنَ الْإِنْهِ

一

الفرور سابفوا المعتفئ من ديم وحتر عضا كعم التناور الازفراعتت للنبامتوا بالفروت كبرذ لاتصاف وَأَنْ مِنْ إِنَّا أَوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهِ مِنْ الصَّا سَفَّ صَلَّالًا فِ الْأَتُّنَ ثُلُاقِ الْفُنْكُمُ إِلَّا فِكِنَّا بِعِنْ بَثَلِ أَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ذالت على الله البين لكِيلانا كُوْاعلَ عَامًا فَا تُكُمْ وَكُلْ تَفْتَحُوا عِنَّا الْنَاكُمُ وَالْمُهُ لَاعِنْ عُكُمُ الْمُخْلُقُ الْمُعَنِّ الْمُعَلِّدُ وَمَا مُؤْنَ الناس المُخلِومَنْ تَوَكَّوانَ اللهُ هُوَّا لِعَنَّ الْحُسَلُ لَقُسَلُ لَلْمَا يَكُلُّنا دسُكُنَّا مِا لِبَيْنِا فِي وَالزَّلْنَا مِعَهُمُ الكِّنَابِ وَالمِنْ لَلْفُومَ النانس بالفشيطاة آنزلنا الحذب فبرماتؤنشة بذؤتنا فغ للياس ولعنكم الله من مُنْفَحْهُ ودَسُكُما لِعَنْ إِنَّا اللَّهَ فَوَقَّ عَنَهُمْ ولغنارسكنا نؤعا وابزاهم وسمكنا فذرتهما النثرة والكناب مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَاسْفُونَ مَمْ تَقْبَنَّا عَلَىٰ فَارِهِم مِنْكِلْنَا وتقنينا بعبتما فنومكم والنبنا والاجنال وحبكنا فالمؤن اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ وَكُفَّةً وَتَعَلَّمُ وَوَقَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كنناها علمني لل النفاة وضوانا معمتار عوضاح وتعاسك فَا تَدِنَا الَّذِنَ المَوُّا مَهُمْ أَجَهُمْ فَكُمَّ فَهُمُمْ فَاسْفِوْنَ لَا أَفْهَا المَنْنَ امْنُوا الْفَقُو السُّهُ وَالْمِينُ الْوَسُولُ لِوْ تَكُمُ كُفُلَتُنْ مِنْ حَمْنَا وعقبل كمنورا متون مرولة فراكم والشاع عقود ومم كالا البِّلْمَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْتُوعُ الْإِنْتُمُ مُمُ الْكَادِ نُونَ الْبِيَقُوزَ عَلَمْهُمُ السَّنظانَ فَالسَّمْمُ ذكرانه والمتناف وكالمتنطان الألت وتسالم المان وكالمان لتَ النَّينَ خُارَتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَدُ الْأَلِيَّاتَ فَالْأَدْلَيْنَ كَنْسَالُهُ لاَ عَلِينَ الْأُورُسُلُ لِ نَاهُمْ وَيَعْفَرُونَ لَا تَخِيلُ وَمُنْ وَنَا فِي اللَّهِ وَمُنْ وَنَافِي وَ الَّهِ مِلْ إِن الْمُونِ وَادْ وَلَا صَلْحًا كَا لَهُ ودَسَوْلُ وَلَوْمًا وَاللَّهِ مُمَّرُ أَوْالنَّاءُ هُمْ اوَانْوَا بَهُمُ اوْعَشَرَتُهُمُ اوْلَتَكَ كَنَّ فَي فَلُونِهِمُ الأمان و اللَّهُمْ بروع مُنْرُو سُخلُمْ حَبَّا ينظِيْ مَنْ عَيْهُا الانفائظ لدين منابض الف عنم ونصواعد اللانقان فرالع هر المفلون الألت ختالته عِلْ اللهِ الرائديم ستبح اليعما في المتمواف ومان الارض وهوا لعزان الحكم هُوَالَّذِي أَخْرَجُ الَّذِينَ كُفَّرَهُ مِنْ القِل الكِّنابِ مِن وْنَا رِفْع لا وَّكِ الحشيها ظننه أن تخري وظنوا بتهمظ العنه مصويهم الله فألمنه مُ الله من حيث لم في تنتبواد فذك في فلو به الرعات بخربوك ببوية ثم ما يدبهم وأبوك المؤنين فاعتبر فاما اولا تضار وَلَوْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال عَنَاتِ النَّارِ وَلَكِ مَا تَهُمْ خَالْوْالْهُ وَرَسُولُ وَمَنْ لَبُنَّا وَإِلَّهُ

فَاتِّنَ اهْمَا شَكَ بِمُالْمِيقًا بِ مَا طَلَعْنَ مِنْ لِبَيْدِ أَوْثَوَكُمُونُهُا فَاللَّمْزُةُ عَلَى صُولِهِا فِبَا ذِنْ الفِيهِ وَلِيُخْزِعَ الْفَاسِفِينَ ۖ وَمَا آنَا عَلَيْهُمْ عَلَى المن

والمنزوان ومعفيت الرول واذاحا والتحقيق مالم يحبك يد اللهُ وَ مِوَّلُونَ فِ أَنْشُهُمْ لُولًا مُنْتَدِينًا اللهُ عِنَا فَقُولُ حَسَبْهُمْ حَبَيْمُ صَبْلُوْهُا فَبْشُرُ المصَّبُرُ لَا اتَّهِما الَّذِينَ اسْوُا اذِاتَنَا حَبْهِمْ فَلَا أَيْمَا كُلَّ ما يُؤيُّمُ والمنت فان ومعضيف الرسُّولِ وتَناجُوا ما أنروا القَوْف وَ انْقُواْ اللَّهُ الذِّي الدِّيخُ فَرُفُ وَلَهُ النَّهُ اللَّهُ فِي مِنَ النَّيْطَا بِالْحِرْبُ الكن امتوا وللس صارة في الأما ون المووع المد فلنوكل المؤنون البقاالة فأستوال ذاصل تكرف تفرا فالتحالين فنح تقبير الله لكم ولذا فلل انشوفان تشور فابتر فترا مد الد والما معَكُمُ وَالَّذِنَ اوْفُوااللَّهِ وَرَطَاكِ وَالشُّعِلِّ الْفُلُونَ حَبَّنْ الْمَالَعُمَّا الَّذِينَ امنَوُ الدِّذِا نَاجَبُتُمُ الرَّسُولَ فَكَيْقُوا مَنْ مِّيِّفَ يَخُولُكُمْ صَدَّتَمَّةُ وللجبر لكم والمه فات لظروانان المتفقور ومم والتفا انْ فَكُرْمُوالِمِنْ يَرِي حَوْلَكُمْ صَدِيًّا إِلَى فَاتَّذِيدٌ تَقْعَلَوْا وَمَا سَاهَ عَلَيْكُمْ فَا تَجْهُوا الصَّلِينَ وَالْوُاالْرَكُنَّ وَالْحُسُوا اللهَ ورَسَّوُ لِرَقَّ المفخبئها تفلون المئزالالتن وكوا قوما فضا الفقاته مناهم منعكم وكالمنهم وعلفون على الكناب وهم مبلون اعتافته من مَنَا يُا سَمِنًا لِرَجَمُ لِي مَنْ الْحَدُونَ الْحَدُونَ الْحَدُولَ الْمُعْمَالُمُ الْمُعْمَ خُتَذُ نَصَدُ وَإِعْنَ لِاللَّهِ فَلَهُمْ عَمَّا تُعَهِّنُ لَنَا فَيْعَ مُهُمًّا وَلَهُمْ وكا أوكا دفر من الله سنفا الكتاب فعات الناوي مفاخا لدفة يَوْمَ سُعَيْمُ الْفُرْمِيمًا تَعْلِفُونَ لَدُكُما عَلِفُونَ كُلُمُ وَعِنْدُونَ الْمُمْ وتراتودن بنا بمنم منهم سن برعشبه مرحمة وفلومهم شي ذلك مَا يَهُمْ قَنْ مُلا تَعْفِلُونَ مُكتِلَ اللَّهُ مَنْ مِنْ فَكُونُم وَرَبِّنا وَافْرا وَاللَّهُ مُقْم وَلَهُ مُمَّا نُالِمُ حُمَّالِ التَّمْطَانَ اذِفًا للهِ مُنَّا فَاكُمْ مُلَأَكُمُ مُالَاقِد ن الْمَثَ الْمُؤْتِ الْوَن الْمَنْ وَلَا الْمَا تِنَ مَنْ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِينَ اللَّهُ الْمُؤْتِينَ ال النَّاوِخَالِيَنْ مَيْنَاوَ ذَلِتَ خَرَاوَ الْظَالِينَ ۚ يَا إِنَّهَا ٱلْمَنَا صَوْالفَّوُّ ا الله وللنظريفن ما فرقك الحيرة الفواالله الق المه حيريا تَعْلَقُونَ \* فَيْ تَكُونُونُ كَا لَكُنْ مِنْ اللَّهُ فَا كَنْ يُمْ الْفُلْكُ مُمْ الْلِكَاكَ هُوُالفَّاسِفُونَ لاستُتوَى مَعْابُ النَّارِ وَاقْعَالُ كَنَّبُرَافَعَابُ المُعْرَدُهُ النَّاكُونُ لَوْلَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ منصرتنا فن خَذْ بَذِ الله وَ لَلْ الْمَا لَامَثْنَا لَ مَصْرَبُهَا لِلنَّا رَبِّهَ لَكُمُ تَفَكَّرُونَ ﴿ فَقُ اللَّهُ لَا لِكُونَا لِيَالَةُ الْخُوفَا لِمُ الدِّيكِ الدَّهَا وَإِ هُوَ الرَّمْرُ النَّهِمُ مُوَ اللَّهُ الذَّي لا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ المقالة مُ المؤَفِّنُ المَهْمِينُ العَرْبُوالْحِبْنَا وَالمُسْكِرَيْنُ سُجُانَ الشِّيعَ عَنْ لَيْرِكُونَ هُوَاللَّهُ الْخَالِي الْنَالِدُ وَفَاللَّصَوْر لِهُ الْمُسْمَاةَ الْحُنْ فَيْ يَجْمِ ليمنا في المتموا ف والارض وهوالفتزنزالي الم

اوت

II !

- [

المنادة

1

هِهِ يَا أَيْهَا النَّهَ اسْوَالاَ لَيْنَ وَاعْدُونِي وَعَنْ وَكُمْ ازْ لِيَّةَ لُلُمُونَ لِلْإِنْمِ الْمِوْرَةِ وَقُدْكَمْ فَإِمَا الْمَا وَكُمْ مِنَ الْمِنْ جُمْرُ وَهُوا النَّوْلُ

وسولم منهم فالدعم على على المنطق المناس والمن المناسكة رسُلَمُ عَلَىٰ تُلْمَا وَ اللهُ عَلَى إِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ مَا آمَاءَ آهُ عَلَىٰ وستفلم من اعتل أيفرى فيله وللرسول والزع الفيك والبيناي ق المناكين وآزالية لكلوك دوكة بنن الاقيناة من المناس النكر الرسول في ووا مقد من المتواد المقوّا المقوّا المقور المنافقة ستبه المقابي للف عراة المهاجن المن الخوج أمن بارغ وَ امْوَالْمُ يُولِمُ فَوْلَ فَصَلْمُ مِنَ اللهِ ورَضُوا نَا وَسَصْرُهُ زَالْمَةَ ورسولا الكاف المناوفون والمنت اللاود الأمان من دنائن يجينون منها جراليني ولاعد ون فصد ورهيم طاعية عيا اوْنُوا وَفِيْرُ وْنَعْلَ تَشْهُمْ وَلَوْنَانَ بِهُم حَسَاحَةً وَمَنْ الْوُنْ فَافْتُحُ لِفَتْكُ مِنَا وُلَكَاتَ مُمْ الفَيْلِينَ وَالْمَنْ خَا وَلا مِنْ المبيع مقولون وتنا اغفركنا والمعان النبن سبقونا مالامان ولا عَنْ إِنْ فَاوْسُنَا عَلَا اللَّهِ مِنَ السَّوْارِ وَمَنَّا لِأَنْكَ رَوْفُوحُمْ المَّ نَرَاكِ الَّذِنَ فَأَ فَقُوا مِقُولُونَ لا خِوانِهُم الَّذِي كَفَرُوا فِن الْمُلاكِمَا بِ لَتُنُ الْخُرِجْمُ لَكُو يُحِنَّ مِعَكُمْ وَلَا نَظِيمُ فَكُمْ احَمَّا اللَّا وَالْفُولُمُ كَنْصُ كُمْ وَالْهُ لَنْهُمُ لِمَا يَهُمُ لِكَانِهُ فِي النَّي الْحُرْخُولَا لَكُمْ خُونَ مَعْمُمْ وَلَكِنْ فَرُ الْوَالْاسَفُمُ وَعُمْمُ وَلَكُنْ نَصَرَهُ فَمْ لَوْكُنَّ الْاَدْ الْا وَال مُمَّ لا سُفِيرُونَ كَانُمُ السَّدُ مِقْبُ أَنْ فِيصُدُ وَدِهُمِنَ اللَّهِ وَلَكَّ المَيْمُ قُومُ لا بَقَعْمُونَ لا تَعَالَكُونَكُمْ حَبُّ اللهُ وَفُوعُ تُحَمِّنُ الْأَنْ

مُفْاجِران فَاضْخُونُ هُنَّ اللَّهُ اعْلَمُ وَاعِنا مِنِيَّ فَا يَنْ عَلَيْمُ وُهُنَّ مِوْضًا إِنَّا نَالُونُوعَيْوُمُنَ اللَّالْكُفَادِلا هُنَّ حِلَّالْهِ ولا هُرْجَيلُونَ لَمَنَّ وَانْكُمْ مْ اللَّهْ عَوْاوَيْ حَنَّاحَ عَلَىٰكُمْ أَنْ نَكِيْحُوهُ فِيَّ اذِا أَنْكُتُمُوهُ فِي الْجُرُدُهُ قَ وكا مننكو ابعقيم أنكو أينه أسقلوامنا انفقت ولنب علواما الفقتوا وَلَكُمْ خَكُمُ اللَّهِ عَنَكُمْ مُنْجَكُم وَالْمُعْلَمُ خَكُمُ وَالْوَفَا تَكُمْ لَنَكُمْ فَعَنَّ ادَفَاجِكُمُ اللَّالكُفَّارِ مَعْنَا تَتَبُيْمُ فَالْوُا الَّيْنَ وَهَدِّثُ آنُواجُهُمْ شَيْلَ طا اتفقَوا والفَقُّ اللَّهَ الذَّى آنَمُ يُرمُونُ فِي اللَّهُ التَّبَالِدُ إِلَّهُ التَّبْرُ لَوْ ا حَامَةُ الْمُؤْمِنَ فُ مُنَا مُنَا عَلَى أَنْ لا يُعْرِينَ مَا يَدُ مِنْ الْمُؤْمِنَ مَا يَدُو مُنْ المُعْرَافِ تَسْرُفِنَ كَنْ مَنْ فَتَا مُعْلِمُ الْفُلْكُ أَوْلُا وَهُنَّ كَمْ مِا أَنْ يُهْفَا الْفُلْمُ مَنَ النَّهِيِّ وَأَرْضُلِهِنَّ وَلا يَعْمُسِنَكَ وَهِ مَرْدُفِ مَنَّا يَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِق لِمَنَّ اللهُ لِنَّ اللهُ عَقُوزُ رَجِّعُ إِلَيْهَا الَّذِينَ المُّوا لانتوكوا وومناع وبالفاعلين فالبيت وامرالا خراع كاستثر اقفي الفنور الكفادين مالتوالينادع تنتج يقوماني المتمواب ومان الازنن وهوا لعز بزائككم المتأ النبن الموالم تقولون مالانفع كون في كريمقناً غير الدات لَتَوْلُوا مَا لَا لَفُغُلُونَ لَا تَالْفَكُتُ اللَّهُ مَنْ نُفَا لَلُونَ فِي سَبَلِم صفًّا كَأَيَّتُمْ بُنِّنَا لُ مَرْضُوصٌ فَواذْ فَالْعَوْسَىٰ لِقَوْمِهِ مَا قَوْمُ لِعَد

فُوْدُونَتِي دَ مَلْمُقَلِمُونَ النّ رستُول الشِّيا لِتُكُمُّ فَلَكَّا وَالْعَنَّ الدَّالْعَ اللّهُ

THE K

Ex

Ti:

ارالك

اواعفر

ولماكان فؤمينا باللور بكراز كتناخ خرجة حادا فيساع آبنياء مَرْضًا فِي لَشُرُونَ الِمِهِمُ مِالِمَوْزَةُ وَالْمَا الْمُعْتَبِمُ وَمَا الْعَلَيْمِ وَمَا الْعَلَيْمِ وَكُ لَهُ أَكُمُ مِنْ فَعَنْ صَلَّ سَوَّا السِّبِ انْ شَفْهِ عَوْ كُرْ مَكُونُوا كُمُ الْمُلَّاةُ ومتنطا النكا المنهم والمنيئ بالتوة وودوالوتكفرون لَنْ شَفْعَكُمُ ارْخًا مَكُمْ بِلَا اوْلادْكُنْم وْمُ الفِنْهِم فَصْل مَنْكُمْ والمينا تَعْلَوْن لصر مَن كَاسَكُ اللهُ الْمُوع حَسَدة فالرفيم وَالَّذِينَ مَعَدُ اذِ فَالْوُ الْغُومُ بِهِمِ إِنَّا بُرَعًا يَهُ مَنِيمٌ وَمِثَا مَتَكُدُ فَتَ من دون الله كفن أنكم وتما مكننا ومككم المتنائ والنفناة اَسَاً حَنْ نُونُمْنُوا ما شه وحَدَى إلا قُول ارْهُ مَ لا سَه لاسَه لاسَنْعُونَهُ لكَ وَمَا امْلِكِ لِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَنَّى وتَتَنَّا عَلَيْكَ مُوكَمِّنًا وَالنَّك آنتا والنك المصر وتالافكك وتفاهد المفترة لنا وتنا ل فك الترافية فل الترافية الترافية الترافية الترافية لرُكانَ مُرْخُوا الْمَةَ وَالْبَوْمَ الْأَيْنَ وَمِنْ بَوْلَ عَانَ الْمَةَ فُقَ الْحَقِفَ الحُبِلُ عَنَى اللَّهُ الْ عَنْ لَ مَنْ لَكُمْ وَمَنْ اللَّهُ عَالَمُ مُمْ مَهُمُ وَدُّهُ والشفاقية والشاعة فوركهم لأستفاكم الشاعن المنات لمشا للكف في الذين وكم بخير جُوكُومِن في ركف الله سبحر ومُعْ وتفسُّط في البَّهِ إِنَّ القد تُحِيِّ الفُرْيطِينَ لِمُعَالَبُهِ لَكُمُ اللَّهُ عَنَ اللَّهِ كُلُولُونُ فَاللَّهِ لَا لَكُولُونُ فَاللَّهِ والمحركون واركرو ظاهرة اعلى اغراجه أن توكوه ومن وكم فَا ذَلَكُ مِمْ الْطَالِمِنَ فَا آلَهُا الْمُنْ الْمُوا وَالْمَا يَرُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

هُوَالذِّي لَعِبُ فِالْأَسِينَ سُولًا مِنْهُمُ لَلْمُلْمِهُمُ الْمِلْمُ وَرَكَّتِهِمَ وَكُلِّهِمُ التخااتة الحكرة والنكافان فللق صلالي واحرن فيهم لاغا مَكُفُونُ إِنهِ وَهُوَ الْمِنْ الْكِيمَ وَالْمِيضَالَ فِي فَرُنْ مِنْ أَنَّا وَالْمُووَا الققنل القطيم متلل اللبن مخلوا التوريز عمم علوها كتراكنا تحلُ إِنَّهُ اللَّهُ مَثَلُ العَوْمُ الَّذِينَ اللَّهُ اللّ الْفَقْحَ الظَّالِمِينَ فَلْمَا آيْفَتَا الْمَنزَهَا وْمَالْنِ رَغِيمَمْ الْكُلُّمُ وْلَايَةُ يِنْعِ مِنْ وُنِ النَّاسِ فَمَنَّوْ المَن إِنْ كُنْمُ صَادِمْن وَلا يَفْتُونُ المِنامِا فَيْتَكُ آلِبْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِينَ فَلْ كَالْمِنْ الْمُكَالِّكُ عُلِّمُنَ مُنْهُ فَا تُمُمُ الْحُفِكُمُ مُمَّ رُدُونُ الْمِعْلِلْ الْمَنْبِ النَّمَّا رَهُ وَيُنْتِكُمُ عِلَاتُمُ تَعْمَلُونَ \* يَا آيَفًا الدَّنَا مَنُ الْإِلْوَدُ عِللصِّلْفَ مِنْ بَوْمُ الْجُعْرِنَاسْعَي الذي والله وَذَرُوا البِّع ذَاكِمُ عَرُكُمُ النِّكُ فَالمِنْ مَا وَالْفُنْدَ العَلَافُ فَا نَنْسَمْ كُا ذَالِا رُضِ قَا أَبْعَوا أَنْ فَضْلِ اللهِ وَأَوْكُرُ وَاللَّهُ مُنْكًا لَمَكُمْ مُوْكُونَ \* وَلَذْ ادَادًا عِنْ ادْ ادْ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْادَدُكُ لِعَ فَامَّا فُلُمُ اعْنِمَا هِيْحَبُنْ مِنَا لَلْهُودَيِّنَ الِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَبُرُ الْأَرْدِبُنَّ

والمن المنظمة المنظمة

مُلُوِّمَهُ وَالشَّلَالَةِ مُن القَوْمَ الْقَامِمِينَ \* وَاذْ فَالْعَمِينَ انْ مُوَّدِّةً بالبخا سُراسَ للف وسولُ الله التكم مفتد عالما من متعاني التونيز ومنتبرا مرسولها فافن عندا شمراخل تلااحا وهافه ما لِبَيْنَا فِ فَالْوُاهِ مَا شَوْرُ مِنْ ثَنَ مَنْ الْمُلْمِينُ وَمَنْ الْمُرْمِينُ وَفَرَهَا عَلَى الشَّهِ النكرت وصفور كالاستلام والغدلا فينعا لفغم الفك يُرسُ ونَ لَبُطَعَى انورا الله ما في اهونيم و الله مليم وأه ولو كرة الخافرة فو الدّع السّلة سؤلة الفرى ودين الحيّن لِنُفْهِينُ عَلَى الدِينِكِيلِهِ وَلَوْكِرَةُ الْمُشْرِكُونَ فِيا النَّهَا الدَّينَ المتواهد لأدكم على خارة ننخ كم من عنا بالهم فوم يؤن باينوت رسول وتخاهد وافت بالفه بالمواكمة والفيكم ويع حبو كَمْ إِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مْن فَتَهُا الْمَاتَهُادُ وَمَسَاكِنَ طَبَيَّةً فَحَبًا بِ عَمَّانِ ذَلْلِلْعَوْدُ العَظِيمُ وَ انْوَيْ عُبُونَهَا لَفُرُّصَّ اللَّهِ وَ تَفِؤُ فَهَتُ وَكَثِرً لِلْمُ لِنَّ يا القَا المُنهِزَامَ فَاكُونُوا اتَضْارًا للهِ كَمَا فالعنبِيّ إِنْ مَوْيَمُ الْحُوَادُّةُ مَنْ اتَضَادِ الْمِالَةِ فَالِ الْحُوَادِ ثُونَ عُنُ اتَّضَادُ اللهَ فَا مَنْ فَ طَالِقُ فَيْ عِنْ مِنْ الْمِارِيْقِ وَكُفَرَتُ طَالِقَةً فَا مَنْ مَا اللَّهِ وَإِلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا تُقَدُّ فَا مَنْ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا تُعْدِرُ فَا مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَا يَعْدُونُ لِللَّهِ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهِ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهِ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهِ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَالُونُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّ فأصححُ اظاهرً على على قام مِ الله المُحْمِلُ الرَّحِيمُ أبتخ وفوما في التموا بوما في الازفن المكاتباً الفار فس التبنا الحكيم

صُورَكُونُ والبَيْ المصن عَلْمُ مان البِمُواب والاص وتعلمنا للهُون وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْ مِنافِ الصَّدُودِ آلَمُ أَنا تَكُم سُؤُالَّهُ مِن كَفَّرُوا مِنْ تَشْلُ فَنَا فُوا وَاللَّهِ وَلَهُ مُعْ مَنَا سُالِمُ ذَلِكَ بَا يَرُّكُا مَنْ عُ نَا فَهِمْ رُسُلُهُمْ الْيَهِمَا بِ فَقَا لَوَا أَلْيَثُنَّ وَمَنَّا فَكُمْ وَمَنَّا فَكُمْ وَالْمَ وَالسَّنَعْتَى اللهُ وَاللهُ عِنَّا مُن عَمَّ الدِّن كَفَرُهُ النَّانَ مُعْتَوا عُلْ إِلَى وَدَكَ لِنَغُ مَنْ أَمْ لَلْنَبْتُونَ عِلِعِلْمِ وَدَلْكَ عَلَى اللهِ لِسَبَّنَ نَا مِنْ اللهِ ورسوله والنورالقعائز لكنا والله على تَعْلَى حَبْرً نَوْمُ مَا يَعْتُمُ لِنَوْمِ الْجَيْعِ ذَ لَكِ تَوْمُ النَّفَا بِي وَمَنْ مُؤْمِنَ ما مِنْهُ وَلَجَلّ صالحًا تُكَفِّرُ عَنْ أَسْتُ إِلْهُ وَمُنْ فِلْمِ مِنْ الْمُعْتَمْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْفَادُ ظليبن منا أبنا ذاك العزز العظم واللبن كقرداوك نبا بالمانيا اولناتا تفائ النارخا لدين فها وتشكر المضرم ما اصاب مِنْ عَصْدِيدٍ لِلْأَمَا ذِينِ الْمِدِيمِنْ وَفُونَ مَا فِي مَهْ مَعْلَمُ فَلَدَرُ وَ اللهُ بِكُلِّ رَسُولِنَا اللَّهُ وَالْمُنِنُ اللَّهُ لَا الدِّللَّا لَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكُمُّ لَا المؤمنون، فالمَقَ الدِّن احتواات من ادْواجكم و اوالاد كم عَنْ مُنا لَكُمْ نَاخُذَ دُونُهُ وَانْ بِعَنْ فُوادَ نَصَّغُوا وَلَعَنْ غُرُا فَأَنَّ اللَّهَ عَفْوَلًا رجيع لممتَّا الوالكُمْ وَأَوْلُا مُكُونَاتُ وَالشَّعَانِينَ الْجُوعِظِيمُ فانقوا الله ماآ متكفن واسمعوا واطعوا وانقفوا حبراكا فأسكم ومَنْ بُوقَ شُيِّ مَفْنَيْهِ فَأَوْلَكَ الْمُ الْمُفْلِونَ \* أَنْ تَفُرْضُو اللَّهَ تَصُّنا

السِّوالْمُ كَفِّرُوا فَطِيعَ عَلَىٰ لُونِهُمْ مَنْهُمُ لا تَفْقَهُونَ وَاذِا زَالْهُمُ لُخُمُا احَبْنَا مُهُم وَانِ سِوَافِ الدُهُمُ لِينَ لَفِيمٍ كَأَ بَهُمُ خُنْكُ مُسْتَلَفًا عَنْسَوْتَ كُنْ أَصْحَة إِعْلَمْهُمْ هُمُ الْمَدُّونُ فَاتَّحْلُونُهُمْ فَا فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ وَفَعَلُونَ وَلَوْا فِبْلِهُم تَفَالُوْالسِّنْغَفْنَ كُمُرْسُولُ الله لوَّفَا رُوْسَهُمْ وَرَاسَهُم بصِدُّونَ وَهُمِ مُنْ الْكَيْرِ فِي مَنْ الْمُعَلِّيْنِ مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُنْ الْمُمْ الْمُمْ لنَّنْ فَغُور لِمَرْانَ مِنْ عِمَ اللهُ لَمَيْ إِنَّ الْمَعْ لَا لِمَا لَا الْمَعْمَ الْفَاسِفْتِ هُمُ الدِّينَ بِقُولُونَ لا سُنُفِقُوا عَلَى مِنْ عُنْدَ رسَول الشِّحَيْ مَنْفَضُوا دَ لله خُرْ أَتَّنُ التَّهٰوا فِ وَالارْضِ وَلكِنَ المُنا مفْتِ لانفَقْهَون المُنا مقُولُونَ كَانْ وَحَدْنَا إِلَيْكَ مِسَنِ لَجُهُمْ وَالْاَعْرَ مُعْمَا الْأَذَكُ وَلِيْدِ الغِتَّوُهُ وَلِسَوُلِهِ وَلِلْوُسُنِينَ وَكُوْنَ النَّا عِنْمِنَ لَاسَالِ لَا اللَّهَا النين امتولا للفكم أموالكم وكا أوكاؤكم عن في حرافه ومن فيعكن ذَلِيَّ فَا وُلْكَلَّ مُمُ الْخَاسِرُونَ وَا نَفْفُتُوا مِنْ لَدَّفُنَا كُونِ فَلِلْآنَ مَانُ احْدَكُوْ المَرْكُ فَيَعُول رَبِّ لَكُوا الْمُرْتُى لِلْاَحْلَى الْمُرْتُمُ المِلْ عَلَيْمَ الم والرُّيْنِ الصَّالِينَ عَلَنْ نُوْجِزًا للهُ نَشْتًا إذَا طَاءً آمَلُ اللهُ اللهُ ごうぎ م المراجين المراجي لُيِّخُ لِيْهِ مَا فَي المَّمْوَاتِ وَعَا فَي الاَتْرَةِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَمُ الْمُلْكُ وَلَوْ عَلَى كُلِ لَنَيْ عَلَيْ اللَّهِ الدُّي خَلْقَتُمْ فَتَكُمْ كَا فُرْهُ مَنِكُمْ مُؤْمِّنُ وَاللَّهُ عِلِالْغَلُونَ نَصِيرٌ خَلَوَالتَهُوانِ وَالأَرْضَ الْحَقِّ وَصَوَرْكُو فَاحْسَنَ

من قادعة بنرو وُ فَرُ مَلْ يُغْوَيْنِها اللهِ اللهِ الْمِكَمِنَ اللهِ عَلَمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دِيهِ عَالَمُهُ النَّتُ لَهُ فِي مُسَاحَلَ اللهُ التَّ بَعَنَى رَضَابُ ازْ المِلَّ وَ اللهُ عَنَوْرَدَجِمُ مُنْ مُوْمَلَ اللهُ تَعَلَّمُ فَقَلْمَ الْمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَلَكُمْ وَكُلِّ لِللهِ المُعْمَةُ وَرَدِجِمُ مُنْ مُؤْمِنَ اللهُ مَعْمَلُ وَاللّهِ مِسْتًا اللّهُ النَّالِيَ لِيهِ وَ المُعْمَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

## حَسَّنَا مِنْنَا عَنْهُ لِمُعْمُ وَيَعْنِغُ كِلَمْ وَاللَّهِ لَنَكُودُ حَجِهُمْ عَلَمُ التَّبْطِكَ فَاكُ العَبْهُو

نَا أَنَّهُ ٱللِّنَّةُ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّياءَ فَطَلَّقُوْهِنَ لِمَنْفُقَ وَاتَّصُلُوالِعَنَّ فَ وَانْقُوَّا اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا يُخْرُونُ هُنَّ مِنْ سُؤُنْهِنَ وَلَا حَبُرُجْنَ الْأَلْنَأَلَٰمَ بفاحت زمتن و اللحدود الله ومن شعتكم و دالله ففار ظَلَمَ نَفْتُ لُا نَدُرُى احْتَلَ الْشَحْلِثُ مَعْنَ ذَلِيلَ فَيْ أَنْ فَإِذَا لَلْهَا كَتَكُنُّ فا مَنْكُونُهُ مُ بَعِيْهُ فِ ا وَفا رِيونُهُ مَعَ بَعِيْهُ فِ وَاشْهَارُ وادْوَف عَنْ لَعِنْ كُمْ وَالْمَتْمُوا الشِّمَادَةُ لِللَّهِ ذَكُمْ مِنْ عَلْمَ سِمَّكُما نَ مُؤْمِلًا فَعُ وَالْمَوْمُ الْإِفِرُومَنْ سُوَّالَهُ عَبْلُلْ تَحَرِّمًا وَوَدُولُونَ مَنْ لَا عِنْتُ وَمَنْ بَنُوكَ لَ عَلَى اللهِ مَهْ وَحَدُيْدُ لِدَ اللهُ اللهُ امْرُهِ عَلَى حَدُلُ اللهُ لِكُلِ لَنَهُ مُذَا وَ اللهُ فِي مُثِلًا مِن الْحِينِ مِن الْحِينِ مِن الْحِينِ مِن اللهِ وَاللهُ انِ إِذْ مَنْ أَنْهُ فَعِيدَ تَقُونَ مَلَا مُزَالَعُهُ وَاللَّذِي لَمْ عَضْنَ وَأَفْلا لَكُمْ عَالِ احَلَهُ إِنْ يَنِعُنَ عَلْهُنَّ وَمَنْ سَوَّالُهُ عَبْلُلُهُ مِنْ الْرَافِي الْبُعْلِ ذليا مرُالله أنْزَلَدُ للبُكُم ومَنْ بِينَوَ اللهِ تكفرته من رسينا يمرو تعنظيم لدُ الحراف التكيون هُنَّ من عَشْت كنيُ إمن وحُدِيكُووكُ نصَّنا لاه هنَّ لِنُفِيَّتِهُ وَاللَّهُ مِنْ كُنَّ الْكَانِحَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْكَانَا فَفُولُوا عَلَيْهِ وَحَرَّا لَكُنَّ الْكَانِحَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَال حَلَّهُنَّ فَانِ ارْفَعْنَ لَكُمْ فَا نُوْمُنَ اجْرُهَنَّ مَا نُمْرَ فَابْنِكُمْ مِيُّنْ فِ دُانِ مَنَاسَمُمْ فَسَنُرُصِيعُ لَمُاكُونَ لِينْفِنْ وَلَمْ عَبُرُ مِن سَعَيْهِ قَ

تَا رَكَ النَّهُ مِنْ الْمُلْتُ مُوعَلِّى كَانَتُكُ مَنْ الْمَرْ الْمَرْجَ فَلَكَ الْمُونَ والحيوة لينالوكوا أتكم الخسن عمدة وهوالعزيز المفود الذي خلف سينع سموا يطيا فأمانوى فبحاني الرحمي من تقنادن و رفيع التعت ه لَ رَفَى إِنْ فَعُورُ ثُمَّ الْحِيرَ السَّمِيرَ عَنْ إِنَّا إِلْهَا السِّمَا لَا اللَّهَا السَّمَا خاسينًا ومَوْحَبَسَ وَلَمَلَ وَبَهَا السَّمَاءُ الدُّرنا مِصَابِحَ وَحَبَلْناها رجوعا المتناع بن واعْنَنَا لَمْ عَنَا سَالِتَعْبِي وَ اللَّهِ مَا الْمَعْبِي عَنَا بُ عَنِيمَ وَشَرِّ لَاصَلُ لَذَا الْفُواسُ السِّمَ وَلِمَّا شَصَدُا وَفِي مَقَوْدُ تَكَادُمُنَةُ مُنْ الْمُنْظِكُمُ الْوُنْ فِهَا مَنْجُ سَالِمَتُمْ خُزَّتُهُا الدّ مَا يُعَمِّنُونَ فَا لِوَالِمِي لِمُعَالِمَ فَا نَعَادُ فَلَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَا لَذَ لَ شعط فالنظ في الخليد وفالوالكُنْ الديم المنتقل ما كنت المنتقل ما كنت المنتقل ما كنت المنتقل من المنت نى المخاب التعبر فاعتر في المنافية من المنطق الما تعاب المعددات اللَّهِنَ عُبُونَ نَهُمُ المِنْسِلِمُ مُعَنْفَرُ وَاجْكُمُنَ وَاسْتُووافِكُمُ أواجيم وابرأ يترعكم بنإ بالصندور الانعثار من حلت وهوالطاط المحتبي فوالذي حبتل كم الارتق ذكركا فاتنوا في مناكبها و كالوان لله فرو التي الذهو المنهم المن التهاو النهاو النهاو النهاو النهاو بِكُمُ اللاَيْنَ فَاذَ أَهِي مَوْد آمُ آمَيْنُمْ مَنْ فِي التَمَا أَوْ النَّهِ الْمُعَامِمُ طاصِبًا وَتَعَلَى مُن كُنُ مُن نَابِلُ وَلَقَدُ لَانْ الْمِن مِن سَلِهِ إِن فكفكان نكير ادكم وكاال لطتي فرعتم صافات وتقبقن مَا عُبُ كِهُنَّ لَا لَا الَّهِنْ لَدَّرْ مِكُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أنُ يُدِلُّهُ إِذَ فَا كُاخَتُرًا مَنِكُنَّ مَلِكَانِهُ وَمُنْا يِنْ فَانِنَا فِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ طابنا إسارةًا بِ تَيْنابِ وَاتَبُالُ إِلَا ابْهَا الْآبَامَةُ الْآبَامِةُ الْأَبْرَامِتُوا فُلَا أَشْكُم وَآهْلِكُمْ نَادًا وَ وَوُدُهَا النَّاسُونَ الْحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَ فَكَلَّ عِنْدُمُّنَّا سَلَادًا لا معَنُونَ الْفَعَمَا امْرَكُمْ وَنَفَعْلُونَ مَا نُوْمَ وُنَ فَاللَّهُمَا النَّبِنَ كَفِنْ وَالْا نَعَلْفِي دُواا لِتَوْمَ لِمِّنا عَيْ فَنَ مَاكُنْمُ نَعْلُونَ البُّهُ اللَّهُ مَنْ المَوْالوُ بُو اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَثَّرُ نِصُوحًا عَسَى تَكُمُ النَّ لَمُعَيَّد عَنْكُمْ سَبِيْنَا يَكُنْ وَمُنْ خِلَكُمْ حَنَّا لِهِ فَيَامِنِهِ فَيْمَا الأَنْهَا لَ لَوْمَ لا فَرْجَ الفة النَّيْقَة الدَّبْنَ اللَّهُ مَنَّا مَتُوا مَعَدُ مِنْ رُورُهُمْ لَتِنْ عَلَى بَنْ الدُّنهُم وَيَأْمُا يَثُمُ بِيَوْلُونَ رَبِّنَا الْمُنْمِ لِنَا فُرَيَا وَاعْنَفِرْلِنَا لِنَّلَتَ عَلَى كُلِي شَجَّعَ مَارُ يَا ابْهَا الشِّتِي ظِيهُ الكُفَّادَ وَالْمُنَّا وَخِيرُوا عَلْظُ عَلَيْهُ مِي أَوْمُهُمْ حِتَهُمُ وَمَثْبُلُ لَلْمِهُمْ صَرَبَ اللهُ مَنْ لَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَكُ وَلَا مُواْرَكُ وَا وآمُوا مَنْ لَوْطِاكُما مَنَا عَنْ يَعَلَى مِنْ عِنادِ فَاصَا لِحَيْنَ فَا مَنَا هِنَا فكرنفينا عَهُما مِن اللهِ سَيْعًا وقبل ادْخلي النّاد متم المأخلين وصرب الله مشكة للين امواامراك وغون أذ فالت رتاب لى عْنِيدَكَ بَدْنًا فِي الْحَتَيْزِ وَيَجْبَحْ عِنْ فَهُوْنَ وَعَلِمْ وَيَجْتَى وَالْمُوْمَ الظَّالِينَ وَمَرْيَمَ الْمِسْعُمْ إِنَّ الدِّيا يَصْعَنُ فُرْهُمَا فَتَفَيُّنَا فبرمن دومينا ومترفث مكلاك وقفاوكن وتكاست الفاينين مراشها لخاراتهم

شُنْ عَلَيْهِ الْمَا أَنَّا فَال اسْلَا طِيلًا وَلَهِ مَ سَنَوْمُ عِلَى الْحُرْبُ وُمِّهِ الماتلوناه يحما للوناا تفات المتنزاذاة تموا المضرفة المفيد وكالمشِّنْدُونَ فَطَافَ عَلَيْمُ الطَّاقِفُ مِنْ دَبْكِ وَهُمْ نَا مُّوْنَ فَأَصَّبَنْ كالقتريم مَنَّنَادَزُامُفْيِحِينَ الناغُنُواعِلَجُرُكُمُ أَنْ يُنْطِالُونَ نَا نَظْلَقْتُوا وَكُمْ نَغِنَا نَنُونَ ٱلْكَالِبَ خُلَيْنَا النَّوْمَ عَلَيْكُمْ مُنْكِكُونَ وَعَذَوْاعِلَ حُرْدُ فَادِرِينَ فَلْمَانَا وَهَا فَالْوِالِمَا لَهَا أَوْنَ لَمْ عَنْكُ مَحْرُونُونَ فَاللَّهُ مُلَّمُ الْمُأْلِكُمْ لَوْكُاللَّهِ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَرْالُوا كُنَّا ظَالِمِنْ مَا تَبْلِعَجُهُمْ عَلِيغَوْنِ كَالُوا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَهِكُنَا لَوْنَا كُنَّا ظَا عَنِي عَلَى تَنَّا انْ بُنُولِنَا خَنْبُوامَمُنَا لِذَا الَّ مَنْيَا نَاغِيُونَ كُنُلْكِ المِنْنَائِ وَلَمَنَا بُهِ الْمُخْرِعُ الكَبْرُ لُوكًا فُوا سَكِونَ لَنَ لَلِيُقَبِ عَنِدَرَتِهِ مُ جَنَّا كِالشَّهِ الْعَبِّ لَا لَمُسْلِينَ كَالْحُرُهُ مِنَ مَا كُلُمُ كُنَّ عَنْكُونَ آمْ لَكُمُ كُنَّا شَخِيرِ لَى رُسُونَ يُمِّينُ أَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَ ثُلَمْ لِمَا تَعْمُونَ مُثَلِّمُ الْبُهُمُ بِذِلْكِ دَعَهُ ٱلْمُ لِمُنْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فلكَا ثُوْالْقِيرُكُمَاءَهُم الْكِالْوَاصادِ فَهِي لَكُمْ مُكْتُقَوْمُ مِنْ مِنْ مَا فِي قَ مُنْهُونَ اللَّهُ وَ فَكُو لَيُنْطَعِنُونَ خَاشِعَةً النَّهَا وُهُمْ تُحْقَقُهُمْ وَلِّرُوْمَ لَكُنَا نُوْالْمُغُونَ الْكِالْبُحُودِ وَهُمْ سَالِوُنَ فَلْ لَذَ مَنْ كَلْمَاتِ الْمُوْتِ بعِنَا الْحُرَّةِ يُسْتَسْتُرْرُجُهُمْ مَنِحَ إِنْ لاَ مَجَلَقْ وَالْمُحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَ كَيْدِ وَعَنْهِنَّ الْمُ لِنَا لَهُمْ الْجُنَّا فَهُمْ مِنْ مَعْنِيمُ مُنْ فَعْلُونُ الْمُعْنِيمُ مُ

خَذَلُكُمْ مِنْ لَهُ مُرْدُهُ فِي التَّخْرُ العِلْمِ فِي الْخَذِلُ الْمَنْ الْمَا فَعَمْ وُرُدُ التَّنَّ الْمَا اللَّهِ الْمَنْ وَهَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهِ الْمَا الْمَا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولِمُ اللللْمُ اللِهُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُول

بين والقام ومنا استطران ما است بنجنز رباية بجنون والله والل

وَلَمُ مَنْ وَلِهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ ا

والفالقفالية المنطقة المنطقة

الَّذِبُ نَهُ بَكُنْتُونَ فَا مَنْدِي تَكُمْ وَثَالِي كَا نَكُنْ تُصَاحِبِ لِلْمُنْ الْأَلْمُ الْمُنْفِي الْمُ فَاوْدَى تَقْوَعَ تَكُفُلُهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّالِّ لَمُ لَكُلُ اللَّهِ لَمُؤَلِّ فَالْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِق مَنْ فَوَلَمُ النَّهُ لِلْمُنْفِقُ لَكَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا فَوْلِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا فَوْلِكُمْ اللَّهِ اللَّ

Si

مِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

الما تقراما الآفر و ما احترائية المخالفة و حكة بن مُوَّدُ و عَادَمُ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْم

والما أورا الحيم إِنَّا النَّكَ الْوَحًا الي فَعْضَهُ النَّ آلَهُ إِن قَمْكَ مِنْ صَبِّلِ إِنَّ أَنْهُمْ مَنَا وَالَّهُمْ فَالِ لَا فَلَمُ النَّالِكُمُ نَنْ رُمُنِكُ أَنَا غِينُ فَالْفَقَ فَ فَيْ الطبعون لعَفْن لِكُمُ مُن ذُنُوكُمُ وَيُؤْخِرُ كُولِا كَالْ مُحَلِّ مُحَمَّدُ مِنَّ احْبِلَ اللهِ اذِ ا طَاءً لا يُوْحَرُ لُوكُنْمُ السُكُونَ فَال دَيْسَانِد عَوَنْ وَفَى الْدُومَ لَمَا رَّاعَكُمْ بزو فردعا فالخ وزار ولن كلنا دعو فه لنفع في ملا المعالم فأذانيم واستغنوا فإائم واحتفاد استغرط الشيكبارا التهدد عَنْ مُعْضِالًا مُمَّ مَرَّ وَاعْلَتْ لَعَمْ وَالرَّيْ فَعَلْكُ النَّالُهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومُنْ لُو لَهُ مَا نُوال تَبَينَ وَعَعْلَ لَكُمْ مَتَّابِ وَتَحْلَ لَكُمْ آهَا تُل مَالَكُمُ لَا زَجُونَ يَلِيهِ وَفَا لَا وَمَنْ خَلَقَكُمُ الْخَارُ الْمُرْزَقُ الْمُفْتَكُمُ اللهُ سَبْعَ سَمُوْ إِنْطِيانًا وَحَدِيلَ الْعَدَ مِنْهِ قَ وَرُا وَجَمَلُ النَّهَرَ سِلْجًا وَاهْدَانْبِكُمْ مُولِلاتِقْنَ نَامًا أَمْ تَعَسُدُ لُهُ فِينَا وَعُنْ خَلْمُ اخْرَاجًا والفحت كَمُ الانفق سِلْمًا للسَّلْكُوامَيْلَ سَلْكُ فياع فال وزُح دبّ لمتم عصول والتيواس مرده مالدوك الإختان وعكر كالكائل وفالوالا نذر والتكاولا تَهَ رُقَ دَدًا لَا سُواعًا لَا تَهُ تَبُونَ فَ بَعُوقَ وَكُمُ مَا وَمَنَ الصَّلُولُ كَتَمْ إِلَى الْظَالِمِينَ لَا فَاللَّهِ مِنْ الْمُطَّيِّعَ الْمُجْمَاعُ فِي فَادْخُلِفًا نَا وَا فَكُمْ فِيرُ وَالْمُ مُنْ دُونِ اللَّهِ النَّفَادَ وَفَال نُوحَ مَتِي لا تَمَنَّدُ

بودالمني وكونين ومن عناب ووائن بنسية واحبيه واحبر وصلنيدالمفاؤور ومن والارض مقائم بخير كلالفا لفا نْزَاْعَذَالْثَقَى لَمُنْفَامِنُ آوُنِدَوَتَوَكَ ﴿ وَتَجْمَعَ فَاوَغَى ازَّ الانْسَاتَ طُونَه عَلَوْعًا وَالْمُتَدُولِكُ الْمُتَدِينَ وَعَلَى الْمُتَدُّلِكُ مِنْ مُنْ وَعَلَى الْمُتَدِّلِ الْمُتَدُّلِكُ مِنْ مُنْ وَعَلَى الْمُتَدِّلِكُ مِنْ وَعَلَى الْمُتَدِّلِكُ مِنْ وَعَلَى الْمُتَدِّلُ اللهُ ا المُصَلِّنَ النَّبَنَ فَيْعِلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل معَنُوعُ لليشَائِلُ وَالْحُرُوعُ وَالنَّبِنَ نَصْلَكُ فُونَ سِوْعُ النَّبِنُ وَأَلْفَتُ هُمْنْ عَمَّا بِدَيْهِم مُثْفِقُونَ لَنْ عَنَّاكِ دَيِّهِمْ عَنْ مِا مُؤْنِ فَ النَّن فَمْ لِعِنْ وُجِهِم خَا فِطُونَ لَهُ عَلَىٰ دَوُ اجْهِم أُونَا مَلَكَّتُ آمُّا مُهُمْ فَانَهُمْ غَرُهُ لَوْمُهِنَّ فَتَنِ الْتَعْلَى لَآوَدُ اللَّ فَادْلَكَ عَلْمُ المَّا دونَ وَاللَّهِ مُ لا مَا نا فِيمْ وَعَمْلُهُم وَاعْوَلُ وَالْمَامُ مُمَّ البِّهَا دَا يَهُمُ نَا مُؤْنَ اللَّهِ وَالدُّسْ فَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فجنّا بِمُكُمَّهُونَ فَاللَّهِ مَا كُمَّةُ أَقِيلِكَ مُهُطِّع مِن عَلَا لِمِهِ وَعَنَ النَّمَا لِعِينَ النَّظِيمَةُ كُلُّ مُرْكُ مَنْ مُنْ النَّمَ لَكُمْ النَّهُ الْمُعَلِّمُ النَّهُ كالدانا خَلَفْنَا فَمْ مِمْ الْعِلْمُونَ عَلَا النَّهُمُ مِيْتِلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا للَّغَادِبِ إِنَّا لَفَادِدُونَ عَلَى إِنَّ ثُلَّةِ لَحَنْوًا مُنْهُمْ وَمَا تَحَنَّ بينبؤهن مندهم بخوص واستنسوا متخافة فواقوتهم الذع بوعد دُن كَرَم عَرْجُونَ مِنَ الْمَجْمَاتِ سِرَاعًا كَا يَتُمُ الْمُصْبِ بِوُفِوْقَ خَاشِعٌ زَاتُصَا مُكُمْ فِكُمَةُ مُرْفَعَةُ مُ ذَلَّهُ ذَلِكَ البَّوْمُ اللَّهُ المعكدين

مَعْ عَلَيْهِ الْمَنْ مَعْ عَلَيْهِ وَانْ وَالْمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَنْ الْمَالِطُ اللّهِ الْمَنْ الْمُعْ عَلَيْهُ الْمَالِطُ اللّهِ الْمَنْ الْمُعْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيه

مِي الْهُمَّ الْمُؤَكِّنُ فِي اللَّهِ لَا الْمُؤْلِكُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنْ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

الأغ

ٷڵڵڗۻ۫ڹٵڬڟڿڕؘڗ؞ٙٵٛٷڵۮڷڟٳڹڬۏۜڬۿ۬؞ۻڸٙٷٳڝٵۮػ ػڰ۫؇ؾۏٵڰٷڣڮڰٷٷؖڐڗڹڮۿڿۻۼڶٳڸؽػۊػڸڿػۊؠۼؚڰٛ ڂؙؿؙڶٵڣڴڣڹػڟڶۮٞؽٵڣٷ؇ڎڋٳڶڟڵؠ؈ڶڰ۬ڟٵٷ

والمواقع الماميم

فَلْأُوْفِ كَلَّ التّمَاسَمُ مَقَرِّم الْحَقِي مَنْ الْوَالِنَّ الْمَعْنَا وَرَاكُ فَلَا اللّهِ الْمَعْنَا وَرَاكُ فَلَا اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ

اِيَّهُ فَكُنَّدُ وَفَيْنَ فَقُلِ لِكُفِي فَنَيِّى أَعْمَ ثُمِّ عَمْ فَلْكِ فِ فَلَى خُمِّ فَطَالَ مُعْتَبِرَ وَكُنِيرَ مُمَّا وَرُوا شَنِكُن فَقَالَ إِنْفِنَا لَا سَعِ وَمُثَرِّ أزهناللا قول التنبي سالمبليرسقير وماادر الماسقة لا لَنْهِي وَلَا تَذَذَ لَوَأَحَرُ لَلْبَشِي عَلَيْهَا لَنْبِيِّ عَنْفَتَ وَمَا حَلَّنَا أَعْفَا التارلة ملة عَلَمُ وَمَا حَلَّنَا عَنْهُم الْاثْنَاءُ لللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا حَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا البَسْتُ عِن اللَّهُ الْمُنَّا الْمُنَّابِ وَتَزْدُا وَاللَّهِ إِلَّهُ مِنَّا الْمُنَّا الْمُنَّا الْمُنَّا مُرْمًا تِ اللَّذِينَ ادْمُوْ الكُوْيَاتِ وَالمُوْمَنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فَعَلَقُهُم مرَضَّ وَ أَلْكُما فِي فِن مَاذَالَا وَ أَفْدُ بِهِنَا مَثَلُّ كَذَّ لِلْ ضَلَّا لَثُ مُن تَسَاءُ وَهَمْ يُعِنْ نَسَاءُ وَمَا بَعَلَمْ حُبُوةَ وَتَلِيَّ الْأَهُودَمَا فَعِكُمْ ذي وْ عُلْلِيْتُ كُدُّ وَالْهَزِّي الْلِتْلِاذُ إِذَبِّ وَالْهَنْجِ اوْالْتُهُ انقالا عِنْ مِا كُلْبِرِ مِذْ رَالْلِبَغِيرِ لِمَنْ شَاءُ مُنْكُمُ ان مُنْقِلُ مُ أُوسِّنَا كَالْفَتْنِ عَالَمُنَا دَهِمَا اللهُ الْخَارَ الْمُن فَجَانِ ستتاء لون عزالخ من ما سلككم ف عَبَّر فا فؤاكم المنات الْمُسَلِّينَ ۚ وَكُمْ لَلُ ظُنْعُ المُسْكِينِ وَكُمْ أَخُوضُ مَعَ الْخَاصَّةِ وكتأ تُلذِّب سِنْم الدين حَنْيا تَلْمَا القِين فَأَلْفَعُهُمْ شَفًّا عَدُ النافيات قالم عن النزكرة مغرض كانتم عرضتف حَرَّتُ مِنْ فَنُورُهُ ۚ بَلْ مُنْهُ كُلَّا مُرْئُ مُنْمُ انْ وَنُونُ عُقَامُنَتُمُ ا كَلْمِبْلُا فِيَا فِنَ الْأِينَ كَلَّمْ النَّرْنِينَ كُولْ تَرْنِينَ فَيْكُرُونُ فَيْكُرُونُ فَيْكُونُونَ وَطَامْنُ كُرُونُ الْمُأْنَ لَشِاءً اللهُ هُو القُلُ النَّفَوْ عَلَ هُول المعَدْ غِرَافُ

تجمّعًا وَقَاعَا فَا فَقَرِدُومَنَا اللّهِ الْمَعْ فَعَرَفُهُ الْمَا مَعْ فَا الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

يا آَقَا الْمَدَّةُ مُوْاَ يُؤِدُ وَدَبَكَ نَكَبِّرِ وَيَا الْكَفَلَقُمْ وَالْكَافِرَ الْكَافِرُ وَلَكُمْ فَاكُورِ كِلْ هَلَكُنْ السَكَفْرِ وَكَرْبَاكِ الْمَبْرِينَ وَالْوَالْوَالِيَّا الْوَرُولُكُ فِهُ عَنِيرِ تَهُمُّ مِنْ وَكَا وَبَهِمَ عَبْرِهِ مِنْ فَيْهُودًا وَمِهْ تَلْكُ فِي مِنْ الْمُفْتِهُمُا وَحَدَّلَكُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَكَا وَبَهِنَ عَهُودًا وَمِهْ تَلْكُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْعُولُولُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ وَلَا مِنْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

خَلَفْنَا الالنِّيانَ مِنْ نَظْفَيِّهُ السُّنَّاجِ مَبْنَكُ مِحْجَكُنَّاهُ سَمِّعًا بِصَمَّا طَلِحُهُاوذَ لُكُ نَفُونُهُا مُنَكَبُرًة وَيُطَانَ عَلَيْهِ بَالِيَةِ مِنْ فظَّنَهْ وَمُنْ الْمُعَالَى مَنْ عَوْنَ فِيهُ كَأَنَّ الْحَالَ مِنَا لَهُمَّا نَعَنَّبُدُ عَنَّا فِهَا لُنَكُمِّى لَذِيكُ وَنَطِّوْفَ عَلَيْهُم دُلْمِانً مُحْلِدُهُنَ أَلَا أَبْتُهُمْ حَسِيْتُهُمْ لِوُلُواً مَشُولًا وَلَذَارَا الْمِنْ مُمَّ دَاتِكَ نَعْمًا وَمُلكًا كَمُنْ عَالِمُهُمْ شَانِهِ مُنْ مُنْ وَخُنْهُ وَالْمِنْ فَيْ وَحُلُوا اسْا وِرَمْنِ فَضَّ فِ وَسَقَهُمْ وَتُهُمْ شَرَا مَّا طَهُورًا وَهَا كُلْ لَكُمْ مُولِّا وَكُلُ مُعَالِكُمْ مُنْ لِكُولًا المَا حَنْ نَزَلْنًا عَلَيْكُ الفُوْلِ لَنْ فَرَبُّكُ مَ فَاصْبِرُ لِحِيلُمْ مَثِّلِكُ لَلْفَطْعُ مِيْمُ الْمُكَااذِكُمْ فِي الْ واذُكُوْاسِمَ رَبِّكِ نُبُرُّهُ وَأَصِلُهُ وَمِرَّالِمَتِّالِهَا سَعُبُرُ لَرُوسِكِيْهُ

والعالقة الماكة النيمُ سِوْمِ الفِنْمَرِ وَلَا الشِّيمُ اللَّفِيلِ اللَّوَامَرُ الْعَنْتُ لِانْيَانُ اَنُكُنُ جُمْعَ عَظِامُ مِلْ فَادِمْتَ عَلَى اَنْ نُسَوِّقَ مَنَا مَرْ بَلُ وُمُولُا لَيْنَانَ ليفي آمامً لَبْنَاكُانَ أَنْ وَهُمُ الْفِيمِ فَاذِا لِوَقَالَتُمُ مَنْكُ القَرِّ وَجِيعُ النَّمْرُ وَالصَّيْرُ لِقَوْلُ الْمَنْ الْأَوْلِيَا لَ يَصَغِّمُ الطَّفَّرُ كَلَّةُ لأُورَوُ الْحَدُ تَلِكَ وَمُنْ فِيهُا لمُنْفَقِّنَ مِبْتِيَّ وَكُمْ مِنْإِلَى وَمَنْفِرِ عِلْ مُنَّمُ وَأَخَرُ بِلَهُ سُنِانُ عَلَى عَنْ اللهِ مُعَمِّعٌ وَلَوْ الْفَيْ مِعَادَتِ كُل بِحَرَائِ بِرلْيا مَكَ لَيْحِيَلَ بِرِلْنَ عَلَيْنا حَمِّهُ وَفَلْ مَرْفَا ذِاضَ مَا أَفَا ثُمَّا بِن وَإِلَمْ عَمَا نَعْكُنَا مِنَا مَرْ كَلَّةُ بِالْخَنُونَ الْعَاصِلَةِ وَلَلْدَوْتُ لاَحْقُ وَجُوعُ مِعْتُلِى فَاضَرَةُ الْمِدَتِهِا فَاظِرَةٌ وَدُجُعُ كُورُ باسترخ تظُنُ أَنْ نُفِعُلُ هِإِفَاقِيرَةٌ كَالْدُوْ الْمَعْلِلْمُوافِيَّةً وَعُلَمَ أَذَانِ وَظَنَّ آمَّ أَلَوْ إِنْ وَ آلفَّتَ لِللَّا فَاللَّاكُ اللَّهِ وَ مُكْ يَوْمُ عُبِالْسُنَانَ فَلَاصَلَدُ فَوَلَاصِلَىٰ وَلَكُنْ كُذَّتِ فَوَكَّنْ مُّ ذَهَبَ الِلصَّلِهِ مِمَعًى ۖ أَوْلِكَ فَاوَلَى مُمَّ أَوْلِكَ فَا مَثْلُ ثُمُّ ٱوْلِكَ فَا مَكْ عَيْدُ لا نَيْ لَ أَنْ يُولَدُ سَلِيٌّ لَمْ لَمُنظَفَّةُ مَنْ مَنْ كُنَّ مُمَّا نَعْلَقَةُ خُلُقَ مُسَوِّقً خَبِّلَ مُثْرِالْرُوصِينَ النَّكُو اللَّهُ وَلَا نَحْدُ على الناعبي المؤك كبكرة للصادر مُوالله الخراري مَانُ عَلَا لَيْنَانِ مِنْ مِنَ اللَّهِمُ لَمُ كُنْ فَيْ المَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم

كَالْقَدْ كَانَرْجِا لَنَّهُ فُقُ وَبِلَّ وَمِنْ وَمِنْ الْكُنَّ مِنْ هِنا أَوْمُ لِلْفُقْلَ وَلَا وَذُنَّ كُمْ مُعَنَّذُ دُنَّ ذُبِلُ وَمَنْ لَلْكِكَ لَّبِي هُمَا لَهُمُ الْمُعْلِلْ عَمَنْاكُمْ وَالْاذَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُ كَنُونَكُنُ وَلَا وَيُلُّ فُومَ عَزِلْلَّذَ بِنَ لِنَّ الْمُنْفَى مَنْ ظِلْوْلِ وَعَبُوْنِ وَ قُوْلِكُمْ مِثَالِلَتُ مَا لِنَتْ مَا وَتُ كُوْا وَاتَّذْ يُوْا هِنَدُنَّا مِنَا كُنْمُ نَفِّلُونُ وَنَا كَذَلِكَ يَحْمَ الْمُنْسِنَ وَبْلُ كُومَ عُنِ لِللَّذِيَّ مِنْ كُلُوا وَمُتَّكُوا مُلْسَادُ لِتَكُمْ يُخْرُمُونَ وَبْلُ يَوْمَتُ لِلْكِلَدِيَةِ وَلَاذًا مِبْلِلْمُ الْتُعَوْلُ لَا يُكِلِّدُ فَالْتُكُمِّدُ فَالْتُكَثِّرُ حرب الحكام المفيون للك تنبن فاق خواشا لخالج بم عَمَّ مَتَّا لَكُونَ عَزَ البَّنَا العظيم الَّذِي فُوْفِي عِنْلِفُونَ كُلَّا سُبِّعْلَوْ مُحُكِّدُ سَبِعِلْوَنَ الْمُحْجَلِلْ أَضْ مِهَادًا وَالْجِبَالَ ادْفَادًا وَ طُفَنَا كُوْادَوَاجًا وسَعَلَىٰ نُومَكُمُ مُنْاأً فَا وَحَلَىٰ اللَّيْلِ لِلْإِلَّا النكت المالث القت المتنافق المناقدة المتالكة سلطاوها وقاط وآنزكنام المعضا وماؤنجاها الجرج برحُتًا وَمُنَانًا وَتَجَابِ الفَافَا لِنَّ بِوَمُ الفَصْ لِكَانَ مِعْ أَمَا بَوْمَ يُنْفَؤُ فَا لِصُودِ فَنَا نُونَ اتْفَاحًا وَفَعْفِ السَّمَا وَنَكَا مَثَا لَكُمْ اللَّهِ الْمُ وَسُرِينَ الْمُنْ الْفُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ للظاعبرتانا لايثرت فها المشامًا لا مردوق فيا بردًا ولا سَرَانًا للاَحْمَمُ ادْعَنَانًا جَلَادُونَانًا لِنَهُمُ كَاوَلا وَكَ

لَهُ وَلَيْ لَكُ مُولِلاً هِنُونَ الْنَا مِلِذُو بَنَ وَوَنَ وَالْمَا مُلِلُو وَمِنْ وَوَنَ وَالْمَا مُلِكُ وَ وَمُا فَعَلُو هُونَ فَلَفُنا لَهُ وَتَمَرُّونَا الشَّهُ وَلَا أَنْفُنا أَلَا الشَّافِ وَلَا أَنْفُنا أَلَا مِن الشَّا لَمُ الْنَهُ وَمَا لَقَا فَوَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

بِهِ الْمُنْكَادُ مِنْهُمُّ فَا لَمُناصِفَانِ عَصَفًا وَالنَّ فَرَائِ فَتَوَا وَالنَّ فَرَائِ فَتَوَا فَا لَمَاصِفَانِ عَصَفًا وَالنَّ فَرَائِ فَتَوَا فَالْمُعُلِّ فَالْمُنْكِ وَلَمَا فَالنَّهُ فَلَا وَالنَّ فَرَائِكُ لَمْ الْمُنْكِ فَلَا وَلَمْكُ لَمْ الْمُنْكِ وَالنَّهُ وَرَجَبُ وَلَوَالْكُمْ لَنَيْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْكُ وَمِنَا وَمُرْتُ فِي الْمُنْكِينِينَ اللَّهُ فَالِكُ وَمِنْكُونِهُ المِنْكُونِينَ لِلْمُنْكِينِينَ اللَّهُ فَلَاكُ وَمِنْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَمِنْكُونِينَ وَاللَّهُ وَمِنْكُونِينَ وَاللَّهُ وَمِنْكُونِينَ وَاللَّهُ وَمِنْكُونِينَ وَاللَّهُ وَمِنْكُونِينَ اللَّهُ وَمِنْكُونِينَ اللَّهُ وَمِنْكُونِينَ وَاللَّهُ وَمِنْكُونِينَ اللَّهُ وَمِنْكُونَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْكُونَا اللَّهُ وَمِنْكُونَا اللَّهُ وَمِنْكُونَا اللَّهُ وَمِنْكُونَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْكُونَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِلًا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَالِكُونَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَالِمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَالِقُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَالِمُونَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ ال

المَدَنَةُ الْمُدَنِّكُ الْمُرْفَى دَلَا لِمُنْ الْمَدْ لَكُونَ لَهُ الْمَدِّفِي الْمُكَلِّلُونَ الْمُكَلِّمُ الْمُرْفَعُ الْمُكَلِّمُ الْمُنْ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِمُ الْمُكَلِّمُ الْمُكَلِمُ الْمُكَلِمُ اللّهُ الْمُكَلِمُ اللّهُ ا

والواتوات منتبر وَفَكُ الْنَاوَهُ الاَعْمُى وَعَالَمْ وَمِلْ لَكُلَّمُ وَكُنَّ الْمِلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ وَمَا مُلْوَالِهُ اللّهِ اللّهُ وَمَا مُلْمُولِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا مُلْمُولِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

حِيائِهِ وَكَنْ فِيهِ إِنَا إِنْ الْكُوْلُمُ وَكُولِ مِنْ الْمَصَيْنُ الْمُحَيِّفُونَا مَنْ الْمُحَالِقُهُا ال مَنْ وَفُوا الْمَنْ فِرَبِهِ كُولُهُ هِمَا اللَّهِ الْمَتَّمِةِ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلَقِينَ مَنْ اللَّهِ الْمُؤْفِ وَمَنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

والنارها ينقرفاً والناشطان فقط والنابطان على المناقطان والمنابط وسبطا والنابط في الناشطان في النابط في النابط في النابط في النابط في النابط والنابط في النابط والنابط في النابط والنابط في النابط ف

المالمن

وَالتَّمَا الْفَطْرَاتُ عَلَى الْعَالِمِ الْفَرَاتُ عَلَيْهِ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَلَامُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بومت الله

مَا مَقَوْمًا اتَرَّهُ مَلَهُ ظُورِ الإنهان العِلمَا هِ آنَا سَبْنَا اللَّهُ مَا مُحْتَفَعُ اللَّهِ مَنَا مَعْنَا اللَّهُ مَا مُحْتَفَعُ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَا مُحْتَفَعُ اللَّهُ مَا مَنَا مَنَا اللَّهُ مَا مَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُل

إِدَّا الشَّهُ عُوْرَتْ عَلَانًا الْجُوْرَا لَكُمْدَتُ عَلَا الْجُهُ الْمُجَنَّةُ وَاللَّهُ الْمُجَنَّةُ عَلَيْهُ الْمُجَنَّةُ عَلَيْهُ الْمُجَنَّةُ عَلَيْهُ الْمُجَنَّةُ عَلَيْهُ الْمُجَنَّةُ عَلَيْهُ الْمُجَنَّةُ اللَّهُ الْمُحْدَثُهُ عَلَيْهُ الْمُحْدَثُهُ عَلَيْهُ الْمُحْدَثُهُ عَلَيْهُ الْمُحْدَثُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُحْدَثُهُ عَلَيْهُ الْمُحْدَثُ عَلَيْهُ الْمُحْدَثُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

لَرْكُتُ طَبِقًا عَنْظِينَ فَالْقَصْمُ لا يُوْمِنُونَ وَلذا فَرْئَ عَلَيْمُ الْفُرانُ لالتعدُون بل الدُّنزَكَ عَرَا اللَّهُ اللَّهُ تَوْنَ وَ الْمُهُ اعْلَمُمْا بوُعُونَ نستَوْفُونِ لِللهُ اللَّهُ الدُّونَ امتوا وعَمَالُ الضَّا اللَّهِ اللَّهُ الدُّونَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا وَ التَمَاءَذَا مِنْ الْبُرُوجِ وَالْبَوْمِ المَوْعُودِ وَشَاهِبِدِ مُثْمَهُ وَدُ فَيْلَاضَيَا \* الأَخُدُ وَدِ \* النَّارِذَاتِ الوَتَوْدِ \* ازُّهُمْ عَلَيْنَا فَغُودٌ وَمُرْعَلِ مِالْفَعِلْوَ مالمؤنَّ مَنْ سَمُودٌ وَمَا نَتَمَوامَنُهُمْ لَا أَنْ بَعِينُ المِينِوا ما يِنْدِ العَرَزُكِمِير الْنُكَالَمُ مُلكُ التَّمُوانِ وَالارْضُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّيْنُ فَنَوُ الدُّونِينِ وَالمؤمِّنا بِعُمْ لَمَ يُونُوا لَكُمُ عُمَّا بِحَنَّمَ وَكُونِينًا سُالْحُرُينِ لَ إِنَّ النَّبِنَ المَوْاتِ عِلْوا الصَّالِيانِ لَمِحْمَا النَّالِيانِ لَمِحْمَا النَّالِيانِ لَمِحْمَا النَّالِيانِ لَمِحْمَا النَّالِيانِ حُرِينَ فَيَ أَمَّا الاَهَا دُوْلِكَ العَوْرُ الكِيْسُ لِآنَ الْمِوْنَ مِتَلِكَ لَكُلُّ لِنَرْهُوَ مُنْ يَعْنُ وَمَعْدُلُ وَعَقُ النَّعْنُولُ الودُودُ ذُوا العَرْشُ الحتيب مَعَالُ لِمَا مِنْ أَهُ هُلَا إِبْنَاتَ صَ مِثْ الْعُنُودِ فِرْعُونَ وَمَوْدَ وَمَوْدَ مِل اللَّبَنَ كَفَرَوْا فِ تَكُذُّبُ وَ الْمُؤْمِنُ وَرَاءَ فِي مُحْطَّ لَا بَلْهُوَفَّزْ أَنْجَدُو فالرج محتفوظ حرافيا والحاج والتماوق الغايق وماادر الماالفادي الخبم الغايث النكافة للما على الما المنظمة المنظم المنظمة المنظمة المناطقة

رَبِهِ وَمَعَدِ فَيَ رُونَ مُرَاتِمُ الطَّالُوالِيَّمِ مُّ مَّقًا المَّالُولُ كَمُمُ اللَّهِ الْمُلْوِلِيِّ مُلَّالُولُ وَمَالُولُ اللَّهِ وَلَا يَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

طاربة بهناسُرة مَرْفوعَة وَكُواكِمُوضُوعَة وَعَا دُومُصَفُوعً وذَرَ الْيُ مِنْ أُوْتَرُ اللَّهِ سَظْرُونَ إِلَا لَا يُلِيكُ مَعَ الْمَاتِ وَالْكَالِيَ كُفّ رُنعَتْ وَالمَالِمُبْالِ كَفَ صَيْدَتْ وَالمَالِانْ وَالمَالِثُونَ كِنفَ لَحَيْنَ فَنْ كُوْ أَيَّا أَنْ مُنْ رِّلْكُ عَلَيْهُمْ مُصِّيطِ لِلَّا مِنْ وَلَا تُكُولُوا مُعَقِيْرُ اللهُ العَنَابَاء كَابِ لَقَ النِّبَا إِنَّا بَهُمْ ثُمَّ أَنْقَلْنَا حِلَّابُمْ

दिसी है। जो

وَالْفِي وَلِنَا لِعَنْمُ وَالْفُوْ وَاللَّهُ وَالرَّفُو وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَتَهُ لَزي حُيْنُ لَلَمُ وَكُنُفَ مَثَلُ دَمَّكَ نَبْأُ دِ ايِّمَ ذَا فَ الْخِنادِ اللَّهُ لَمْ تَعْلَىٰ مِثْلِهُا فِإلَيْهِ وَمَقُّدُ الَّذِينَ طِيوا الصَّفْرَا إِيادٍ وَ وَهَوْنَ وَيُلا وَمَّا يِهِ الْمَهْ مَلْمَعْوَا فِي الْبِلْادِ فَأَكَّثُونَا مِنْهِمًا الفتاء فقت عَلَيْم دَتُكِ سَوْط عَناب ان رَبْلَ لَيا الرضاد فَا مَا الْالْنَا لَا الْمَا الْمُلَلِّ وَتَرُفَا كَرَمْ وَتَعَيَّرُ فَيَقُولُ إِلَيْهِ الشحرمن وامتااذاما استليه فتدرعكم ويوفر متقول و اهَانِنْ كَلَّمِلُمْ نُكُومُونَ الْمَتَمُّ فَلَا غَاضُونَ عَلَىٰ طَمَاع المنكس وَنَاكُلُونَ النَّرَاتَ آعَدُلُنا وَعَيْوْنَ المَالَحُتَّا خَا كَاذُا وَكُمَّ لِلْ أَوْنُ وَكُولُوا لَا تُولُولُوا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ صَقًا وَجِيَّ وَمُثِن عِنْمُ لِمُ مُنْ مِنْ كَالْكُولُولُولُ لَهُ النَّكِونَ لَعَقَلُ النَّفَى فَدُهَّتُ لِحِبُونِ فَهُوكَ يُمِولُ

مِنْهَا يَوْدَا وَفِي عَزْمُ عِنْ بَيْنَ الصَّلْتِ النَّوْلَتْ لَنَّهُ عَلَيْحَغِير لَفَادِنُ كُنَّ مُنْكِلِ لِعَرَاقًا فَالدُونُ فَيْ قَلْنَاصِي عَالِمُ إِذَاكِ الدُّجْعِ وَالاتَّضِ ذَاكْ الصَّلْمِ وَيَتْرَلُّهُ وَلَا فَضَلَّ وَمَا هُنَّ الْمِقْتُلِ فَ لتُمْ عَلَى وْنَ كُنُنَا وَٱلْحَلَكِكُنَا فَهَا لِللَّا فِينَا الْمِثْلِمُ وْدَيِّنًا الماوالي بينج التم زمك الأعلى المذى طكن فسوى والذى تدروفه م واللَّذِي أَخْذَجُ المَرْئِي فَخَيَلُمُ عُنَا أَاحْنِي سَنْفِرُ لِكَ فَارْلَدْنِي الأمااساء الذ كر كُعُم الجه وَعاجَفي وَ مُنسِيرُكَ للدري مَنكَيْنَ انْ فَغَنِّ اللَّهِ وَيُ سَنَّدَكُومَنْ عَبْنَي وَبَغَيَّمُ اللَّهُ فَي الذَى آصِلَ النَّارَ الكُبْرِينَ مُمَّلًا بمَوْثُ عَبًّا وَلَاعِينَ فَلَأَفْلِ مَنْ لَكُ وَذَكُوا الْمُرَبِّهِ فَقَتَلَى بِلِّ فُوْرُونَ الْمِنْ اللِّنْا وَالْأَخِنَّ خَبْرُ وَالْقِي الْنَ هَنْ الْقِ الْعَكْفُيْ الْأُولَ صُمُونَ الْأَلْمُ مُونَى هَلْ الْلَحْمَا الْمَالِشِيرِ وَجُوْ لُورَيْنِهَا شِعَارُ عَامِلَا لِلَّهِ تقلُّهُ اللَّهُ مِنْ صَرْبِعِ لا الْمِنْ وَلَا لَعْنَى مِنْ هِ يُودِيْنَ وَمُنْ الْمَعْ لِيَعْمِهَا 

## الله المُفْتَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ والدالجالي وَالتَّال ذِالنَّفْ وَالمَّهْ راذا خِلَّى قَمَا خَلَقَ الدُّكُورَ الأَفْقُ لنَ تَعْكُمُ لَشَّتَىٰ فَاتَّمَا مَنْ اعْطَى الْقَيْ وَصَدَّ وَلِلْخِيْنِي فَكُنْكُمْ للنري والتأمن كالمنتنى وكة كبالمخنى وتنكيث للنه على المنوع في المارة الزوق النّ على المنه عن ما تاك للَّذَ خِنَ وَالْوُولُ فَا تَنْفَتَكُمُ فَأَوَّا فَلَقَى لا سِلْمِنَا لِكَمَّ الْمِ تَنْفَى اللفي حناب ولألق وسيختها الانفي الذي وفضاله للوق وَمَا لاَحْدِينَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ ولتؤت وتفي والمالي الحيم دَ أَلْفَعْي دَاللَّهُ إِلا البحى مَا رَدَّعَكَ دَنُكَ دَمَا فَلَى وَلَلْوَضَّ فَأَ خَبْرُلْكَ مِنَ الْأُولِي وَلْتَوْنَ مِنْطِلْ مِثْلُكَ فَرَقِينِي الْمُعَنْكَ بَتُمَا فَارَىٰ وَوَصَيْكَ صَالَمُ هَنَيْنَ وَوَصَيْكَ عَائِلُوفَاعَنَى الحدثث مادافرافيء الدَّهٰ أَنْ الْمُعَالِمُ وَوَعَمْنا عَنَكَ وْزِدَكَ الْمُعَالْفُفْنَ

1

ولله

Set.

مَّنَاتُهُ الْحَدُّ وَكَمَّ مُوْفِئُونُا هَ إِحَدُّ كِالنَّهُمَّ الطَّنَهُ الطَّلِيَةُ الْحِجِي المُثَمِّلِينَ دَاصِئَةً مُوْضِبَةً ۖ فَارْحَالُينَ عِبَادِي وَانْطُحِينَةٍ فَارْحَالُهُ عِبَادِي وَانْطُحِينَ

هِنَ السَّهُ وَالْمُعَالِثُهُ السَّهُ وَالْمُعَالِثُهُ السَّلِي وَالْمِتَا السَّهُ وَالْمِتَا السَّهُ وَالْمِتَا السَّهُ وَالْمُتَا السَّهُ وَالْمِتَا السَّهُ وَالْمِتَا السَّلِي وَالْمِتَا السَّهُ وَالْمِتَا السَّلِي وَالْمِتَالِي وَلْمِتَالِي وَالْمِتَالِي وَالْمِيْلِي وَالْمِتَالِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِي وَالْمِتَالِيلِيقِي وَلْمِتَالِيلِيقِي وَالْمِتَالِيلِيقِيلِي وَالْمِتَالِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيقِيقِيلِيقِيقِيق

عَنْ الْمُعْلَقَا الْآلِينَ فَي كَيْدِ الْعَبْ الْكُتْبِ الْآلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ

الطَّاتُولِيُّ عَلَيْهِا وَالْفَيْهِا وَاللَّهِا وَالنَّيْادِ وَالْمَلِهِا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَ

كَا: القَيْرِخُنْ وَمَن القُفْ مَنْ لَمُ لَكُونًا لَللَّهُ مَكَّدُوالَّرَّهُ حَيْمًا باذن تتييم مزكر أنور سالام في تق مطلع الفي ر والدافرافي المنتكن اللهن كفرفا مؤاهل الكناب والمشركهن منفكهن حتف نَا يَهُمُ البِينَيْزِ رسُولُ مِنَ اللهِ سَلُوا صُحْفًا مُطَهِّرَةً مِهَاكَثُ تَمَتَةً وما لفَرَى الذبن اونوالكينات الأمن بتنما ماء مم وَسَهُ مِن الصَّلَى وَكُونُو اللَّهُ كُنَّ وَدُلْكِ وَثُلَا لِمَا الفِّيَّمَ الْمَالَاتَ كقردان الملاكياب والمتركين ففاريحت كاليين فيااللك هُمْتُ وُ البَرْيَةِ لَانَ الْمَنِيُ النَّوَا وَعُلُوا الصَّالِكِاتِ اوْلَئَاتَ مخنكرا الرئيرة جراؤه غنيرتن حتا نعتب عرفي فالم الأثنادُخا لِين تَهِنا أَبَدًا رَفِي الله عَمَةُ وَوَصَوْاعَ أَوْ لِللَّهِ والدارداروع لذا زاول الارض الألا وآخرت الارط الفالا و فَ وَالْانْيَانُ مَا لَمْ الْمُتَافِقَتُ الْحَارَهَا مِانَ رَبُّكُ فَي لَهَا لَوَمَ عَنِ مَصْدُدُ النَّاسُ لَيَ عَلَّا لَهُ وَالْعَالَحُمُ مَرَّا يَعَلَّ فَفَالِ ذَرَّةُ خَبُثُوا بِنَ فَي بِعَلَ مِنْ بِعَلَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

194

ظَهْرُكُ وَدَعَنْنَالِكَ كُرُكُ فَإِنَّ مَعَ الْمُدْرُسُلُ إِنَّ مَعَ الْمُدْرِيلُ إِنَّ مَعَ الْمُيْر النوا فازاوتها فانضا والاوتلة فارعت والمرافظ الخوع والمتبن قالز فنون وطؤرسنه ومنا المله الامهن لَغَنْ خَلَقْنَا الإنْنِا نَ فِي تَحْسِن مُفَوِّعُ مُحْرَدَ وَمَا وُالسَّفَالِهَا طَامِنَ الآالتين أسوا وتملوا الضائيات قلهم أكي عنز منون فالمربك لعَثْمًا لِللِّنِ الدِّلِينَ بالخار الخاكدة حافدا لخزاف وَذِهُمُ الْهُورَ مَا لِنَا اللَّهِ عِلْوَ خَلْقَ كَالْمُنَّا نَصْ عَلَى الْخِرَّادُ رَفَّكَ الكَ وَمُ اللَّهُ عَلَمُ المُؤَلِّمُ عَلَمُ الأنبَالُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُلَّال الاثنان لتطنى أندأه اشتنى لتالا وتالاح لماك المَنى عَنَى عَنَا إِذَا صَلَى الرَّاكَ إِنْ كَانَ عَلَى لَهُ الْرَبُّ ما لفَقُوني ارَائِكَ الْكُنَانِكُ مَنْ لَكُ الْمُعْلَمُ مِنْ السَّمْ مِنْ السَّمْ مِنْ السَّمْ مِنْ كالخالف المنتركة التعقاما لناصنانا مته كافنز فأطئة ظلَنْهُ الْوَبْرِ سَنَنْهُ الزَمَارِيَّةِ كَلَّوْلُا نَطْعِيْرُوا سَخَنْدُة مالة الخراقي إِنَّا أَنْ كُنَّا مُنْ لِنَهِ الْفَدْرُ وَمَا ادْ دُلْكًا لَلِذُ القَدْرُ والتضرلت لا أينان أبي في الله الدين المؤاد علوا الظالحان وتواصق ابالحتى وتواضوا بالقثر مالفا فخارجي وَالْمُوْلِمُ مِنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُمَّا مُ اللَّهُ مُعْتَدَّةً مُوسَلًّا اللَّهُ مَا لَهُ اخْلَنْ كُوّْ أَبِعُنْ لَكُ فِي الْحُطِّرُ وَمَا ادَّ ذَلْكُ الْحَيْلَةُ \* وُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فعيت وافدالخرالحيم المُنْ تُكُفُّ فَعَلَدُ تُلْتُ فَاضْحًا لِلْفِيلِ الرَّحِيْلِ كَنْ مَا فَالْمُ الظلُّلُ وَارْسُلُهُ مِلْمِنَّا آبَا سِلْ رَفْهُمْ عَجَادُةُ مِنْ حَبَّالِ しらない مراته الخراجي لالدو فررش المرهم مفل الشارة والمقفظة المعالمة رتبعنا التبا النعاظمة منخع دامتهم منعوب وافتوالجالجيم النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ مخ عَلَى عَمَّام المنكان فَوْيَلُ لِلْصَلَّانَ النَّهُ مُعْ عَنْصَالُونِهُمْ ساهون المنتثم مدها سراؤزة بمنعو الماعي

195

والمرافي وَالنَّادِنَا نِيضَنِّكًا فَالمَوْدِنَاكَ مَرْجًا فَالْمُغَيِّرِنَصْنَعًا فَالنَّوْنَ به نقفًا مُؤسِّطُن برحمَتُ لن الأنان لرترك وَ وَالْمُوعِ لِللَّهِ اللَّهِ مُن وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرْفِ مِنْ الْلَهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لعُنْشُوا في الفنور وحُميًّا ما في الصُّدُور لَ أَنْ تَكُمُّهُمْ مُؤَمُّنْ والدائجراني الفَّايِعَةُما آلفًا بعَدْ وَمَا ادْرُنكُ آلفًا بعُدْ بَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَا كُفْرَاشِ لِلشَّوْنِ فَي وَتَكُونُ الْجِنَالُ كَالْفِهِنَّ المَنْفُوشِ نْأَمَا مَنْ نَقَالَتْ مُوا دُنْنُهُ فَهُو وَعِكَ مِا رَاضِهِ \* وَآمَا مَرْحَقَتْ موَّادِنُهُ فَأَمُّهُ هَا وَبَهُ: وَمَا ادْرُلُطَا هِدُ الْ وَاصَّاهُ: والتوالخرالات لَمَّاكُمُ النَّكَانُ حَنْ ذُرُّتُمُ الْمَنَانِ كَلْأَسُونَ لِمُلَّونَ لَمَّكُلُّهُ سَوَّنَ مُنْكُونَ \* كَالْتُلُونَ عُلِمَ الْمُقَبِينِ لَنُزُونَ الْحِيمِ الْمُ لترونقاء بن القين الم للسكن ومن من الناسم مِلْتُالْمِرَاكِيمَ

عُلْ عَوْدُ بَرِتُ الْعَلَقُ مُن شَرِهُمَا عَلَقَ وَمِن شَرِعًا مِنْ الْرَعْ إِن الْوَتَبَ ومن سترالقا الفائات فالعفير وتن شرطابيدا واحدك فُلْ عَوْدُ رَبِي النَّاسِ مَلِي النَّاسِ لِلَّهِ النَّاسِ مِنْ النَّالِي مِنْ النَّالِي مِنْ النَّالِي النَّاسِ الدَّالِي مِنْ النَّالِي مِنْ النَّالِي النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّالِي مِنْ النَّالِي النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ الختاس الذي أوسوين صدود الناس من الخيزدالتاس صدر الثناء المظمر مقدف سؤللاتي الحكريم وعن على ذلك عن الشا هدين و الناكرين والخريفور العالمة تعالمفالف الحاج برات على المالف المالف المالف منفيا الكانباني بمراشي ويتمانكا المفاد المنادك سننافئ وماس ونبالالف منا المحيناالنبوته

いる。

(i) (i)

いのい

の記記

والنوالخراجي لْقَالْفَطْسَنَا لَنَا لِكُونَ مُضَيِّلُ لِمَلِيَّةُ لِتَخْرُ لِلَّهِ عَلَيْكُ فُولَا مِنْ خوالله المخواضم فَلْنَا آيَةً الْمَا فِرُدُتُ لَالْعَنْ مُنَاهَدُونَ وَلَا الْمُغْلَمِينَ مَا اغْنُدُ وَلَا آمَاعًا مِنْ مَاعَنَدُمْ فَكَالنَّمْ عَامِدُنَ مَا اعْلَدُ والمون والمالخ الخيم واطآة بضرالته والفنوة ومرائ الناس مفاون فه بزاف تَوَاجًا فَبَيِّةِ عِبَرُ رَبِّكَ وَاسْلَعُفُن واللَّهُ كَانَ وَأَنَّا اللَّهُ والتالخرالوبيم ننتن مناالي لقب وتت ما اعنى عنه منا أرُوماك يتمقل فأزاذا فنقب وامرآ نزحاك الحطك فهرها حبال والفالقال فَأَنْهُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُمْ اللَّهُ وَلَوْلُمُ وَلَوْ لَكُ وَلَوْ كُلُّ وَلَوْ لَكُ والألفراني

Miniaturhandschrift des Corans. Datiert von Ramadan. 1202 H = Juni 1788 D.

Originaleinband (fartige tils nen in e. Art dackarbeit).

N: 6088

46





